مِنَ البَرْلِثِ الْمُنْ الْأَمْنُ الْمُعَالِمُ الْمُنْ الْمُعَالِبِينِ الْمُنْ الْمُعَالِمِينَ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ اللَّهِ الْمُعِلِمُ اللَّهِ الْمُعِلَّمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ اللَّهِ الْمُعِلِمُ الْمُعِمِي الْمُعِلِمُ الْمِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِمِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلَمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلْمِ الْمُعِلِ



المملکت العربیت الیتعودیت حامعت ام العری مرز لبحث لم می واحی، لتراث الاسی می کلینه الشریعیة والدراسات الب آدمیة محکیة المست می مصف المست می میت

2--- \ / 2

# ٳۼٳڣڸڿڿٵڹڿڹڵؙڎۼٵ

للبخة عمرين فهُد خَدُبُن مُحُدُبِن مُحَدُبِن مُحَدُبِن فَعُدُد ١٨٨٥ م - ٨٨٥ ه

> تحٺيق وتعٺديم فرِٺيم محرر شيلِنوت

> الجئزء الثاني

## بسنم التكالحِع الحماع

## الطبعة الثالثة

٢٢٤١هـ – ٥٠٠٧م.

ايداع رفع ٢٥١٤ / ١٩٨٦ دولي رقم . سـ ٢٠٠ ــ ٥-٥ / ٧٧٧

صف هذا الكتاب بطريقة الجمع التصويرى مكتبة الحانجي

> للطباعة والنشر والتوزيع ص . ب ١٣٧٥ القاهرة

## بسم مندارِ حمل ارحم المعسدِ منة

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين : سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ، ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين . وبعد

فهذا هو الجزء الثانى من كتاب « إتحاف الورى بأخبار أم القرى » للنجم عمر بن فهد الهاشمى القرشى المكى ، وهو يعالج أخبار الحقبة التاريخية من سنة اثنتى عشرة من الهجرة النبوية ، على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم ، وينتهى بنهاية أخبار سنة ستمائة .

وقد عُدِل عن التجزئة التي وردت في نسخة « ت » وأغفلتها نسخة « م » إلى تجزئة اقتضتها أصول الطباعة التي تراعى تقارب الأجزاء في عدد الصفحات .

ويلاحظ أن المؤلف قد اعتمد فى نقوله على كثير من المؤرخين ناسبا كل خبر إلى قائله ، وأن من بين هؤلاء المؤرخين من طبعت كتبه ومنهم من ظلت كتبه مخطوطة ، بعضها قد عثر عليه وبعضها لم يعثر عليه حتى الآن .

فهو ينقل عن المسبحى محمد بن عبد الله الحراني بواسطة الرشيد المنذري ، وينقل عن الفاكهي ، وعن الصابي ثابت بن سنان

ابن قرة ، وينقل عن ابن الجوزى وعن سبطه ، وعن السمناني على بن محمد الرحبي ، وعن العتيقي ، وعن ابن الفرات ، وعن النويرى ، وعن بيبرس الدوادار ، وعن على بن أنجب الخازن ، وعن ابن محفوظ .

وكتب هؤلاء بعضها طبعت منه أجزاء وبقية الأجزاء مخطوطة ، وبعض المخطوط قد عثر عليه وبعضه لم يعثر عليه ، ولم يتيسر لنا الاطلاع على كثير منها لتوثيق نقول المؤلف عنها ، ولكن أمكننا توثيق أخبار كثيرة من مراجع أخرى .

\* \* \*

وإذا كنا قد اعتمدنا في تحقيق الجزء الأول على مصورات ثلاث نسخ عرفنا بها . فإن هذا الجزء قد اعتمدنا في تحقيقه على نسختين فقط هما المرموز إليهما بالحرف « ت » والحرف « م » أما المرموز إليها بالحرف « ه » وهي النسخة الهندية فلم يتيسر الحصول على أجزاء أخرى منها تكمل الكتاب ، ولذا فقد فاتنا الاعتاد عليها في تحقيق هذا الجزء .

ويلاحظ أن النسختين قد اختلفتا فى ترتيب أحداث السنوات من سنة ست وستين إلى سنة خمس وسبعين ؛ فقدمت نسخة « ت » الأحداث سنة لذلك فقد اثبتنا ماورد فى نسخة « م » لاتفاق أحداثها – تاريخا – مع المراجع المعتمدة ، ونبهنا على ذلك فى هوامش تلك السنوات .

ويتلو هذا الجزء - إن شاء الله تعالى - الجزء الثالث وهو يبدأ بأحبار سنة إحدى وستمائة من الهجرة النبوية .

والله تعالى من وراء القصد وهو يهدى السبيل.

المحقق فهيم محمد شلتوت

> مكة المكرمة في يوم الحميس ٢٧ من شعبان سنة ١٤٠٣ هـ الموافق ٩ من يوتيه سنة ١٩٨٣ م

ٳۼٳڣؙڸڿؠ؏ڹٳڿڹڵٳ؋ٵڷڠؼٛ

## « السنة الثانية عشرة »

فيها كان عامل أبى بكر عَتّاب على مكة ، وعلى الطائف عثمان ابن أبي العاص (١) .

وفيها حج بالناس خليفة رسول الله عَلَيْسَةُ أبو بكر الصديق رضى الله عنه – كذا ذكر ابن جرير وأبو الفرج بن الجوزى – وقال ابن الأثير إن الذى حج بالناس فى هذه السنة عمر بن الخطاب  $(^{(Y)})$  أو عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنهما ، قال فى أول سنة ثلاث عشرة إن أبا بكر وجه الجنود إلى الشام بعد عوده من الحج  $(^{(Y)})$  ؛ فهذا مؤكد للأول ومضعف لما قاله . والله أعلم .

وفيها حج خالد بن الوليد رضى الله عنه من العراق سيرًا ، ومعه عدة من أصحابه يعسف البلاد ، فأتى مكة وحج ورجع ، فما توافى جُندُه بالحِيرَةِ حتى وافاهم مع صاحب الساقة ، فقدماها [ معا ] (٤) وخالد وأصحابه مُحَلِّقُون ، ولَم يعلم بحجِّه إلا من أعلمه ، ولم يعلم أبو بكر رضى الله عنه إلا بعد رجوعه ، فعتب عليه ؛ وكانت عقوبته إيّاه صرفه من العراق إلى الشام مُمِدًّا لجُمُوع المسلمين باليرموك (٥) .

恭 恭 章

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ٤ ، ٥٠ ، والكامل لابن الأثير ٢ : ١٧٦ .

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبرى ٤: ٢٧ ، والكامل لابن الأثير ٢: ١٦٨ ، والبداية والنهاية ٦: ٣٥٣ ، وانظر الذهب المسبوك ص ١٢ ، ١٣ .

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري ٤ : ٢٨ ، والكامل لابن الأثير ٢ : ١٦٨ .

<sup>(</sup>٤) إضافة عن الكامل لابن الأثير ٢ : ١٦٨ .

 <sup>(</sup>٥) وانظر تاریخ الطبری ٤ : ٢٦ ، والبدایة والنهایة ٦ : ٣٥٢ .

#### « السنة الثالثة عشرة »

فيها كان عامل عمر على مكة عَتَّاب بن أُسِيد - فيما قال ابن جرير وابن الأثير وابن الجوزى - وعلى الطائف عثان بن أبى العاص (١).

وفيها حج بالناس أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه أو عبد الرحمن بن عوف على ما ذكر ابن الأثير (٢) ، وقال ابن الجوزى وابن جرير (٣) الثانى – وأهو أصح – وجزم به المسعودى فى مروجه (٤)، وفى الزهر الباسم (٥) .

وفيها مات أبو بكر الصديق رضى الله عنه <sup>(٦)</sup> . واستَخْلَفَ عمرَ بن الخطاب رضى الله عنه . ومات عتاب بن أسيد الأموى يوم

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبرى ٤: ٨٢ ، والكامل لابن الأثير ٢: ١٨٨ .

<sup>(</sup>٢) الكامل لابن الأثير ٢: ١٨٨ وفيه « وحج في هذه السنة عمر بن الخطاب بالناس ، وحج سنيه كلها ».

 <sup>(</sup>٣) تاريخ الطبرى ٤ : ٨٢ وفيه « استعمل عمر على الحج عبد الرحمن بن عوف
 فى السنة التى ولى فيها فحج بالناس ، ثم حج سيفه كلها بعد ذلك بنفسه ٥ .

 <sup>(</sup>٤) قال المسعودى فى مروجه ٢ : ٣١٣ ، فكانت ولايته عشر سنين وستة أشهر
 وأربع ليال ، وحج فى خلافته تسع سنين ٩ . ولعل المؤلف يشير إلى هذا .

 <sup>(</sup>٥) وهو الزهر الباسم في سيرة أبي القاسم للمسعودي . أبي الحسن على بن
 الحسين ، وانظر تاريخ الأدب العربي لبروكلمان ٢ : ٤٨ والملحق ١ : ٢٦ ، ٢ : ٤٨ .

 <sup>(</sup>٦) وانظر تاريخ الطبرى ٤ : ٤٦ ، ٤٧ ، والكامل لابن الأثير ٢ : ١٧٥ ، ٢٠
 ١٧٦ ، ومآثر الأنافة في معالم الحلافة ١ : ٨٣ ، وسمط النجوم العوالي ٢ : ٣٥٥ – ٣٥٨ ،
 ومرآة الجنان ١ : ٦٥ .

۲.

موبت أبي بكر ، أو دُفِنَ يوم جاء نَعْيُ أبي بكر الصديق رضى الله عنهما (١) ، وكان موت الصديق لثان بَقِينَ من جمادي الآخرة ...

ومات أبو العاص بن الربيع / في ذي الحجة (٢) ، ويقال ٣١٧ مات بعد أن تأمّر عمر كما ترى . والله أعلم .

## « سنة أربع عشرة »

فيها كان عامل مكة عَتَّاب بن أسيد على ما ذكر ابن الأثير، وعلى الطائف عثمان بن أبي العاص (٣).

وفيها حج بالناس أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه (٤) .

<sup>(</sup>۱) وفى شفاء الغرام ۲ : ۱۹۳ و ورأيت فى مختصر تاريخ ابن جرير أن عتاب ابن أسيد كان على مكة فى سنة أربع عشرة ، وخمس عشرة ، وسبع عشرة ، وتسع عشرة ، وكل ذلك وهم ذكرناه للتنبيه عليه والله أعلم ، ورأيت فى تاريخ ابن الأثير أنه كان على مكة فى سنة اربع عشرة وخمس عشرة ، وكل ذلك وهم ذكرناه .

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصول . أما في الكامل لابن الأثير ٢ : ١٦٨ ، والبداية والنهاية (٢) كذا في الأصول . أما في الكامل لابن الأثير ٢ : ١٦٨ ، والبداية والنهاية ٢ : ٣٥٤ والإصابة ٤ : ١٢٣ فإنه مات في خلافة أبي بكر في ذي الحجة من سنة النتي عشرة وقال : وفيها أرخه ابن سعد وابن إسحاق وأرخه غير واحد ، وشذ أبو عبيد فقال مات في سنة ثلاث عشرة ، وأغرب منه قول ابن مندة قتل يوم اليمامة .

 <sup>(</sup>٣) تاريخ الطبرى ٤ : ١٥٢ ، والكامل لابن الأثير ٢ : ٢٠٧ وفيهما ٥ وعلى
 البحرين عثمان بن أبى للعاص ٥ .

<sup>(</sup>٤) تاریخ الطبری ٤ : ١٥٢ ، والکامل لابن الأثیر ٢ : ٢٠٧ .

وفیها مات أبو قحافة عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة القرشي التيمي (١)

وهند بنت عُتْبَة بن ربيعة زوج أبى سفيان رضى الله عنهما (٢)

\* \* \*

## « سنة خمس عشرة »

فيها كان عامل مكة عَتَّاب بن أُسِيد على ما ذكر ابن جرير (٣) ، وعلى الطائف يعلى بن مُنبّه كذا ذكر ابن الأثير (٤) . وذكر ابن جرير أنه عثمان ابن أبى العاص (٥) .

وفيها حج بالناس عمر بن الخطاب رضي الله عنه (٦) .

\* \* \*

## « سنة ست عشرة »

فيها كان عامل مكة عَتَّاب بن أسيد على ما ذكر ابن

 <sup>(</sup>١) الكامل لابن الأثير ٢ : ٢٠٧ ، والبداية والنهاية ٧ : ٥٠ .

<sup>(</sup>٢) الكامل لاين الأثير ٢: ٢٠٧ ، والبداية والنهاية ٧: ٥١ .

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبرى ٤: ١٦٨.

<sup>(</sup>٤) الكامل لابن الأثير ٢ : ٢١٥ .

<sup>(</sup>٥) الذي ذكره ابن جرير الطبري في تاريخه ٤ : ١٦٨ يعلى بن منبه ، وقال وعلى اليمامة والبحرين عثمان ابن أبي العاص .

<sup>(</sup>٦) تاريخ الطبرى ٤: ١٦٨ ، والكامل لابن الأثير ٢: ٢١٥ .

جرير (١) ، وعلى الطَّائف يعلى بن مُنَبِّه – كذا ذكر ابن الأثير (٢) . وذكر ابن جرير (٣) أنه عثمان بن أبى العاص .

وفيها حج بالناس عمر بن الخطاب رضي الله عنه (١) .

\* \* \*

#### « سنة سبع عشرة »

فيها جاء سيل عظيم - يعرف بسيّل أمّ نَهْشَل - من أعلى مكة من طريق الردم بين الدارين (°) فدخل المسجد الحرام ، واقتلع مقام إبراهيم وذهب به من موضعه حتى وجد بأسفل مكة ، وعُفّى مكانه الذي كان فيه ؛ عَفّاه السيل ، فأتي به فُربط بلصق الكعبة بأستارها في وجهها ، وذهب السيل بأم نَهْشَل بنت عبيدة (١) بن أبي أُحيْحَة سعيد بن العاص بن أميّة بن عبد شمس ، فماتت فيه ، واستخرجت بأسفل مكة .

<sup>(</sup>۱) تاریخ الطبری ٤ : ۱۸۸

<sup>(</sup>٢) الكامل لابن الأثير ٢

<sup>(</sup>٣) تاریخ الطبری ٤ : .

<sup>(</sup>٤) انظر المرجعين السابقين .

هامش اخبار مكة للأزرق ) أى دار أبى سفيان . هامش اخبار مكة للأزرق (٥) . ١٩٧ .

 <sup>(</sup>٦) كذا في الأصول ، وأخبار مكة للأزرق ٢ : ٣٣ . وفي نفس المرجع ٢ :
 ١٦٧ ، وشفاء الغرام ٢ : ٢٦٠ « بنت عبيد » .

فكتب في ذلك إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، فأقبل فَزَعاً ، فدحل بعمرة في شهر رمضان ، فدعا عمر رضي الله عنه فقال: أنشد الله عبدا عنده علم في هذا المقام. فقال ٣١٨ المطلب / بن أبي وَدَاعة السهمي : أنا يا أمير المؤمنين عندي ذلك ؛ فقد كنت أخشى عليه هذا فأخذت قَدْرَه من موضعه [ إلى الركن ، ومن موضعه ] (١) إلى باب الحجر ، ومن موضعه إلى زمزم بمقاط ، وهو عندي في البيت . فقال له عمر رضي الله عنه : فاجلس عندي وأرسل إليها . فجلس عنده وأرسل إليها فأتى بها ، فمدُّها فوجدها مستوية إلى موضعه هذا اليوم (٢) - وذلك كان في سنة ثمان عشرة . وفيها عمل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه الرَّدْم الذي بأعلى مكة ٤ صونا للمسجد، بناه بالضفائر والصخر العظام وكيسه ، ولم يَعْلُه سيل منذ ردمه سيدنا عمر رضي الله عنه إلى اليوم ، غير أنه جاء في سنة اثنتين ومائتين سيل يقال له سيل [ ابن ] (٢) حنظلة فكشف عن بعض ريضه ، ورئيت حجارته وفيها صخر لم ير مثله . وفيها وسع أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الحطاب رضي الله عنه المسجدَ بدُورِ اشتراها ، وهدَمَ عَلَى مَن أَبِي البَيْعَ . وترك ثمنها لأربابها في

خزانة الكعبة حتى أخذوها بعد (٤).

<sup>(</sup>١) سقط فى الأصول والمثبت عن احبار مكة للأزرق ٣ : ٣٣ .

<sup>(</sup>٢) وأضاف المرجع السابق ٢ : ٣٤ ﴿ فَسَأَلَ النَّاسِ وَشَاوِرِهُمْ فَقَالُوا : نَعْمُ هَذَا .

موضعه . فلما استثبت ذلك عمر رضى الله عنه وحق عنده أمر به فأعلم ببناء ربضه تحت . . المقام ثم حوله ؛ فهو فى مكانه هذا إلى اليوم .

<sup>(</sup>٣) إضافة عن أخبار مكة للأزرق. ٢ : ٣٤ ، ١٧٠ .

<sup>(</sup>٤) أخبار مكة للأزرق ٢ : ٦٩ ، ٦٩ ، وتاريخ الطبرى ٤ : ٢٦ ، والكامل لابن الأثير ٢ : ٢٢٧ ، وشفاء الغرام ١ : ٢٢٤ ، والذهب المسبوك ١٤ .

وتزوّج حفصة بنت المغيرة ، فأخْبِر أنها عاقر فطلَّقها قبل أن يدخل بها .

وكانت مدة إقامة سيدنا عمر رضى الله عنه بمكة عشرين ليلة (١) .

وفيها أمر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه مَخْرَمَة ابن نَوْفَل ، والأزهر بن عبد عَوْف ، وحُويْطِب بن عبد العُزَّى ، وسعيد بن يَرْبُوع بتجديد أنصاب الحرم . واستأذنه أهل المياه أن يبنوا منازل بين مكة والمدينة فأذن لهم وشرط عليهم : أن ابن السبيل أحق بالكلأ والماء (٢) .

وفيها كان عامله عَتَّاب بن أُسِيد على ما قاله ابن جرير (<sup>٣)</sup> وابن الجوزى – وقال ابن الأثير – في قول : وعلى الطائف عثمان بن أبي العاص <sup>(٤)</sup> .

وفيها حج بالناس عمر بن الخطاب رضي الله عنه <sup>(٥)</sup> .

\* \* \*

Stranger Commencer

<sup>(</sup>١) اخبار مكة للأزرق ٢ : ١٢٩ ، وتاريخ الطبرى ٤ : ٢٠٦ ، والكامل لابن الأثير ٢ : ٢٢٧ ، والذهب المسبوك ١٤ ، ١٥ .

<sup>(</sup>٢) الذهب المسبوك ١٤.

<sup>(</sup>٣) تاریخ الطبری ٤: ٢٢٢٠.

<sup>(</sup>٤) الكامل لابن الأثير ٢ : ٣٣٤٠

<sup>(</sup>٥) انظر المرجعين السابقين .

## « سنة ثمان عشرة »

۳۱۹ فيها كان عامل مكة عَتَّاب بن أسيد / رضى الله عنه – على ما ذكر ابن حرير وابن الأثير وابن الجوزى – وعلى الطائف عثمان بن أبى العاص (١).

وفیها حج بالناس أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی الله عنه (۲) . عنه (۲)

\* \* \*

## «سنة تسع عشرة »

فيها كان عامل مكة عَتَّاب بن أُسِيد رضى الله عنه – على ما ذكر ابن جرير وابن الأثير وابن الجوزى – وعلى الطائف عثمان بن أبى العاص (٣) .

وفيها حج بالناس عمر بن الخطاب رضي الله عنه (٤) ، وحُجَّ

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبرى ٤ : ٢٢٥ ، والكامل لابن الأثير ٢ : ٢٣٨ ، وفيهما « وكانت ولاته فى هذه السنة على الأمصار الذين كانوا عليها فى سنة سبع عشرة » .

<sup>(</sup>٢) انظر المرجعين السابقين .

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبرى ٤ : ٢٢٦ ، والكامل لابن الأثير ٢ : ٣٣٨ ، وفيهما « وكان عماله على الأمصار وقضاته فيها الولاة والقضاة الذين كانوا عليها في سنة ثمان عشرة » . ويلاحظ أن الولاة في سنة ثمان عشرة كانوا هم ولاته في سنة سبع عشرة . وفي هذه السنة كان واليه على اليمامة والبحرين عثمان بن أبي العاص .

وانظر تاريخ الطبرى ٤ : ٢٢٢ ، والكامل لابن الأثير ٢ : ٢٣٤ .

<sup>(</sup>٤) تاريخ الطبرى ٤ : ٢٣٦ ، والكامل لابن الأثير ٢ : ٢٣٨ .

بأبى سُفْيَان بن الحارث ، فلما حَلَق رأسه قطع الحلاَّقُ ثُولُولا (١) كان في رأسه ، فلم يزل مريضا حتى مات بعد مقدمه من الحج بالمدينة في السنة [ التي ] (٢) بعدها (٣) .

\* \* \*

#### « سنة عشرين »

فيها كان عامل مكة عَتَّاب بن أسيد رضى الله عنه – على ما ذكره الثلاثة في السنة التي قبلها – وعلى الطائف عثان بن أبي العاص (٤).

وفيها حج بالناس أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه (°)

\* \* \*

(١) الثؤلول : بثر صغير صلب مستدير يظهر على الجلد كالحمصة وغيرها .
 (المعجم الوسيط)

(٣) وانظر الاستيعاب ٤: ٣٠٧٣ برقم ٣٠٠٢، والعقد الثمين ٨: ٤٨ برقم
 ٢٨٨٩ ، والكامل لابن الأثير ٢: ٢٤٠ ، والبداية والنهاية ٧: ١٠٣ ، ١٠٤ .

<sup>(</sup>٢) إضافة على الأوصول .

<sup>(</sup>٤) تاريخ الطبرى ٤ : ٢٣١ ، والكامل لابن الأثير ٢ : ٢٤٠ وفيهما « وكان عماله في هذه السنة على الأمصار عماله عليها في السنة التي قبلها إلا من ذكرت أنه عزله . »

<sup>. (</sup>٥) انظر المرجعين السابقين.

#### « سنة إحدى وعشرين »

فيها كان عامل مكة عَبَّاب بن أسيد رضى الله عنه – على ما أشار إليه ابن جرير وابن الأثير – وعلى الطائف عثمان بن أبى العاص (١).

وفیها حج بالناس أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی الله ، عنه (۲) .

وفيها مات جُعَال – ويقال جُفَيْل – بن سراقة الصحرى <sup>(٣)</sup> . وخالد بن الوليد ، وقيل فى السنة التى بعدها – بحمص – على الأرجح <sup>(٤)</sup> .

## « سنة اثنتين وعشرين »

فيها كان عامل مكة عَتَّاب بن أُسْيِيد رضى الله عنه – على ما أشار إليه ابن الأثير – وعلى الطائف عثمان بن أبى العاص (٥).

 <sup>(</sup>١) تاريخ الطبرى ٤ : ٢٥٠ ، والكامل لابن الأثير ٣ : ٩ ، وفيهما ﴿ وكان عامله على مكة والطائف واليمن واليمامة والبحرين والشام ومصر والبصرة من كان عليها في سنة عشرين ﴾ .

<sup>(</sup>٢) انظر المرجعين السابقين .

<sup>(</sup>٣) الاستيعاب ١ : ٢٤٥ ، ٢٧٤ ، والإصابة ١ : ٢٣٥ ، ولم يذكرا تاريخ وفاته .

<sup>(</sup>٤) تاریخ الطبری ٤ : ٢٤٩ ، الاستیعاب ٣ : ٤٢٧ ، برقم ٦٠٣ ، والکامل ٢٠ لابن الأثیر ٣ : ٩ ، والبدایة والنهایة ٧ : ١١٣ ـــ ١١٨ ، والإصابة ١ : ٤١٣ ـــ ٤١٥ . (٥) تاریخ الطبری ٤ : ٢٦٧ ، والکامل لابن الأثیر ٣ : ١٦ .

وفيها حج بالناس أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه (۱) .

\* \* \*

#### « سنة ثلاث وعشرين »

فيها كان عامل مكة نافع بن عبد الحارث الخُزَاعى ، وعلى الطائف سُفْيَان بن عبد الله الثقفى (٢) .

وفيها حجّ بالناس عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، فسأل عن أويْس القَرَنى كما كان يسأل ، وصعد إلى أبى قبيس فنادى بأعلى صوته : يا أهل الحجيج من أهل اليمن ، أفيكم أويْس مِن مُرَاد ؟ فقام شيخ كبير طويل اللحية من قَرَن (٣) فقال : يا أمير المؤمنين إنك قد أكثرت السؤال عن أويْس هذا ، وما فينا أحد اسمه أويس إلا ابن أخلى / يقال له أويْس ، فأنا عمه ، وهو حقير بين أظهرنا خامل ٣٢٠ الذكر ، وأقل مالا ، وأوهن أمرا من أن يُرْفَع إليك ذكره . فسكت سيدنا عمر رضى الله عنه ، وظن أنه ليس هو أويس الذي يريده ، وقيل إنه إنما سكت ؛ عَمَّى عليه كأنه لا يريده ، ثم قال : يا شيخ وأين ابن أخيك هذا الذي تزعم ؟ أهو معنا بالحرم ؟ قال الشيخ : نعم يا أمير المؤمنين هو معنا في الحرم ، غير أنه في أراكِ عرفة يرعى نعم يا أمير المؤمنين هو معنا في الحرم ، غير أنه في أراكِ عرفة يرعى

<sup>(</sup>١) وانظر المرجعين السابقين .

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبرى ٥ : ٤٢ ، والكامل لابن الأثير ٣ : ٣٢ .

<sup>(</sup>٣) قرن : قبيلة يمنبة . (معجم البلدان لياقوت)

إبلاً لنا . فركب عمر بن الخطاب وعلى بن أبى طالب رضى الله عنهما على حمارين لهما ، وحرجا من مكة ، وأسرعا السير إلى أراك عرفة ، ثم جعلا يتخللان الشجر ويطلبانه ، فإذا هما به فى طمرين من صوف أبيض ، قد صف قدميه يصلى إلى الشجرة ، وقد رمى ببصره إلى موضع سجوده ، وألقى يديه على صدره ، والإبل حوله ترعى . قال عمر لعلى رضى الله عنهما : يا أبا الحسن ، إن كان فى الدنيا أويس القرنى فهذا هو ، وهذه صفته . ثم نزلا عن حماريهما [ وشدًا بهما ] (١) إلى أراكة ، ثم أقبلا إليه يريدانه .

فلما سمع أُويْس حِسَّهُما أُوجز في صلاته ، ثم تشهد وسلم . وتقدما إليه فقالا له : السلام عليك ورحمة الله وبركاته . فقال أُويْس : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته . فقال عمر : من الرجل ؟ قال : راعى إيل وأجير للقوم . فقال عمر رضى الله عنه : ليس عن الرعاية أسألك ، ولا عن الإجارة ، إنما أسألك عن اسمك ، فمَنْ أنت يرحمك الله ؟ فقال : أنا عبد الله وابن أمته . فقالا : قد علمنا أن كل من في السموات والأرض عبيد الله ، وإنّا نُقْسِم عليك بحق الحَرَم والمسجد المعظم إلا أَخبَرْتنا باسمك الذي سَمَّتُك به أمك . قال : يا هذان ما تريدان إلى ؟ أنا أُويْس بن عبد الله . فقال عمر رضى الله عنه : الله أكبر ، نحب أن توضح لنا عن شقّك الأيسر . قال : وما حاجتكما إلى ذلك ؟ فقال له على رضى الله عنه : إن رسول الله عَيْسَةً وصَفَكَ لنا ،

<sup>(</sup>١) إضافة عن حلية الأولياء ٢ : ٨٢ .

وقد وجدنا / الصفة كما خبرنا ، غير أنه أعلمنا أن بشقك الأيسر لمعة ٣٢١ بيضاء كمقدار الدينار أو الدرهم ، ونحن نُحِبُّ أن ننظر إلى ذلك . فأوضح لهما ذلك عن شقه الأيسر ، فلما نظر عليٌ وعمرُ إلى اللمعة البيضاء ابتدرا أيهما يقبل قبل صاحبه ، وقالا : نشهد أنك أُويْسُ القَرَنى . ثم بكيا طويلا ، وقالا : يا أُويس إن رسول الله عَيْكُ أمرنا أن نقرئك منه السلام ، وأمرنا أن نسألك أن تستغفر لنا ، فإن رأيت أن تستغفر لنا - يرحمك الله - فقد خُبِّرُنا بأنك سيّد التابعين ، وأنك تشفع يوم القيامة في عدد ربيعة ومضر . فبكي أُوَيْس بكاء شديدا ثم قال : عسى أن يكون ذلك غيرى . فقال ١٠ عليٌّ : إنَّا قد تيقنا أنك هو - لا شك في ذلك - فادع الله لنا -. رحمك الله – بدعوة وأنت محسن . فقال أُويس : مَا أَخَصُّ باستغفارٍ نفسيّ ولا أحداً من ولد آدم، ولكنه في البر والبحر للمؤمنين والمؤمنات ، والمسلمين والمسلمات في ظلم الليل وضياء النهار ، ولكن من أنتما يرحكما الله ؟ فإنى قد خبرتكما وشهرت ١٥ لكما أمرى ، ولم أحِبّ أن يعلم بمكانى أحدٌ من الناس. فقال على : أما هذا فأمير المؤمنين عمر بن الخطاب ، وأما أنا فعليٌّ بن أبى طالب . فوثب أَوَيْس فرحا مستبشرا فعانقهما وسلم عليهما ورحَّبَ بهما ، وقال : جزاكما الله عن هذه الأمة خيرا . قالا : وأنت جزاك الله عن نفسك خيراً . ثم قال أويس : ومثلي يستغفر لأمثالكما ؟ فقالاً : نعم ، إنا قد احتجنا إلى ذلك منك ، فخُصَّنَا – رحمك الله منك با حتى نُؤمِّنَ على دعائك . فرفع أُوَيْس رأسه وقال :

اللهم إنَّ هذين يذكران أنهما يحياني فيك وقد رأوني فاغف لهما ، وأدخلهما في شفاعة نبيهما محمد عليه . فقال له عمر رضي الله عنه : ٣٢٢ مكانك - رحمك الله - حتى أدخل مكة / فاتيك بنفقة من عطائي، وفضل كسوة من ثيابي ؛ فإني أراك رثّ الحال ، هذا المكان الميعاد بيني وبينك غدا. فقال: يا أمير المؤمنين لا ميعاد بيني وبينك ، ولا أعرفك بعد اليوم ولا تعرفني ، ما أصنع بالنفقة ؟ وما أصنع بالكسوة ؟ أما ترى على إزارا من صوف ، ورداء من صوف ؟ متى أرانى أخلقهما ؟ أما ترى نعلى مخصوفتين ، متى تراني أبليهما ؟ ومعى أربعة دراهم أخذتها من رعايتي ، متى ترانى آكلها ؟ يا أمير المؤمنين إن بين يديُّ عقبة لا يقطعها إلا كل مُحْفَ مَهْزُولَ ، فأَحَفَّ – يرحمك الله – يا أبا حفص ؛ إن الدنيا غرارة غدارة ، زائلة فانية ، فمن أمسى وهمته فيها اليوم مدَّ عنقه إلى غد ، ومن مدّ عنقه إلى غد أعلق قلبه بالجمعة ، ومن أعلق قلبه بالجمعة لم ييأس من الشهر ، ويوشك أن يطلب السنة ، وأجَلُه أقربُ إليه من أمَلِه ، ومن رَفَضَ هذه الدنيا أَدْرَك ما يريد غدا من مجاورة الجبار ، وجرت من تحت منازله الثمار . فلما سمع عمر رضي الله عنه كلامه ضرب بدرته (١) الأرض ، ثم نادى بأعلى صوته : ألا ليت عمر لم تلده أمه ، ليتها عاقرا لم تعالج حملها . [ ألا من يأخذها بما فيها ولها ؟ ثم قال : يا أمير المؤمنين خذ أنتَ هَا هُنَا حتى آخَدُ ] (٢) أنا ها هنا . ومضى أُويْس يسوقِ الإِبل بِين يديه ، وعمر وعلى رضي الله عنهما ينظران إليه حتى غاب فلم يروه ، وولى عمر وعلمَّى رضي الله عنهما نحو مكة ..

<sup>(</sup>١) في الأصول « بيده » والمثبت عن حلية الأولياء ٢ : ٨٣ .

<sup>(</sup>١) سفط في الأصول والمثبت عن المرجع السابق .

ولما صدر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه من منى أناخ بالأبطح . ثم كَوّم كَوْمَة من البطحاء ، ثم ألقى عليها طرَفَ ثوبه فاستلقى ، ومَدَّ يده إلى السماء فقال : اللهم ضَعُفَتْ قوتى ، وكَيرَ سِنِّى ، ورَقَّ عظمى ، وانتشرت رَعِبَّتى ؛ فاقبضنى قوتى ، وكَيرَ سِنِّى ولا مُفَرِّط ولا مَفْتُون .

ثم رجع إلى المدينة ، فما انسلخ ذو الحجّة ، حتى قُتِل رضى الله عنه . الله عنه .

وفيها أَذِنَ أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه لأزواج النبى على المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عمر من المؤمنين من آخر الليل أقبل رجل يشير فقال: قالت عائشة رضى الله عنها [: سمعت رجلا على راحلته يقول] (٣) – وأنا أسمع -: أين كان عمر أمير المؤمنين نزل؟ قالت: فقال له قائل / – وأنا ٣٢٣ أسمع -: هذا كان منزله ، وأناخ في منزل عمر رضى الله عنه ، ثم رفع عقيرته يتغنى فقال في ذلك:

 <sup>(</sup>۱) طبقات ابن سعد ۳: ۳۳۵ – ۳۶۲، وتاریخ الطبری ۰: ۳۳ – ۳۸، والکامل لابن الأثیر ۳: ۲۰ – ۲۲، وصفة الصفوة ۱: ۲۸۷ – ۲۹۲، والبدایة والنهایة ۷: ۱۳۷، والمختصر فی أخبار البشر ۱: ۱۳۶، ۱۳۵، وتاریخ الخلفاء
 ۱۳۱ – ۱۳۵، وتاریخ الخمیس ۲: ۲۶۸ – ۲۰۰ .

 <sup>(</sup>۲) الاستيعاب ۳: ١١٥٨، والبداية والنهاية ٧: ١٣٨، والنجوم الزاهرة
 ٢: ٧٧، والذهب المسبوك ١٧.

<sup>(</sup>٣) إضافة عن طبقات ابن سعد ٣ : ٣٣٣ ، وتاريخ الخلفاء ١٤٤ .

عليك سلامٌ من أميرٍ وباركت يدُ الله في ذاك الأديم المرزَّق فمن يَسْعَ أو يَرْكَبُ جَنَاحَى نَعَامَةٍ لِيُدْرِكِ ما قدّمتَ بالأمس يُسْبَق قضيتَ أمورا ثم غادَرْتَ بعدها بوائق (١) في أكامها لم تُفتَق

قالت عائشة رضى الله عنها: فلما سمعت ذلك قلت لبعض أهلى اعلموا علم الرجل. فانطلقوا إليه يسألونه فلم يجدوه فى مناحه؛ فوالله الله كأخ للأحسبه من الجِنّ، حتى إذا قتل عُمَرُ رضى الله عنه نَحَلَ الناسُ هذه الأبيات جماع بن ضرار أو شماخ بن ضرار (٢).

0 0 0

## « سنة أربع وعشرين »

فيها - أو فى سنة ست وعشرين كما سيأتى - أمر أمير المؤمنين . عثمان بن عفان رضى الله عنه عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه أن يُجَدِّدَ أنصاب الحرم ، فبعث عبد الرحمن نفرا من قريش منهم حُويْطب بن عبد العُزَّى ، وعبد الرحمن بن أزهر فُجَدَّدُوا أنصابَ الحرم (٣) .

 <sup>(</sup>١) فى الأصول « نوائح » والمثبت عن طبقات ابن سعد ٣ : ٣٣٣ ، وصفة ها الصفوة ١ : ٢٩٢ ، والاستيعاب ٣ : ١١٥٨ ، وتاريخ الحلفاء ١ : ١٤٤ ، وتاريخ الحميس
 ٢ : ٢٤٧ . والذهب المسبوك ١٨ .

<sup>(</sup>٢) وفى الاستيعاب ٣: ١١٥٨ ، وتاريخ الخميس ٢: ٢٤٨ ، والذهب المسبوك ١٤٨ ، للشماخ بن ضرار أو لأخيه مزرد ، وزاد الاستيعاب « قال أبو عمر رحمه الله كانوا إخوة ثلاثة كلهم شاعر » .

<sup>(</sup>٣) أخبار مكة للأتزرق ٢ : ١٣٩ ، و ناريخ الطبرى ٥ : ٤٧ .

وفيها حج بالناس أميرُ المؤمنين عثمان بن عفان رضى الله عنه ، وقيل عبد الرحمن بن عوف بأمر عثمان ، كذا قال ابن الأثير (١) ، ونسب ابنُ جرير الثانى للواقدى وأبى معشر ، والأوَّل لآخرين ولم يذكرهم (٢).

\*\*\*

## « سنة خمس وعشرين »

فيها حج بالناس أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه (٣) .

« سنة ست وعشرين »

فيها اعتمر أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضى الله عنه من المدينة ، فأتى مكة ليلا فدحلها ، وطاف وسعى وحلّ قبل أن يصبح ، ورجع إلى المدينة ، وأمر بتوسيع المسجد الحرام ، فُوستع بدور اشتراها ودور هدمها على من أبى البيع . وترك ثمنها لأربابها فى خزانة الكعبة ، وأمر بهم فحبسُوا وقال : قد فعل ذا بكم عمرُ فلم تصيحوا به . فكلّمه عبد الله بن خالد بن أسيدِ فأطلقهم (٤) .

<sup>(</sup>١) الكامل لابن الأثير ٣ : ٣٣ .

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبرى ٥ : ٤٦ ، ٤٧ ، والذهب المسبوك ٢٢ .

<sup>﴿ (</sup>٣) تاريخ الطبرى ٥ : ٤٧ ، والكامل لابن الأثير ٣ : ٣٦ .

<sup>(</sup>٤) أحبار مكة للأزرق ٢ : ٦٩ ، وتاريخ الطبرى ٥ : ٤٧ ، والكامل لابن الأثير ٣ : ٣٦ .

277

وجدد / أنصاب الحرم (١) .

وكلم أهل مكة عثمان رضى الله عنه أن يُحَوِّل الساحل من الشُّعَيْبَة – ساحل مكة القديم في الجاهلية – إلى ساحلها اليوم وهو جدّة ، وقالوا : جدة أقرب إلى مكة وأوسع . فخرج عثمان رضى الله تعالى عنه إلى جدة ورأى موضعها ، فحوّل الساحل إليها ، ودخل البحر واغتسل فيه ، وقال : إنه مبارك . وقال لمن معه : ادخلوا ولا يدخله أحد إلا بمئرز ، ثم خرج من جدة على طريق يخرجه على عُسنَهَان ، ثم مضى إلى الجار (٢) فأقام بها يوما وليلة ثم انصرف إلى المدينة (٢) .

وحج في هذه السنة أيضا بالناس <sup>(1)</sup> .

( سنة سبع وعشرين )

فيها حج بالناس أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه (°).

<sup>(</sup>١) أخبار مكة للأزرق ٢ : ١٢٩ ، وتاريخ الطبرى ٥ : ٢٤٧ ، والكامل لابن الأثير ٣٢٠ ،

<sup>(</sup>٢) الجار: مدينة على ساحل بحر القلزم (البحر الأحمر) من موازاة المدينة وبينهما يوم وليلة، وهي مرفأ للسفن من مصر والحبشة وعدن والصين وسائر بلاد الهند، وشرب أهلها من عين يليل. (معجم البلدان لياقوت)

<sup>(</sup>٣) انظر الجواهر المعدة في فضائل جدة مخطوط بمكتبة الحرم المكي رقم ٢٧ دهلوي . ١٣

<sup>(</sup>٤) تاريخ الطبرى ٥: ٤٧ والبداية والنهاية ٧: ١٥١.

<sup>(</sup>٥) تاريخ الطبرى ٥ : ٥١ ، والكامل لابن الأثير ٣ : ٣٩ .

## « سنة ثمان وعشرين »

فيها حج بالناس أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه <sup>(١)</sup> .

## « سنة تسع وعشرين »

فيها حج بالناس أمير المؤمنين عثان بن عفان رضى الله عنه ، وضرب فُسطَاطُه بمنى ، وأتمَّ الصلاة بها وبعرفة ، فعَابَ ذلك غير واحد من الصحابة رضى الله عنهم ، وقال له على رضى الله عنه : ما حدث أمَّر ولا قَدُمَ عَهْد ، ولقد عهدت النبى عَلَيْكُ وأبا بكر وعمر رضى الله عنهما يُصلُون ركعتين ، وأنت صدرا من خلافتك . فما دَرَى ما يَرْجعُ إليه ، وقال : رأى رأيته . وبلغ الخبر عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه - وكان معه - فجاءه وقال له : ألم تُصلُ في هذا المكان مع رسول الله عَيْنِكُ وأبي بكر وعمر رضى الله عنهما ركعتين وصليتها أنت ركعتين ؟! قال : بلى ، ولكنى أُخيِرتُ - أن بعض من حَجّ من اليمن وجُفَاةِ الناس قالوا : إن الصلاة للمقيم ركعتان ، واحتجوا بصلاتى ، وقد اتخذتُ بمكة أهلاً ، ولى بالطائف مالٌ . فقال عبد الرحمن : ما في هذا عذرٌ ؛ أما قولك اتخذت بها أهلا فإن زوجتك بالمدينة تخرج بها إذا شئت ، وإنما

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبرى ٥ : ٤٥ ، والكامل لابن الأثير ٣ : ٤٠ ، والبداية والنهاية ٧ : ١٥٤ .

تَسْكُن بِسُكْنَاك ، وأما مالك بالطائف فبينك وبينه [ مَسِيرة ] (١) ثلاث ليال ، وأما قولك عن حاج اليمن وغيرهم فقد / كان رسول الله عليه يُنزَّل عليه الوحي والإسلام قليل ، ثم أبو بكر وعمر رضى الله عنهما فصلُّوا ركعتين ، وقد ضرب الإسلام بجرانه . فقال عثمان رضى الله عنه : هذا رأى رأيتُه . فخرج عبد الرحمن فلقى ابن مسعود فقال : يا عبد الله ، غيَّر ما نَعْلَم . فقال : فما أصنع ؟ فقال : اعمل بما ترى وتعلم . فقال ابن مسعود : الخِلاَفُ شَرُّ ، وقد صليت بأصحابي أربعا . فقال عبد الرحمن : قد صليت بأصحابي ركعتين ، وأما الآن (٢) فسوف أصلي أربعا . وقيل كان ذلك سنة ثلاثين .

## « سنة ثلاثين »

فيها حجّ بالناس أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه (٣).

#### « سنة إحدى وثلاثين »

فيها حجّ بالناس أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه <sup>(٤)</sup> .

<sup>(</sup>١) إضافة عن تاريخ الطبرى ٥ : ٥٧ ، والكامل لابن الأثير ٣ : ٤٦ ، والبداية والنهاية ٧ : ١٥٤ والذهب المسبوك ٢٣ .

<sup>(</sup>٢) في الأصول ﴿ وأما أنا ﴾ والتصويب عن تاريخ الطبرى ٥ : ٥٥ ، والكامل لابن الأثير ٣ : ٤٢ ، والذهب المسبوك ٢٣ .

<sup>(</sup>۲) تاریخ الطبری ۵: ۱۸.

<sup>(</sup>٤) تاريخ الطبرى ٥ : ٧٧ ، والكامل لابن الأثير ٣ : ٥٤ .

## سنة اثنتين وثلاثين »

فيها حجّ بالناس أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه (١).

#### « سنة ثلاث وثلاثين »

فيها حجّ بالناس أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه <sup>(٢)</sup> .

## « سنة أربع وثلاثين »

فيها حج بالناس أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه <sup>(٣)</sup> .

#### و سنة خمس وثلاثين ،

فيها كان عامل مكة عبد الله بن عامر الحضر مي ، وعلى الطائف القاسم بن ربيعة الثقفي (٤) .

<sup>(</sup>١) درر الفرائد المنظمة ١٩٤، وفيه و أنه حج بالناس سنة ثلاثين إلى أربع وثلاثين ۽ .

١٠ (٢) تاريخ الطبرى ٥ : ٩٢ ، والكامل لابن الأثير ٣ : ٦١ ، والبداية والنهاية ٧ : ١٦٦ .

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبرى ٥ : ٩٨ ، والكامل لاين الأثنير ٣ : ٦٤ ، والبداية والنهاية ٧ : ١٧٠ .

<sup>(</sup>٤) تاريخ الطبرى ٥ : ١٤٨ ، والكامل لابن الأثير ٣ : ٧٨ .

وفيها حج بالناس عبد الله بن عباس بأمر عثمان وهو محصور (١)

## « سنة ست وثلاثين »

فيها اعتمرت أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها – وأمير المؤمنين ه عثمان رضى الله عنه محصور – ثم خرجت من مكة تريد المدينة ، فلما كانت بسرف لقيها رجل من أخوالها يقال له عبيد بن أبى سلمة ، وهو ابن أم كلاب ، فقالت : مَهْيَم ؟ فقال : قُتِلَ عثمانُ وبقوا ثمانيا . قالت : ثم صنعوا ماذا ؟ قال : أجمعوا على بيعة علي رضى الله عنه . فقالت : ليت هذه انطبقت على هذه إنْ تَمّ الأمرُ لصاحبك ، ، وقالت : ليت هذه انطبقت على هذه إنْ تَمّ الأمرُ لصاحبك ، ، والله لأطلبن بدمه . فقال لها : وَلِم ؟ والله إن أوّل من أَمَالَ حَرْفَه (٢) لأنت ، والله لقد كنت تقولين : اقتلوا نعثلا فقد كفر . فقالت : إنهم لأنت ، والله لقد كنت تقولين : اقتلوا وقولي الأخير خير من قولي الأول / فقال لها ابن أم كلاب : –

فمنك البداء ومنك الغير ومنك الرياح ومنك المطر وأنتِ أمَرْتِ بقتلِ الإمام وقلتِ لنا أنه قد كَفَر

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبرى ٥: ١٣٩ ، والكامل لابن الأثير ٣: ٧٣ ، والبداية والنهاية ١ : ١٨٧ .

<sup>(</sup>٢) في الأصول « حر به » والمثبت عن تاريخ الطبري ٥ : ١٧٢ ، والكامل لابن ٢٠. الأثير ٣ : ٨٧ .

فهبنا أطعناكِ فى قَتْلِه فَقَاتِلُه عندنا مَنْ أُمر ولم يَسْقُط السقفُ من فوقنا ولم تنكسف شَمْسُنَا والقمر وقد بايع الناس ذاتُدْرَأً يزيل الشَّبَا ويقيم الصَّعر ويلبس للحرب أثوابها وما من وَفَى مثل مَنْ قَدْ غَدَر (١)

فانصرفَتْ إلى مكة فقصدت الحجرَ فَسُتِرَتْ فيه ، فاجتمع الناس حولها فقالت : أيها الناس إن الغوغاء من أهل الأمصار وأهل المياه وعبيد أهل المدينة اجتمعوا على هذا الرجل المقتول ظلما بالأمس ، ونقموا عليه استعمال من حدثت سنه (٢) ، وقد استعمل أمثالهم مَنْ قبله ، ومواضع من الحِمَى جماها لهم فتابعهم ، ونزع لهم عنها [ استصلاحا لهم ] (٣) فلما لم يجدوا حُجَّة ولا عذرا بادروا بالعدوان ؛ فسفكوا الدم الحرام ، واستحلوا البلد الحرام والشهر الحرام ، وأخذوا المال الحرام ، والله لإصبّع من عنمان خير من طِبَاق الثرى (٤) أمثالهم ، ووالله لو أنّ الذي اعتدوا به عليه كان ذنبا لخلص منه كما يخلص الذهب من حبثه ، أو الثوب من درنه ، إذ ماصوه كما يُعلم الثوب بالماء - أي يغسل - فقال عبد الله بن عامر

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبرى ه : ١٧٢ ، والكامل لابن الأثير ٣ : ٨٧ .

<sup>(</sup>٢) فى الأصول « نفسه » والمثبت عن تاريخ الطبرى ٥ : ١٦٥ ، والكامل لابن الأثير ٣ : ٨٧ .

<sup>(</sup>٣) إضافة عن تاريخ الطبرى ٥ : ١٦٥ .

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصول . وفي وتاريخ الطبرى ٥ : ١٦٥ ، والكامل لابن الأثير ٣ : ٨٧ د طياق الأرض ٤ .

العامرى الحضرمى - وكان عامِلَ عنهان على مكة (١) -: ها أنا ذا أوّل طالب . فكان أوّل مُجيب ، وتبعه بنو أُمَيَّة على ذلك ، وكانوا هربوا من المدينة - بعد قتل عنهان رضى الله عنه - إلى مكة ، ورفعوا رءوسهم ، وكانوا أول من تكلم بالحجاز ، وتبعهم سعيد بن العاص ، والوليد بن عُقْبة ، وسائر بنى أُمية . وقدم عليهم عبد الله بن عامر من البصرة بمالٍ كثير ، ويَعْلَى بن أُميّة - وهو ابن مُنبّة - من اليمن ومعه ستائة بعير [ وستائة ألف درهم ، فأناخ بالأبطح . وقدم طلحة والزبير من المدينة فلقيا عائشة ] (٢) فقالت : ما وراءكما ؟ فقالا : إنا تحمَّلنا هراباً من المدينة من غوغاء وأعراب ، وفارقنا قومنا حيارى لا يعرفون حقا ولا ينكرون باطلا ولا يمنعون أنفسهم . فقالت : انهضوا إلى هؤلاء . الغوغاء . فقالوا : نأتى الشام . فقال ابن عامر : قد كَفَاكُم الشام معاوية ، فأتوا البصرة فإن لى بها صنائع ، ولهم فى طلحة هَوَى . قالوا : قبَّحك الله [ فوالله ] (٢) ما كنت بالمسالم ولا بالمحارب ، فهلا معاوية ، فأتوا البصرة فإن لى بها صنائع ، ولهم فى طلحة هَوَى .

<sup>(</sup>۱) وفى شفاء الغرام ۲ : ۱٦٥ و وعنه ينقل ابن ظهيرة فى الجامع اللطيف ٢٧٥ ، واللفظ له و وليها لعثمان رضى الله عنه جماعة أولهم : على بن عدى بن ربيعة بن عبد العزى بن عبد شمس بن عبد مناف القرشى ؛ ولاه عليها أول خلافته ، ثم خالد بن العاص بن هشام بن عبد المغيرة المخرومي – سبقت ولايته فى عهد عمر رضى الله عنه – وكذلك ولى عثمان الحارث بن نوفل السابق آنفا ، وعبد الله بن خالد بن أسيد بن أبى العاص بن أمية بن عبد شمس القرشى ، ابن أخى عتاب بن أسيد ، وعبد الله بن عامر الحضرمى . وذكر ابن الأثير أنه كان على مكة فى سنة خمس وثلاثين – وفيها قتل عثمان – ، أمناه بن عبد الحارث الحزاعى السابق ذكره ٥ .

<sup>(</sup>٢) سقط في الأصول والمثبت عن تاريخ الطبرى ٥ : ١٦٦ ، والكامل لابن الأثير . ٨٧ : ٢

<sup>(</sup>٣) إضافة عن المرجعين السابقين .

أقمت كما أقامَ معاوية / فنكتفى بك ، ثم نأتى الكوفة فَنَسُدٌ على ٣٢٧ هؤلاء القوم المَذَاهب ؟ فلم يجدوا عنده جوابا مقبولا ، فاستقام الرأى على البَصْرَة ، وقالوا لها : نترك المدينة – فإنا خرجنا لا نطيق من بها من الغوغاء – ونأتى بلدا مضيعا وسيحتجون علينا ببيعة على رضى الله عنه ؛ فتنهضينهم كما أنهضت أهل مكة ، فإن أصلح الله الأمر كان الذى أردنا ، وإلا دفعنا بجهدنا حتى يقضى الله ما أراد . فأجابتهم إلى ذلك .

ودعوا عبد الله بن عمر رضى الله عنهما – وكان قدم من المدينة – ليسير معهم فأبى ، وقال : أنا من أهل المدينة أفعل ما من يفعلون (١) .

وكان أزواج النبى عَلِيْتُ ورضى الله عنهم معها (٢) على قصد المدينة ، فلما تغيّر رأيها إلى البصرة تركن ذلك ، وأجابتهم حَفْصة إلى المسير معهم ، فمنعها أخوها عبد الله بن عمر ، وجَهَّزَهم يعلى ابن أمية بستائة بعير [ وستائة ألف درهم ] (٢) وجهزهم ابن عامر بمال كثير ، ونادى مناديها : إن أم المؤمنين وطلحة والزبير شاخصون إلى البصرة ، فمن أراد إعزاز الإسلام ، وقتال المُحِلِّين ، والطلب بثأر عثمان ، وليس له مركب وجهاز فليأت . فحملوا ستائة على ستائة بعير ، وساروا في ألف – وقيل في تسعمائة – من أهل المدينة ومكة ، ولحقهم الناس فكانوا ثلاثة آلاف رجل .

<sup>(</sup>١) الكامل لابن الأثير ٣ : ٨٨ ، ودرر الفرائد المنظمة ١٩٤ .

<sup>(</sup>٢) أي عائشة رضي الله عنها .

<sup>(</sup>٣) إضافة عن الكامل لابن الأثير ٣: ٨٨ .

وبعثت أم الفضل بنت الحارث أم عبد الله بن عباس رضى الله عنهما رجلا من جُهَيْنَة يدعى ظفر ؛ فاستأجرته على أن يأتى عليا رضى الله عنه بكتابها (١) .

وخرجت عائشة رضى الله عنها ومن معها من مكة ، وكان من قصتهم ما ذكر فى التواريخ .

وفيها حج بالناس عبد الله بن العباس بن عبد المطلب بأمر على ابن أبي طالب رضي الله عنه (٢) .

\* \* \*

## « سنة سبع وثلاثين »

فيها كان عامل مكة والطائف قثم بن العباس (٣).

وفيها حج بالناس عبيد الله بن العباس ، بأمر على بن أبي طالب رضي الله عنه (٤) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) المرجع السابق.

<sup>(</sup>۲) تاریخ الطبری ه : ۲۶۴ .

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبرى ٦: ٥٣ ، والكامل لابن الأثير ٣: ١٥٢ .

<sup>(</sup>٤) تاريخ الطبرى ٦ : ٥٣ وفيه ١ عبد الله بن عباس ١ . والكامل لابن الأثير ١٥٢ : ٣٠

## « سنة ثمان وثلاثين »

فيها حج بالناس عامل مكة قُثَم بن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه (١) .

#### . . .

## « سنة تسع وثلاثين »

فيها بعث معاوية رضى الله عنه يزيد بن شجرة الرهاوى فى ثلاثة آلاف فارس إلى مكة ليقيم للناس الحبّخ ، ويأخذ له البيعة بها ، وينفى عنها قَنَم بن العباس عامل / على رضى الله عنه . فلما سمع ٢٢٨ قَنم خطب الناس بمكة وعرَّفهم مسير الشاميين ، ودعاهم إلى قتالهم ، فلم يجيبوه بشيء ، وأجابه شيّبة بن عثمان العبدرى بالسمع والطاعة ، فعزم قثم على مفارقة مكة واللحاق ببعض شعابها ، ومكاتبة أمير المؤمنين بالحبر وبأن يمده بالجيوش ليقاتل الشاميين . فنهاه أبو سعيد الحدرى عن مفارقة مكة . وقال : أقيم فإن رأيت منهم القتال وَبِكَ قُوَّة فاعمل برأيك ، وإلا فالمسير عنها أمامك . فأقام ، وقدم الشاميون فلم يعرضوا لقتال أحد ، وأرسل قثم إلى أمير المؤمنين يخبره ، فسير جيشا فيهم الرَّيَّان بن ضمرة بن هوذة بن على الحنفي ، وأبو الطفيل أول ذى الحجة ، وكان قدوم يزيد بن شجرة قبل التروية بيومين ، فنادى في الناس : أنتم آمنون إلا من تعرَّض لنا بقتال ونازعنا . واستدعى أبا سعيد الحدرى وقال له : إنى لا أريد بقتال ونازعنا . واستدعى أبا سعيد الحدرى وقال له : إنى لا أريد

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبرى ٦ : ٧٧ ، والكامل لابن الأثير ٣ : ١٦٢ .

الإلحاد في الحرم ، ولو شئت لفعلت ؛ لِمَا فيه أميركم من الضعف ، فقل له يعتزل الصلاة بالناس وأعتزلها أنا ، ويختار الناس مَن يصلى بهم . فقال أبو سعيد لقثم ذلك ، فاعتزل الصلاة ، واختار الناس حاجب البيت شئيئة بن عثمان بن أبى طلحة عبد الله بن عبد العُزَّى بن عثمان بن عبد الدار ، فصلى بهم ، وحجّ بهم . فلما مضى حجُّ الناس سار يزيد إلى الشام ، وأقبل فيل على فأخبروهم بعود أهل الشام فتبعوهم (١) .

وقيل إن الإمام عليا رضى الله عنه بعث على الموسم عبيد الله ابن عباس ، فاجتمع بمكة مع يزيد بن شجرة ، وتنازعا الإمارة ، ولم يُسلّم أحدهما لصاحبه ، ثم وقع الصلّم بينهما على أن يعتزل كل منهما الأمر جميعا ، ويختار الناسُ مَنْ يصلى بهم ، ويحج بهم . فاختاروا شيبة بن عثان فصلى بهم وحج بهم (٢) .

« سنة أربعين »

فيها – وقيل فى سنة اثنتين وأربعين – قدم بُسْرُ بن [ أبى ] (٣) أرطاة العامرى مكَّة فى ثلاثة آلاف بعد دخوله المدينة ، فخاف أبو ، موسى الأشعرى أن يقتله فهرب منه ، وأكره الناسَ على البيعة لمعاوية ثم

<sup>(</sup>١) الكامل لابن الأثير ٣ : ١٦٤ .

<sup>(</sup>۲) تاریخ الطبری ۲: ۷۹.

<sup>(</sup>٣) اضافة عن تاريخ الطبرى ٦: ٨٠، والكامل لابن الأثير ٣: ١٦٦.

سار إلى اليمن ، ثم عاد راجعا فلقى جارية (١) بن قدامة رسول على ابن أبى طالب ، فهرب بُسْر وأصحابه معه ، وأتبعه جارية (١) حتى أتى مكة ، وقال : بايعوا / أمير المؤمنين . فقالوا : قد هلك (٢) ، ٣٢٩ فَلِمَن نُبَايع ؟ قال : لمن بايع له أصحابُ علىّ . فبايعوا خوفا منه ، ثم سار إلى المدينة .

وفيها خرج عبد الله بن عباس من البصرة ولحق بمكة في قول أكثر أهل السير ، وقد أنكر ذلك بعضهم فقالوا : لم يزل عاملا عليها لعلى حتى قتل ، وشهد صُلْحَ الجسين مع معاوية ، ثم خرج إلى مكة . والأول أصح ، وإنما كان الذي شهد صُلْح الحَسَن عُبَيْد الله ابن عباس (٣) .

وفيها حج بالناس المغيرةُ بن شُعْبَة – وكان معتزلا بالطائف – عن كتاب يقال إنه افتعله على لسان معاوية رضى الله عنه أنه وَلاَّه

<sup>(</sup>۱) في الأصول « حارثة » والمثبت عن تاريخ الطبرى ٦ : ٨٠ ، والكامل لابن الأثير ٣ : ١٦٦ ، والبداية والنهاية ٧ : ٣٢٣ .

١٥ (٢) والمعروف أن على بن أنى طالب رضى الله عنه قتل فى شهر رمضان يوم الجمعة لسبع عشرة ليلة خلت منه سنة أربعين على يد ابن ملجم المرادى . وانظر تاريخ الطبرى ٢ : ٨٨ – ٨٨ ، والكامل لابن الأثير ٣ : ١٦٨ – ١٧٠ ، والبداية والنهاية ٧ : ٣٢٢ – ٣٣٢ ، وتاريخ الحلفاء ١٧٥ ،

<sup>.</sup> ٢ (٣) تاريخ الطبرى ٦ : ٨١ ، والكامل لابن الأثير ٣ : ١٦٧ ، والبداية والنهاية ٧ : ٣٢٣ .

الموسم، ثم خشى أن يجىء أمير فقدّم الحجّ يوما ؛ فوقف بالناس يوم التروية على أنه يوم عرفة ، ودعوا لمعاوية . وتخلّف عن المغيرة ابن عمر رضى الله عنهما ومعظمُ الناس ، وكان ابن عمر رضى الله عنه وأصحابه عائدين من منى إلى عرفة والمغيرة وأصحابه مستقبليهم مُفِيضِين من جَمْع ، فأقاموا بعدهم ليلة ، وهذا إن صح عن المغيرة فلعله صحّ عنده رؤية هلال ذى الحجة على وفق ما فعل ، ولم يصح ذلك عند من خالفه – والله أعلم . وقيل إنّ فِعْل المغيرة ذلك أنه بلغه أن عُتَبة بن أبى سفيان مُصبّحه واليا على الموسم (۱) .

0 0 0

## « سنة إحدى وأربعين »

فيها حج بالناس عُتْبة بن أبي سفيان (٢) .

وفيها – أوفى التي بعدها – مات أبو وَهْب صَفْوَان بن أُمَيَّة ابن خلف الجمحي (٣) .

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبرى ٦ : ٩٢ ، والكامل لابن الأثير ٣ : ١٧٤ ، وشفاء الغرام ٢ : - ١٥ ٢١٤ .

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبرى ٦ : ٩٨ ، والكامل لابن الأثير ٣ : ١٨١ .

 <sup>(</sup>٣) الكامل لابن الأثير ٣: ١٨٣ وفيه « مات سنة ٤٢ هـ » والبداية والنهاية ٨:

وعثان بن طلحة بن أبى طلحة عبد الله بن عبد العزى القرشي العبدري (١) .

ひ ひ ひ

« سنة اثنتين وأربعين »

وفيها حج بالناس عُتْبَة بن أبي سفيان <sup>(٢)</sup> .

# # D

« سنة ثلاث وأربعين »

فيها كان عامل مكة خالد بن العاص بن هشام (٣) .

وفيها حجّ بالناس أمير المذينة مروان بن الحكم (٤) .

\* \* \*

« سنة أربع وأربعين »

فيها كان واليا على مكة عبد الله بن خالد بن أسيد بن أبى العاص بن أمية بن عبد شمس القرشي الأموى (°).

<sup>(</sup>١) الاستيعاب ٣ : ١٠٣٤ ، والكامل لابن الأثير ٣ : ١٨٣ ، ومرآة الجنان

١ : ١١٩ وفيها ﴿ مَاتَ سَنَةً ٤٢ هُمُ ﴾ . والبداية والنهاية ٨ : ٢٣ .

 <sup>(</sup>۲) كذا في الأصول ودرر الفرائد ١٩٥ . وفي تاريخ الطبرى ١٠٣ : ١٠٣ ،
 والكامل لابن الأثير ٣ : ١٨٣ ، عنبسة بن أبي سفيان ،

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبرى ٦ : ١٢١ ، والكامل لابن الأثير ٣ : ١٩٠ .

۲۰ (٤) وانظر المرجعين السابقين ، والمحبر ۲۰ ، والبداية والنهاية ۸ : ۲۲٥
 ودررالفرائد ۱۹٥ .

<sup>(</sup>٥) العقد الثمين ٥ : ١٣٣ ، والجامع اللطيف ٢٨٦ .

وفيها قدم من الشام مِنْبُرٌ صغير على ثلاث درجات ، فخطب ٣٣ عليه معاوية / وهو أول من خطب بمكة على مِنْبر ، وكانت الخلفاء والولاة يخطبون يوم الجمعة على أرجلهم قياما في وجه الكعبة ، وفي الحِجْر (١) .

وفيها حجّ بالناس أمير المؤمنين معاوية بن أبى سفيان رضى الله عنه (۲) ، فقدم له عبد الله بن صفوان بن أمية الجمحى ألفى شاة .

واشترى دَارَ النَّدُوة من أبى الرهين العبدرى بمائة ألف درهم ، فجاء شَيْبَة بن عثمان فقال له : إن لى فيها حقا ، وقد أخذتها بالشفعة . فقال له معاوية : فأحضر المال . فقال : أروح به إليك العشيّة . وكان ذلك بعدما صدر الناس من الحجّ ، وقد كان معاوية ، تميًا للخروج إلى الشام ، فصلّى معاوية بالناس العصر ، ثم دخل الطواف فطاف بالبيت سبعا ، وصلّى خلف المقام ركعتين ، ثم انصرف فدخل دار الندوة ، فقام له شَيْبَةُ حين أراد أن يدخل الدار ، فقال : يا أمير المؤمنين قد أحضرتُ المال . قال : فاثبُت حتى يأتيك رأيى . فأجيفَ البابُ وأرْخِيَ السئّر ، وركب معاوية من الدار دَوابَّه ها وخرج من الباب الآخر مسافرا ، ومضى معاوية إلى المدينة – وشيبة وخرج من الباب الآخر مسافرا ، ومضى معاوية إلى المدينة – وشيبة لا يشعر به – فلم يزل شيبة جالسا بالباب حتى جاء المؤذن فسكّم

<sup>(</sup>١) شفاء الغرام ١: ٢٤٢ .

 <sup>(</sup>٢) تاريخ الطبرى ٦: ١٢٣ ، والكامل لابن الأثير ٣: ١٩٢ ، والبداية والنهاية
 ٨: ٨٨ ، والذهب المسبوك ٢٤ .

وأذنه بصلاة المغرب ، فخرج والى مكة عبد الله بن خالد بن أسيد . فقام إليه شيبة فقال : واح إلى الشيام . فقال شيبة : والله لا كلمته أبدا (١) .

وفيها فى ذى الحجة ؛ وهو الصحيح - وقيل فى سنة اثنتين وأربعين ، ويقال فى سنة إحدى وخمسين ، ويقال فى سنة اثنتين وخمسين - مات أبو موسى الأشعرى عبد الله بن قيس بن موسى ، الصحابى رضى الله عنه بمكة ، وقيل فى الكوفة (٢) .

« سنة خمس وأربعين » فيها حج بالناس أمير المدينة مروان بن الحكم <sup>(٣)</sup> .

« سنة ست وأربعين » فيها حج بالناس أبو الوليد عَنْبَسَةُ بن أبى سفيان صخر بن حرب (١) .

<sup>(</sup>۱) أخبار مكة للأزرق ۱ : ۲۲۹ ، ۲۷۰ ، وشفاء الغرام ۲ : ۱٦٧ .

 <sup>(</sup>۲) تاريخ الطبرى ٦ : ٢٣٤ ، والاستيعاب ٣ : ٩٧٩ – ٩٨١ ، ٤ :
 ١٧٦٢ – ١٧٦٤ ، والكامل لابن الأثير ٣ : ٢٠٢ ، ودول للإسلام ١ : ٤٤ ،
 والبداية والنهاية ٨ : ٤٥ .

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبرى ٦ : ١٢٨ ، والكامل لابن الأثير ٣ : ١٩٥ ، والذهب المسبوك ٢٤ .

 <sup>(</sup>٤) وفي تاريخ الطبرى ٦ : ١٢٩ ، والكامل لابن الأثير ٣ : ١٩٦ . والبداية
 والنهاية ٨ : ٣٠ ه عتبة بن أبي سفيان ٩ .

## « سنة سبع وأربعين »

فيها حج بالناس أبو الوليد عَنْبَسَة بن أبى سفيان . وقيل أخوه عُتْبَة (١) .

« سنة ثمان وأربعين »

" فيها حج بالناس / مروان بن الحكم ، وقيل سعيد بن العاص (٢)

« سنة تسع وأربعين »

فيها حج بالناس أمير المدينة سعيد بن العاص (٣)

« سنة خمسين »

فيها حجّ بالناس أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان ، كذا قال

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبرى ٦: ١٣، ، والكامل لابن الأثير ٣: ١٩٦. والبداية والنهاية

T1: A

<sup>(</sup>٢) المحبر ٢٠ ، وتاريخ الطبرى ٦ : ١٣٠ ، والكامل لابن الأثير ٣ : ١٩٦ .

<sup>(</sup>٣) المحبر ٢٠ ، وتاريخ الطبرى ٦ : ١٣٠ .

العتيقى (١) ، وقال المسعودى إن الذى حج بالناس فى هذه السنة يزيد بن معاوية (١) .

واتفق لمعاوية رضى الله عنه فى حجّته الثانية أن يبعث إلى شيبة بن عثمان أن يفتح له الكعبة حتى يدخلها ويصلى فيها ، فأرسل إليه بالمفتاح مع حفيده شيبة بن جُبير – وهو غلام حدث – ولم يأته ولم يسلم عليه ، فلما رآه معاوية استصغره وقال له : من أنت يا حبيب ؟ فقال : أنا شيبة بن جُبير . فقال : لا بأس بابن أخى ، غضب أبو عثمان شيبة ، فكان شيبة . ففتح الكعبة ، فلما دخل أجاف عليه الباب ولم يدخل معه الكعبة إلا حاجبه أبو يوسف الحميرى ، فبينا معاوية يدعو فى البيت ويصلى إذا بحلقة باب الكعبة تحريكا خفيفا ، فقال معاوية : يا شيبة انظر ، هذا عثمان بن محمد بن أبى سفيان ، فإن كان إيّاه فأدخله ، ففتح الباب فإذا هو هو ، فأدخله ، ثم حركت الحلقة تحريكا هو أشد من الأوّل ، فقال معاوية : انظر ، هذا الوليد بن عُثبة بن أبى سفيان ، فإن كان إيّاه معاوية : انظر ، هذا الوليد بن عُثبة بن أبى سفيان ، فإن كان إيّاه معاوية : انظر ، هذا الوليد بن عُثبة بن أبى سفيان ، فإن كان إيّاه معاوية : انظر ، هذا الوليد بن عُثبة بن أبى سفيان ، فإن كان إيّاه معاوية : انظر ، هذا الوليد بن عُثبة بن أبى سفيان ، فإن كان إيّاه معاوية : انظر ، هذا الوليد بن عُثبة بن أبى سفيان ، فإن كان إيّاه

١ (١) تاريخ الطبرى ٦ : ١٣٤ ، ومروج الذهب ٤ : ٣٩٨ ، والكامل لابن الأثير ٣ : ٢٠٢ . والعتيقى هو محمد بن عبد الله بن محمد العتيقى الإفريقى ، أبو عبد الرحمن فلكى مؤرخ من أهل إفريقيا توفى نسنة ٣٨٥ هـ له التاريخ الجامع أرخ فيه لبنى أمية وبنى العباس . (الإعلام ٧ : ٩٨)

 <sup>(</sup>٢) وفي مروج الذهب ٣ : ٣٥ و وقد كان معاوية حج في سنة خمسين ، وفي
 ٢٠ ٤ : ٣٩٨ و ثم كانت سنة خمسين حج بالناس يزيد بن معاوية ، وشفاء الغرام ٢ :
 ٢١٤ ، والذهب المسبوك ٢٤ .

فأدخله . ففتح فإذا هو هو ، فأدخله ، ثم قال . لأبي يوسف الحميري : انظر عبد الله بن عمر – فإني رأيته آنفا خلف المقام – . حتى أسأله أين صلَّى رسول الله عَلِيكُ من الكعبة . فقام أبو يوسف الحميرى فجاء بعبد الله بن عمر ، فقال له معاوية : يا أبا عبد الرحمن . أين صلى رسول الله عَلِيْكُم عام دخلها ؟ قال : بين العمودين المقدمين ، اجعل بينك وبين الجدار ذراعين أو ثلاثة . فبينا هم كذلك إذ رُجَّ البابُ رجًّا شديدا . وحُرُّكَت الحلقة تحريكا أشدّ من الأول ، فقال معاوية لشيبة : انظر ، هذا عبد الله بن الزبير ، فإن كان ٣٣٢ إياه فأدخله . قال شيبة : فنظرت فإذا هو هو / . فأدخلته ، فأقبل مُغْضَبَأُ فقال : إيهًا يا ابن أبي سفيان ؛ ترسل إلى عبد الله بن عمر تسأله عن شيء أنا أعلم به منك ومنه ، حَسَدا لي ونَفَاسة . فقال معاوية : على رسلك يا أبا بكر فإنما ترضاك لبعض دُنيانا . فصلى معه وخرج . قال شيبة : وخرجت معه ، فدخل زمزم فنزع منها دلوا فشرب منه ، وصبّ باقيه على رأسه وثيابه ، ثم خرج فمر بعبد الرحمن ابن أبى بكر الصديق خلف المقام في حلقة ، فنظر إليه محدقا ، فقال له عبد الرحمن : ما نظرك إلى ؟ فوالله لأبي خير من أبيك [ وأمي خير من أمك ] <sup>(١)</sup> وأنا خير منك . فلم يجبه بشيء ومضى حتى دخل دار الندوة ، فلما جلس في مجلسه قال : عجلوا على بعبد الرحمن بن أبي بكر ، فقد رأيته خلف المقام . فأدخل عليه فقال : مرحبا بابن الشيخ الصالح ، قد علمت أن الذي خرج منك آنفا لجفائنا بك ،

<sup>(</sup>١) أضافة عن أخبار مكة للأزرق ١ : ٢٧١ .

وذلك لنأى دارنا عن دارك ، فارفع حوائجك . فقال : على من الدَّين كذا ، وأقطعنى كذا . وأجز لى كذا ، وأقطعنى كذا . فقال معاوية رضى الله عنه : قد قضيت حوائجك كلها . فقال : وصَلَتْكَ رَحِمٌ يا أمير المؤمنين ، إن كنت لأبرنا بنا ، وأوصلنا لنا . وفيها حج عبد الصمد بن على بن عبد الله بن عباس (١) .

#### « سنة إحدى وخمسين »

فيها حج بالناس أمير المؤمنين معاوية بن أبى سفيان رضى الله عنهما ، كذا قال الواقدى وأبو معشر (٢) ، وقال العتيقى وابن الأثير (٣) : إن الذى حج بالناس فى هذه السنة يزيد بن معاوية ، ويقال سيعد بن العاص (٤) .

<sup>(</sup>۱) المعروف أن على بن عبد الله بن عباس ولد فى أيام مقتل على بن أبى طالب رضى الله عنه من سنة ٤٠ هـ فيكون سنه فى سنة خمسين حوالى عشر سنين ، فكيف يحج ولده عبد الصمد فى سنة ٥٠ هـ ؟! وانظر النجوم الزاهرة ١ : ٢٧٩ ، وشذرات الذهب ١ : ١٤٨ .

 <sup>(</sup>۲) كذا فى الأصول وتاريخ الخلفاء ١٩٦ ، ومروج الذهب للمسعودى ٤ :
 ٣٩٨ . وفى تاريخ الطبرى ٦ : ١٦١ ، وحج بالناس فى هذه السنة يزيد بن معاوية ٤ حدثنى بذلك أحمد بن ثابت عن من ذكره عن إسحاق بن عيسى ، عن أبى معشر ،
 وكذلك قال الواقدى ٤ .

<sup>(</sup>٣) الكامل لابن الأثير ٣: ٢١٠ .

<sup>(</sup>٤) المحبر ٢٠ .

10

## « سنة اثنتين وخمسين »

فيها حج بالناس أمير المدينة سعيد بن العاص (١).

\* \* \*

#### « سنة ثلاث وخمسين »

فيها حج بالناس أمير المدينة سعيد بن العاص (٢) .

« سنة أربع وخمسين »

فيها حج بالناس أمير المدينة مروان بن الحكم (٣) ، ويقال سعيد بن العاص كذا قال يعقوب بن سفيان (٤) .

وفيها مات حكيم بن حِزَام بن خُويْلِد بن أُسَد بمكة (°) .

 <sup>(</sup>۱) تاريخ الطبرى ٦ : ١٦١ ، ومروج الذهب ٤ : ٣٩٨ ، والكامل لاين الأثير
 ٣١١ .

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبرى ٦: ١٦٤ ، والكامل لابن الأثير ٣: ٢١٢ .

 <sup>(</sup>٣) تاريخ الطبرى ٦ : ١٦٧ ، ومروج الذهب ٤ : ٣٩٨ ، والكامل لابن الأثير
 ٢ : ٢٣ والبداية والنهاية ٨ : ٦٧ .

<sup>(</sup>٤) المحبر ٢٠ ، ويعقوب بن سفيان : هو يعقوب بن سفيان الفسوى الفارسى الخافظ المؤرخ له التاريخ الكبير (تاريخ الفسوى منه قطعة محفوظة بمعهد المخطوطات برقم ١٩٥٨ تاريخ ، وله التاريخ والمعرفة . والجزء الثانى منه محفوظ بخزانة طوبقبوسراى برقم ١٩٥٨ . وانظر كشف الظنون ١ : ٢٩٩ وأعلام الزركلي ٨ : ١٩٨ ، والبداية والنهاية ١١ : ٥٩ ، والنجوم الزاهرة ٣ : ٧٧ . وقد اختلف في وفاته بين سنة ٢٧٧ ، ٢٨٠ هـ .

 <sup>(</sup>٥) العقد الثمين ٤: ٢٢١ برقم ١٦٨ ، والاستيعاب ١: ٣٦٢ برقم ٥٣٥ ،
 والبداية والنهاية ٨: ٨٠ .

وسعيد بن يَرْبُوع بن عَنْكَتَة بن عامر بن مَخْزُوم المخزومي عكة أو بالمدينة (١) .

\* \* \*

#### « سنة خمس وخمسين »

فيها حج بالناس عُتْبة بن أبى سفيان . / كذا قال .... (٢) ، ٣٣٣ وقال ابن الأثير إن الذي حج بالناس في هذه السنة مروان بن الحكم (٣) .

وفيها مات الأَرْقَم المخزومي ، وقيل يوم مات أبو بكر <sup>(٤)</sup> .

ه سنة ست وخمسين ١

فيها اعتمر أمير المؤمنين معاوية بن أبى سفيان رضى الله عنه في رجب (°).

<sup>(</sup>۱) فى الأصول ، والبداية والنهاية ٨ : ٧٠ ه معبد بن يربوع ٤ والمثبت عن الاستيعاب ٢ : ٦٢٦ ، والإصابة ٢ : ٥١ ، والكامل لابن الأثير ٣ : ٢١٣ ، والعقد الثمين ٤ : ٨٨٥ .

 <sup>(</sup>۲) بیاض فی الأصل بمقدار كلمتین . وفی المحبر ۲۰ و وحج بالناس فی ساده مروان بن الحكم ، ویقال عتبة بن أبی سفیان .

<sup>(</sup>٣) الكامل لابن الأثير ٣ : ٢١٤ ، وتاريخ الطبرى ٦ : ١٦٨ ، وم

٢٠ (٤) الاستيماب ١ : ١٣١ ، والكامل لابن الأثير ٣ : ٢١٤ والنهاية
 ٨ : ٢١ والإصابة ١ : ٧٨ ، والعقد الثمين ٣ : ٢٨٠ .

<sup>(</sup>٥) تاريخ الطبرى ٦ : ١٦٨ ، والكامل لابن الأثير ٣ : ٢١٤ .

وفيها مات عثمان بن شيبة بن أبى طلحة العَبْدَرِي (١) . وفيها حج بالناس الوليد بن عُتْبة بن أبى سفيان (٢) .

\* \* \*

## « سنة سبع وخمسين »

فیها حج بالناس الولید بن عتبة بن أبی سفیان (۳) . وفیها مات عثمان بن شیّبة بن أبی طلحة العَبْدَری (٤) .

\* \* \*

## « سنة ثمان وخمسين »

فيها حج بالناس أمير المدينة الوليد بن عُتْبَة بن أبى سفيان (°). وفيها – وقيل فى التى بعدها – توفى شَيْبَةُ بن عثمان . الحجبى (٦).

<sup>(</sup>١) انظر وفيات السنة الآتية .

 <sup>(</sup>۲) تاریخ الطبری ۲ : ۱٦۸ ، ومروج الذهب ٤ : ٣٩٨ ، وانحبر ۲۰ ، والكامل
 لابن الأثیر ۳ : ۲۱٤ ، والبدایة والنهایة ۸ : ۷۸ .

 <sup>(</sup>٣) مروج الذهب ٤ : ٣٩٨ ، والكامل لابن الأثير ٣ : ٢١٩ ، والبداية والنهاية ١٥
 ٨ : ٨١ . والمحبر ٢٠ وفيه « ويقال عتبة بن أبى سفيان » .

<sup>(</sup>٤) الكامل لابن الأثير ٣ : ٢١٩ .

 <sup>(</sup>٥) تاريخ الطبرى ٦ : ١٧٢ ، ومروج الذهب ٤ : ٣٩٨ ، والكامل لابن الأثير
 ٣ : ٢٢١ . وفي المحبر ٢١ ه حج عثمان بن محمد بن أبي سفيان ، ويقال الوليد ٤ .

 <sup>(</sup>٦) الإصابة ٢ : ١٦١ ، والبداية والنهاية ٨ : ٢١٣ ، والعقد الثمين ٥ : ١٩ برقم
 ١٣٨٤ ، ومرآة الجنان ١ : ١٣١ .

#### « سنة تسع وخمسين »

فيها حج بالناس عثمان بن محمد بن أبي سفيان (١).

وفيها مات عبد الله بن عامر بن كُرَيْز بمكة ، فدفن بعرفات (٢) .

وفیها وقیل فی سنة تسع وستین مات أبو مَحْذُورة مؤذن النبی ﷺ (۳) .

#### « سنة ستين »

فيها لما أبطأ عبد الله بن الزبير عن بيعة يزيد بن معاوية منهم لحِق بمكة ليمتنع بالحرم ، وجمع مواليه ، وجعل يُظْهِرُ عَيْبَ يزيد بن معاوية ويشتمه ، ويذكر شُرْبَه الخُمرَ ، وغير ذلك ، ويُثَبِّط الناس عنه ، ويجتمع الناس فيقوم فيهم من الأيام فيذكر مساوى عنى أمية ، فيُطْنِبُ في ذلك .

وفيها خرج الحسينُ بن على بن أبى طالب رضى الله عنه من الله عنه من الله عنه من الله عنه من الله عنه أبن الله بن مُطِيع فقال : جُعِلْتُ فداك ، أبن

<sup>(</sup>۱) تاریخ الطبری ۲ : ۱۹۲ ، ومروج الذهب ۱ : ۳۹۸ ، والکامل لاین الأثیر ۳ : ۲۲۳ .

<sup>(</sup>۲) الكامل لابن الأثير ٣ : ٢٢٣ ، والعقد الثمين ٥ : ١٨٥ ، والبداية والنهاية ٨ : ٨٨ وفيه « مات سنة ٥٨ هـ » والإصابة ٣ : ٦٠ وفيه « مات سنة سبع ٢٠ أو ثمان وخمسين » .

<sup>(</sup>٣) الكامل لابن الأثير ٣ : ٣٢٣ ، والإصابة ٤ : ١٧٦ .

تريد ؟ فقال : أمَّا الآن فمكة ، وأما بعد فإنى مستخيرٌ الله تعالى .
قال : خار الله لك ، وجعلنا فداك ، فإذا أتيت مكة فإياك أن تقرب
الكوفة ، فإنها بلدة مشئومة ؛ بها قُتِل أبوك ، وخُدِل أخوك ، واغتيل
بطعنة كادت تأتى على نفسه ، إلزم الحَرَم فإنك سيّد العرب لا يَعْدِلُ
بك أهل الحجاز أحدا ، ويتداعى إليك الناس من كل جانب ، لا ه
بك أهل الحجاز أحدا ، ويتداعى إليك الناس من كل جانب ، لا ه

فأقبر حتى نزل مكة ، وأهلها يختلفون إليه ويأتونه ، ومن بها من المعتمرين وأهل الآفاق ، وابن الزبير بها قد لَزِمَ جانب الكعبة ، فهو قائم يصلى عندها عامة النهار ويطوف ، ويأتى الحُسين فيمن يأتيه ، ولا يزال يشير عليه الرأى وهو أثقل خلق الله على ابن الزبير ؛ لأن أهل الحجاز لا يبايعونه ما دام الحسين بالبلد .

وأرسل أهل الكوفة إلى الحسين في المسير إليهم ، فلما أراد المسير إلى الكوفة أتاه عمر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام فقال له : إنى أتيتك لحاجةٍ أريد أن أذكرها نصيحةً لك ، فإن كنت ترى أنك مُستَنْصِحِي قُلْتُها ، وأديت ما على من الحق فيها ، وإن ظننت أنك لا تستنصحني كففت عما أريد . فقال له : قُل ، فوالله ما أستغِشُك وما أظنك بشيء من الهوى . قال له : بلغني أنك تريد العراق ، وإني مشفق عليك أن تأتي بلدا فيها عماله وأمراؤه ، معهم بيوت الأموال ؛ وإنما الناس عبيد الدينار والدرهم ، فلا آمن عليك أن يقاتِلك من وعَدَك نصره ، ومن أنت أحب إليه ممن يقاتلك معه . فقال له الحسين : جزَاك الله خيرا يا ابن عم ؛ فقد علمت أنك

مشیت بنصح ، وتکلّمت بعقل ، ومهما یقض من أمر یکن أخذتُ برأیك ؛ فأنت عندی أحمد مُشِیر ، وأنصح ناصح .

وأتاه عبد الله بن عباس رضى الله عنهما فقال له: قد أرجف الناس أنك سائر إلى العراق ، فبين لى ما أنت صانع . فقال له: قد أجمعت السير فى أحد يومَى هذين إن شاء الله تعالى . فقال له ابن عباس رضى الله عنهما : فإنى أعيذك بالله من ذلك ، أخبرنى ، أتسير إلى قوم قتلوا أميرهم ، وضبطوا بلادهم ، ونفوا عدوهم ؟ فإن كانوا فعلوا ذلك فَسِرْ إليهم ، وإن كانوا إنما دعوك إليهم - وأميرهم عليهم قاهر لهم ، وعماله تجبى بلاده - فإنما دعوك إلى الحرب ، ولا آمن عليك أن يغروك ويكذبوك ويُستَنْفُرُوا / إليك ويكونوا أشد الناس عليك . فقال الحسين : إنى أستخير الله وأنظر ما يكون . فخرج ابن عباس .

وأتاه ابن الزبير فحدثه ساعة ثم قال: ما أدرى ما تركنا هؤلاء القوم وكفنا عنهم ، ونحن أبناء المهاجرين وولاة هذا الأمر دونهم !! خبرنى ما تريد أن تصنع ؟ فقال الحسين رضى الله عنه : لقد حدثت نفسى بإتيان الكوفة ، ولقد كتب إلى شيعتى بها وأشراف الناس ، وأستخير الله تعالى . فقال ابن الزبير : أما لو كان لى بها مثل شيعتك لما عدلتُ عنها . ثم خشى أن يَتَّهمه فقال : أما إنك لو أقمت بالحجاز ثم أردت هذا الأمر ها هنا ما خالفنا عليك ، وساعدناك وبايعناك ونصحنا لك . فقال له الحسين : إن أبى حدثنى أن بها كبشا يستحل حرمتها فما أحب أن أكون ذلك الكبش .

قال: فأقم إن شئت وتولينى أنا الأمر تطاع ولا تعصى . قال: ولا أريد هذا أيضا . ثم إنهما أخفيا كلامهما ، فالتفت الحسين إلى من هناك وقال: أتدرون ما يقول ؟ قالوا: لا ندرى . جعلنا الله فداك . قال: إنه يقول أقم في هذا المسجد أجمع لك الناس . ثم قال له الحسين: والله لئن أقتل خارجا منها بشبر أحب إلى من أن أقتل فيها ، ولئن أقتل خارجا منها بشبرين أحب إلى من أن أقتل خارجا منها بشبر ، والله لو كنت في جُحْر هامة من هذه الهوام (الاستخرجوني حتى يقضوا بي حاجتهم ا) ، والله ليعتدون على كما اعتدت اليهود في السبت . فقام ابن الزبير فخرج من عنده ، فقال الحسين : إن هذا ليس من الدنيا شيء أحب إليه من أن أخرج من الحجاز ، وقد علم أن الناس لا يعدلونه بي ؛ فود أني خرجت حتى يخلو له .

فلما كان من العشى - أو من الغداة - أتاه ابن عباس فقال : يا ابن عمّ إنى أتَصبَّر ولا أصبر ، إنى أتخوّف عليك في هذا الوجه الهلاك والاستئصال ، إن أهل العراق قوم غُدُر فلا تقربنَّهم ، أقم بهذا البلد فإنك سيّد الحجاز ، فإن كان أهل العراق يريدونك كا زعموا البلد فإنك سيّد الحجاز ، فإن كان أهل العراق يريدونك كا زعموا ٣٣٦ فاكتب إليهم فلينفوا عاملهم / وعدوهم ، ثم أقدم عليهم ، وإن أبيت إلا أن تخرج فسرْ إلى اليمن ، فإن فيها حصونا وشعابا (٢) ،

<sup>(</sup>١) فى الأصول ( لا يستخرجونى حتى يقضوا لى حاجتهم ) والمثبت عن الكامل لابن الأثير ؟ : ١٧ . (٢) فى الأصول ( وشعبا ) والمثبت عن المرجع السابق .

وهى أرض طويلة عريضة ، ولأبيك فيها شيعة ، وأنت عن الناس فى عزلة ، فتكتب إلى الناس وثبت دُعَاتك ؛ فإنى أرجو أن يأتيك عند ذلك الذى تحبّ فى عافية . فقال الحسين : يا ابن عمّ إنى أعلم والله أنك ناصح مُشْفِق ، وقد أزمعتُ وأجمعتُ السيّر . فقال له ابن عباس : فإن كنت سائرا فلا تسر بنسائك وصبيّتك ، فإنى خائف أن تقتل كا قتل عثان ونساؤه وولده ينظرون إليه . ثم قال له ابن عباس : لقد أقررت عين ابن الزبير بالخروج من الحجاز ، وهو اليوم لا ينظر إليه أحد معك ، والله الذى لا إله إلا هو لو أخذتُ بشعر ناصيتك حتى تجتمع علينا الناسُ وتطيعنى لفعلتُ ذلك . وخرج ابن عباس رضى الله عنهما من عنده فمر بابن الزبير ثم قال :

يا لَكِ مِن قُبْرَة بمَعْمَرِ خلا لكِ الجُوِّ فبيضى وأصفرى ونَقِّرِى ما شئتِ أن تُنَقِّرِى

وهذا حسين يخرج إلى العراق ويخليك في الحجاز .

وخرج الحسين رضى الله عنه يوم التروية ، فاعترضه رسل عمرو بن سعيد بن العاص – وهو أمير على الحجاز ليزيد بن معاوية مع أخيه يحيى – يمنعونه ، فأبى عليهم ومضى ، وتضاربوا بالسياط ، وامتنع ألحسين وأصحابه وساروا . فمروا بالتنعيم فرأى بها عيرا قد أقبلت من اليمن ، بعث بها بُجَيْر بن رَيَّان من اليمن إلى يزيد بن معاوية – وكان عامله على اليمن – وعلى العير الورس والحُلل (1) ،

 <sup>(</sup>١) فى الأصول ( الحلى ) والمثبت عن الكامل لابن الأثير ٤ : ١٨ ، وسمط النجوم العوالى ٤ : ١٨ .

فأحدها الحسين وقال لأصحاب الإبل : من أحب منكم أن يمضى معنا إلى العراق أوفيناه كِرَاءَه ، وأحسننا صحبته ، ومن أحبّ أن يفارقنا من مكاننا أعطيناه نصيبه من الكراء . فمن فارق منهم أعطاه حقه ، ومن سار معهم أعطاه كراءه وكساه ، ثم شدُّوا .

وَأَدْرُكَ الحَسْيَنَ كَتَابُ عَبْدُ الله بن جَعْفُرَ مِعَ ابنيه غَوْنَ وَمُحَمَّدُ ، وفيه : –

أما بعد فإنى أسألك بالله تعالى لما انصرفت حتى تقرأ كتابى هذا ؛ فإنى مشفق عليك من هذا الوجه أن يكون فيه هلاكك واستئصال أهل بيتك ، إن هلكت اليوم طُفِيءَ نور الدين (١) ، فإنك ٣٣٧ عَلَمُ المهتدين ورجاء المؤمنين ، فلا تعجل بالمسير فإنى فى إثر / كتابى والسلام .

وقام عبد الله بن جعفر إلى عمرو بن سعيد – وكان عامل يزيد على مكة – وقال له : أرسل إلى الحسين كتاباً تجعل فيه الأمان ، وتمنيه فيه بالبِرِّ والصلة ، وتسأله الرجوع . ففعل عمرو ذلك . وأرسل الكتاب مع أحيه يحيى بن سعيد ، ومع عبد الله بن جعفر فلحقاه ، وقرأ الكتاب ، وجهدا أنْ يَرْجِعَ ، فلم يفعل ، وكان مما اعتذر به إليهما أن قال : إنى رأيتُ رؤيا ؤرأيت فيها رسول الله عَيْقِيلَة ، وأمِرْتُ فيها بأمر أنا ماض له . فقالا : ما تلك الرؤيا ؟ قال : ما حدثت بهذا أحدا ، وما أنا محدث بها أحدا حتى ألقى ربى .

<sup>(</sup>١) كذا في الأصول. وفي الكامل لابن الأثير ٤ : ١٨ ، نور الأرض ٠ .

فيها كتب يزيد إلى أمير المدينة عمرو بن سعيد الأشدق أن يوجه إلى ابن الزبير جندا ، وألا يؤتى به إلا مغلولا ؛ لما بلغه عنه ، فسأل عمرو الأشدق : من أعدي الناس لابن الزبير ؟ فقيل : عمرو أخوه . فَوَلاُّه شرطة المدينة ، وأرسل عمرو بن الزبير إلى نفر من أهل المدينة يضربهم ضربا شديدا بالسياط ؛ لهوائهم في أحيه عبد الله ، منهم أخوه المنذر بن الزبير ، وابنه محمد بن المنذر ، وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث ، وعثمان بن عبد الله بن حكم بن حزام ، ومحمد بن عمار بن ياسر وغيرهم (١) ؛ يضربونهم الأربعين إلى الخمسين إلى الستين ، فاستشار عمرو بنُ سعيد عمرو بن الزبير فيمن يرسله إلى عبد الله بن الزبير . فقال : لا توجُّه إليه رجلا أنكي له منى . فجهَّزَ معه الناسَ ، وفيهم أُنَيْس بن عمرو الأسلمى في سبعمائة ، فجاءً مروان بن الحكم إلى عمرو بن سعيد فقال له : لا تَغْزُ مَكَّةَ واتَّق الله ، ولا تحل حرمة البيت ، وخلوا ابن الزبير ؛ فقيد كبر (٢ وله ستون سنة وهو يجوز ٢) . فقال عمرو بن الزبير : والله لنغزونه في جوف الكعبة على رغم أنف من رغم . وقال له أبو شريح خويلد الخزاعي الكعبي : لا تَغْزُوا مكةً ؛ إنَّا كنا مع رسول

 <sup>(</sup>۱) أضاف تاريخ الطبرى ٦ : ١٩٢ ، والبداية والنياية ٨ : ١٤٨ ه خبيب
 ابن عبد الله بن الزبير ، وفرمنه عبد الرحمن بن عثمان التيمى ، وعبد الرحمن بن عمرو
 ابن سهل فى أناس إلى مكة » .

 <sup>(</sup>۲) فى تاريخ الطبرى ٦ : ١٩٢ ، هذا له بضع وستون سنة وهو رجل لجوج » وفى الكامل لابن الأثير ٤ : ٨ ، فقد كبر وله ستون سنة وهو لجوج » .

عَلِيْكُ حين فتح مكة فخطب فقال : إن الله حَرَّمَ مكة يوم خلق السموات والأرض ، ويوم خلق الشمس والقمر ووضعها بين الجبلين ، فهى حرام إلى يوم القيامة ، لا يحل لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها دما ، ولا يعضد فيها شجرا ، لم تحلّ لأحد كان قبلى ، ولم تحلّ لى إلا / ساعة من نهار ، ثم رجَعَتْ كحرمتها بالأمس . فليبلغ الشاهد الغائب . وإن النبي عَلِيْكُم أمرنا أن يُبلِغ الشاهد الغائب ، وكنتُ شاهدا وكنتَ غائبا ، وقد أدَّيْت إليك ما كان رسول الله عَلِيْكُمُ أَمَّر به . فقال له عمرو بن سعيد : انصرف أيها الشيخ ، فنحن أعلم بحرمتها منك . إنها لا تمنع من ظالم ، ولا خالع طاعة ، ولا سافك دم . فقال أبو شريح : قد أدَّيْت إليك ما كان رسول الله عَلَيْكُمُ أمر به ، فقال أبو شريح : قد أدَّيْت إليك ما كان رسول الله عَلَيْكُمُ أمر به ، فأنت وشأنك .

وقيل إن يزيد كتب إلى عمرو بن سعيد ليرسل عمرو بن الزبير إلى أحيه عبد الله ففعل ، وأرسله ومعه جيش نحو ألفى رجل من أهل الشام ، فنزل أنيس بذى طوى ، ونزل عمرو بالأبطح ، فأتاه الناس يسلمون عليه ، وسألوه عن مجيئه ، فقال : جئت لأن يعطى أخى الطاعة ليزيد ويَبر قسمه ، وقد حلف يزيد ألا يقبل منه بيعته إلا أن يؤتى به فى جامعة ، فإن أبى قاتلته . فقال له جُبير بن شيّبة : كان غيرك أولى بهذا منك ، تسير إلى حرم الله وأمنه ، وإلى أخيك فى سِنّه وفضيه ، وتجعله فى جامعة ؟! ما أرى الناس يَدَعُوكَ وما تريد . قال : أَن مَنْ يحول (١) دون ذلك . ثم أقبل عمرو ونزل دَارَه عند الصفا ،

<sup>(</sup>١) في الأصول (حال ) ولعل الصواب ماذكرناه . وفي العقد ٦ : ٣٨٢ ( أرى أقتل من حال دون ذلك ) .

وجعل يرسل إلى أخيه ، ويرسِل إليه أخوه ، وكان عمرو يخرج يصلِّي بالناس وعَسْكُرُه بذي طوى ، وإن أحاه معه ويُشَبِّكُ أصابعه في أصابعه ، ويكلمه في الطاعة ، ويلين له ، وقال له : لا تستحل خُرْمَة البيتِ بتَشَبُّوك ؟ فإنه غير تاركك ولا تقوى عليه ، وقد لجّ في أمرك ، وأقسم ألا يؤتى بك إلا معلولا ، وقد عملتُ لك غُلاُّ من فضة تلبسه تحت (١) الثياب لا يُرَى ، وبه يَبَرُّ قسم أمير المؤمنين ، فالصلح خير عاقبة ، وأجمل بك ، ولا يضرب الناس بعضهم بعضا ؛ فإنك في بلد حرام . فقال : دعني أياما حتى أنظر في أمرى . فشاور أمّه أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما في ذلك ، ١٠ فأبت عليه أن يذهب مغلولا ، وقالت : يا بني عش كريما ومت كريما ولا تمكن بني أمية من نَفْسِك فتلعب بك ، فالموت أحسن من هذا (٢) . فقال عبد الله لأخيه عمرو : ما بعد هذا شيء ؛ إني لسامع / مطيع أنت عامل يزيد ، وأنا أصلي خلفك ، ما عندى ٣٣٩ خلاف ، فأما أن تجعل في عنقي جامعة ثم أقاد إلى الشام فإني نظرت فى ذلك فرأيته لا يحل لى أن أجعله بنفسى ، فرَاجِعْ صاحبك فاكتب إليه . فقال : لا والله ما أقدر على ذلك . فامتنع عبد الله في مواليه ، ومن تألف إليه من أهل مكة وغيرهم ؛ فكان يقال لهم الزُّبيْريَّة .

<sup>(</sup>۱) فى الأصول ( فوق الثياب ) والمثبت يستقيم به السياق . وفى تاريخ الطبرى ؟ : ١٩٢ ، والكامل لاين الأثير ٤ : ٨ ( وأجعل فى عنقك جامعة من فضة لا ترى ) وانظر العقد الثمين ٢ : ٣٨٠ ، وفى أخبار مكة للأزرقي ١ : ٢٠١ ( غلا من فضة وتلبث فوقه الثياب » .

<sup>(</sup>٢) أخبار مكة للأزرق ١ : ٢٠١ ، ٢٠٢ .

وأرسل عبد الله بن الزبير عبد الله بن صفوان بن أمية فيمن معه من أهل مكة بمن اجتمع إليه نحو أنيس، وعقد لهم لواء، وأخذ بهم من أسفل مكة ، فلم يشعر أنيس إلا بالقوم - وكان على عسكر عمرو - فالتقوا فقُتِلَ أُنَيْس ، وأجهز على جريحهم (١) ، وركب مُصْعَب بن عبد الرحمن بن عوف في طائفة إلى عمرو فلقوه ، فانهزم عن عمرو أصحابُه والعسكرُ أيضا ، ودخل عمرو بن الزبير دار [ ابن ] (٢) علقمة ، فأتاه أخوه عبيدة فقال : يا أخى أنا أُجيرُك من عبد الله وجاء به أسيرا والدم يقطر على قدميه ، فقال : إنى قد أجرتُ عَمْراً ، فقال عبد الله : أَتُجيرُ مِنْ حقوق الناس ؟! هذا ما لا يصلح ، وما أمرتك أن تجير هذا الفاسق المستحِلُّ لحرمات الله ، وأما حقى فنعم ، وأما حق الناس فلا ؛ فَيُقْتَصُّ منه لمن آذاه بالمدينة . وقال : من كان يطلبه بشيء فليأت . وأقادَ عبدُ الله من أخيه عمرو لكل من ضربه إلا المنذر بن الزبير وابنه فإنهما أبيًا أن يستقيدا . وكان الرجل يأتى فيقول : قد نَتَفَ أَشْفَارى . فيقول له : قم فانتف أشفاره . وجعل الرجل يقول : قد نتف لحيتي . فيقول : قم انتف لحيته . وكان يقيمه كل يوم ويدعو الناس للقصاص ، فقام مُصْعَب ابن عبد الرحمن فقال : قد جلدني مائة جلدة . فأمر به فضربه مائة

<sup>(</sup>١) في الأصول ( حربهم » والمثبت عن الكامل لابن الأثير ٤ : ٨ ، والعقد الثمين ٢ : ٣٨١ .

 <sup>(</sup>٢) سقط في الأصول والمثبت عن الكامل لابن الأثير ٤: ٨، والبداية والنهاية
 ٨: ١٤٩.

جلدة ؛ فمات تحت السِّيَاط ، وأمر به عبد الله فصُلِبَ . وقيل بل صَحَّ من هذا الضرب ، ثم مَرَّ به عبد الله بن الزبير بعد إخراجه من السجن ، فرآه جالسا بفناء مجلسه فقال : ألا أراه حَيًّا ؟ فأمر به فسحب إلى السجن ، فلم يبلغه حتى مات . فأمر به عبد الله فطرح في شعب الجيف – وهو الموضع الذي صُلِبَ فيه عبد الله بعده .

وفيها حج بالناس عامل مكة والمدينة عمرو بن سعيد بن العاص الأموى (١) ، وقيل الوليد بن عقبة (٢) ، وقال سبط ابن الجوزى فى / مرآته : وقيل حج بالناس يحيى بن سعيد نيابة عن أخيه ٣٤٠ عمرو ولم يذكر غيره .

**\*** \*

#### « سنة إحدى وستين »

فيها لما بلغ ابن الزبير قَتْلُ الحسين (٣) بن على رضى الله عنه قام فى الناس فعظم قتله ، وعاب أهل الكوفة خاصة ، وأهل العراق عامة ، فقال بعد حمد الله تعالى والصلاة على رسوله عَلَيْكُم : إن أهل العراق غُدُر فُجُر إلا قليلا ، وإن أهل الكوفة شرار أهل العراق ،

 <sup>(</sup>۱) تاریخ الطبری ۲ : ۲۲٦ ، ومروج الذهب ٤ : ۳۹۸ ، والكامل لاین
 الأثیر ٤ : ۱۹ ، والبدایة والنهایة ۸ : ۱۷۱ .

۲۱) المحبر ۲۱.

 <sup>(</sup>۳) وانظر فی مقتل الحسین رضی الله عنه تاریخ الطبری ٦ : ۲۲۷ - ۲۷۱ ،
 ۲۰ ومروج الذهب ۳ : ۷۰ - ۷۲ ، ومقاتل الطالبیین ۹۰ - ۱۲۳ ، والکامل لاین
 الأثیر ٤ : ۲۰ - ۶ والبدایة والنهایة ۸ : ۱٤۹ - ۲۱۱ .

وإنهم دعوا حسينا لينصروه ويولوه عليهم ثم ثاروا عليه فقالوا! إما أن تضع يدك في أيدينا ونبعث بك إلى ابن زياد بن سُمَيَّة [ سِلْماً ] (١) فَيُمْضِي فيك حكمه ، وإما أن تحارب . فرأى – والله – أنه هو وأصحابه قليل في كثير – وإن كان الله تعالى لم يطلع على الغيب أحدا أنه مقتول – ولكنه اختار الميتة الكريمة على الحياة الذميمة ، فرحم الله حسينا وأخزى قاتله ، لعمرى لقد كان من خلافهم إيّاه وعصيانهم ما كان في مثله واعظ وناه عنهم ، ولكنه ما قُدِّر نازل ، وإذا أراد الله أمرا لن يدفعه أحد ، أفبعد الحسين نطمئن إلى هؤلاء القوم ، ونصدق قولهم ، ونقبل لهم عهدا ؟! لا والله ولا نراهم لذلك أهلا ، أما والله لقد قتلوه ، طويلا بالليل قيامه كثيرا بالنهار صيامه ، أحق بما هم فيه منهم ، وأولى به في الدين والفضل ، أما والله ما كان يبدِّل بالقرآن الغناء ، ولا بالبكاء من خشية الله تعالى الحُدَاء ، ولا بالصيام شرب الحرام ، ولا بالمجالس في حلق الذكر الركض في طلب الصيد – يعرض الحرام ، ولا بالمجالس في حلق الذكر الركض في طلب الصيد – يعرض بيزيد – ﴿ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا هه (٢) .

فثار إليه أصحابه فقالوا : أَظْهِر بيعتك فإنه لم يبق أحد – إذ م هلك حسين – ينازعك هذا الأمر . وقد كان يبايع سِرًّا ، ويظهر أنه عائذ بالبيت . فقال لهم : لا تَعْجَلُوا .

وعمرو بن سعيد يومئذ عامل على مكة ، وهو أشد شيء على

<sup>(</sup>١) إضافة عن تاريخ الطبرى ٦: ٢٧٣.

<sup>(</sup>٢) سورة مريم آية ٥٩ .

۲.

ابن الزبير ومع ذلك يُدَارِى ويَرْفَق ، فلما استقرّ عند يزيد ما قد جمع ابن الزبير بمكة من الجموع أعطى الله عهدا ليوثقنه في سلسلة . فبعث إليه سلسلة من فضة مع ابن عضاة (١) الأشعرى ومَسْعَدَة وأصحابهما ليأتوه به فيها ، وبعث معه بُرْنُسَ خَزّ ليلبسه عليها لئلا عظهر للناس ، فاجتاز ابن عضاة بالمدينة / وبها مروان بن الحكم ٣٤١ فأحبره بما قدم له ، فأرسل مروان معه ولدين له أحدهما ولده عبد العزيز ، وقال : إذا بَلَّغَتْه رُسُلُ يزيد فتعرض له وليتمثل أحدكما : -

فخذها فليست للعزيز بخُطَّة وفيها مقالٌ لامرى مُتَذَلِّل أَعَامِر إِن القَوْمَ سَامُوكَ خُطَّة وذلك في الجيران عَدْلُ مُعَدِّل(٢) مَا كنتَ للقومِ نَاضِحاً يُقَالُ له بالدَّلْوِ أَدْبْرِ وأقبل 1.

فلما بلغته الرسل الرسالة قال عبد العزيز الأبيات ، فقال ابن الزبير : يا بنى مروان قد سمعت ما قلتما فأخبرا أباكما :

إنى لَمِنْ نَبْعَةٍ صُمَّ مكاسِرُها إذا تَنَاوَحَت النَكْبَاء والعُشَرُ (٢) فلا أَلِينَ لِضِرْسِ الماضيغ الحَجَرُ فلا أَلِينَ لِضِرْسِ الماضيغ الحَجَرُ

وامتنع ابن الزبير من رسل يزيد .

<sup>(</sup>١) كذا في م ، وتاريخ الطبرى ٢ : ٢٧٤ . وفي ت « عضاءة » . وفي الكامل لابن الأثير ٤ : ٤٤ « عطاء » .

 <sup>(</sup>۲) كذا فى الأصول . وفى تاريخ الطبرى ٦ : ٢٧٤ ، والبداية والنهاية ٨ :
 ٢١٢ ، غزل بمغزل ، .

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصول . وفي المرجعين السابقين ﴿ القصباء والعشر ٤ .

وكان عامل الحجاز عمرو بن سعيد الأشدق مع شدته على ابن الزبير يدارى ويَرْفُق ، فقال الوليد بن عُتْبة وناسٌ من بنى أُمَيّة ليزيد : لو شاء عمرو لبعث إليك بابن الزبير . فعزل يزيد عمرا وولى الوليد بن عُتْبة بن أبى سفيان على الحجاز أميرا ، وأخذ الوليد غلمان عمرو ومواليه وحبسهم ، فكلَّمه عمرو فى تَخْلِيَتهِم فأبى أن يخليهم ، فكلَّمه عمرو فى تَخْلِيَتهِم فأبى أن يخليهم ، فكسروا فسار عن المدينة ليلتين وأرسل إلى غلمانه بعدتهم من الإبل ، فكسروا الحبس وركبوا إليه فلحقوه عند وصوله إلى الشام . فدخل على يزيد وأعلمه ما كان فيه من مكايدة ابن الزبير ، فعذره وعلم صدقه (١) . وأقام الوليدُ يريد غِرَّة ابن الزبير فلا يجده إلا مُتَحَرِّزاً ممتنعا (٢) .

وأقام الوليد الحج في هذه السنة (٣) ، وأفاض من عرفة ومعه سائر الناس وابن الزبير واقف وأصحابه ، ونَجْدَة بن عامر الحنفي واقف في أصحابه ، وكان نَجْدَة يلقى ابن الزبير فيكثر (٤) حتى ظن الناس أنه سيبايعه .

٣٤٢ وقيل إنما حج بالناس عمرو / بن سعيد لأن الوليد لم يدرك الحج (°). قاله سبط ابن الجوزى .

<sup>(</sup>١) الكامل لابن الأثير ٤: ٤٤ .

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبرى ٧ : ٣ ، والكامل لابن الأثير ٤ : ٤٤ ، وشفاء الغرام ٢ : ١٦٨ .

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبرى ٦: ٧٠ ، ٧ : ٣ ومروج الذهب ٤: ٣٩٨ ، والكامل لابن الأثير ٤: ٤٤ ، والبداية والنهاية ٨: ٢١٢ .

<sup>ُ (</sup>٤) كذا فى الأُصول ، وتاريخ الطبرى ٣١٧ ، والكامل لابن الأثير ٤ : ٤٤ ، ولعل المراد يكثر من لقائه أو يطيل .

<sup>(</sup>٥) المحبر ٢٢١ ، ودرر الفرائد ١٩٧ .

## « سنة اثنتين وستين »

فيها كتب عبد الله بن الزبير إلى يزيد بن معاوية يَدُمُّ أمير مكة الوليد بن عتبة بن أبى سفيان ويقول : إنه رجل أخرق ، لا يتجه لرشد ، ولا يرعوى لعظمة الحليم ، فلو بعثت رجلا سَهْل من الأمور ما اسْتَوْعَر منها ، وأن يجتمع ما تفرق .

فعزل يزيدُ الوليدَ وولى عثمان بن محمد بن أبى سفيان ، وهو فتى غِرُّ حَدَثٌ ، لم يجرّب الأمور ولم تُحَنِّكُه السنُّ ، لا يكاد ينظر في شيء من سلطانه ولا علمه (١) .

فحج بالناس عثمان كذا قال سبط ابن الجوزى (٢) ، وقال : ولم يمكنه ابن الزبير من دخول مكة ، ويقال إن الذى حج بالناس الوليد بن عتبة كذا قال ابن الأثير (٣) .

# « سنة ثلاث وستين »

فيها عزل يزيد بن معاوية عثمان بن محمد بن أبى سفيان حيث

۲.

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبرى ٧ : ٣ ، ٤ ، والكامل لابن الأثير ٤ : ٤٤ ، وشفاء الغرام ١٦٨ : ٢

 <sup>(</sup>۲) قاله أيضا ابن حبيب في المحبر ۲۲ ، وابن كثير في البداية والنهاية ۸ :
 ۲۱٦ .

<sup>(</sup>٣) الكامل ٤ : ٤٨ ، وتاريخ الطبرى ٧ : ٥ .

لم يستقم له حال ، وولى يحيى بن حكيم (١) بن صفوان ، فأقام أياما لم [ يتعرض ] (٢) لابن الزبير . وكان الحارث بن خالد بن العاص مقيما بمكة ، فكتب إلى يزيد بمداهنة يحيى لابن الزبير ، فعزل يحيى ١، وولى الحارث فمنعه ابن الزبير من الصلاة بالناس ، فكان يصلى فى داره بخدمه ومواليه وأهله . ثم عزله يزيد ، وولى عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب العدوى (٢) .

فأقام الحج فيها عبد الله بن الزبير ، ويقال اصطلح الناس على عبد الرحمن بن زيد فصلى بالناس وقيل لم يحج أمير . ثم عزل عبد الرحمن وأعاد الحارث (٤) .

\* \* \*

#### « سنة أربع وستين »

فيها في هلال المحرم أتى حبر واقعة الحرة (٥) بالمدينة مع المِستُور

<sup>(</sup>١) في الأصول ، الحكم ، والمثبت من شفاء الغرام ٢ : ١٦٨ ، والعقد ٧ :

 <sup>(</sup>٢) بياض في الأصول بمقدار كلمة والمثبت عن العقد الثمين ٧ : ٤٣٤ .
 (٣) العقد الثمين ٥ : ٣٥٣ .

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ٥ : ٣٥٣ ، ٣٥٤ ، وانظر تاريخ الطبرى ٧ : ١٢ ، والكامل لابن الأثير ٤ : ٥٢ ، والمحبر ٢١ ، ومروج الذهب ٤ : ٣٩٨ .

<sup>(</sup>٥) الحرة : هي حرة واقم شرق المدينة ، تضاف إلى واقم رجل من العمالين أو الى أطم سمى بواقم — (وفاء الوفا ٢ : ٢٨٩ ، ٢٩٠)

وانظر في واقعة الحرة تاريخ الطبري ٧ : ٥ - ١١ ، والكامل لابن الأثير ٤ : ٤٨ - ٥٦ ، وقد كانت الواقعة في يوم الأربعاء لليلتين بقيتا من ذي الحجة سنة ثلاث وستين .

ابن مخرمة إلى عبد الله بن الزبير فلحقه من ذلك أمر عظيم ، واستعد هو وأصحابه لمُسْلِم بن عُقْبَة المُرِّى ، وأيقنوا أنه نازل بهم . وسار مُسْلِم إلى مكة فلما كان بالمُشَلَّل (١) ، وقيل بقُدَيْد ، وقيل بثنية (٢) هَرْشَى نزل به الموت ، واستدعى الحصينَ بن نُمَيْر وقال : يا برذعة الحمار لو كان الأمر إلى ما وَلَّيْتُك هذا الجند ، ولولا أنى أكره أن أتَرَوَّ د عند الموت معصية أمير المؤمنين ما وَلَّيْتُك ، ولكن خذ منى أربعا : أسرع السير ، وعجِّل المناجزة ، وعمِّ الأخبار ، ولا تمكن / قريشا من أذُنِك فتبول فيها ، إنما هو الثقاف (٣) ثم ٣٤٣ كمدا رسول الله عملا أحبَّ إلى من قتل أهل المدينة ، ولا أرجَى عندى في الآخرة . ثم توفي مسلم المُسْرِف ، ومضى الحصين بن عندى في الآخرة . ثم توفي مسلم المُسْرِف ، ومضى الحصين بن نميْر بالناس إلى مكة ، فقدمها لأربع بقين من المحرم (٤) .

وقد بايع أهل مكة ، وأهل الحجاز عبدَ الله بن الزبير ، واجتمعوا عليه ، ولحق به المنهزمون من أهل المدينة ، وقدم عليهم

ه ۱ (۱) المشلل : جبل يهبط منه إلى قديد من ناحية البحر . ويقال ثنية تشرف على قديد . (معجم ما استعجم ومعجم بلدان ياقوت) .

 <sup>(</sup>۲) هرشى: هضبة ململمة تنسب إليها ثنية فى طريق مكة قريبة من الحجفة يرى منها البحر . (معجم بلدان ياقوت)

<sup>(</sup>٣) أى المجالدة بالسلاح . (المعجم الوسيط) .

<sup>·</sup> ٢ (٤) تاريخ الطبرى ٧ : ١٤ ، والكامل لابن الأثير ٤ : ٥٦ ، والبداية والنهاية

نَجْدَةُ بن عامر بن عبد الله بن يسار بن المفرح الحنفى فى أناس من الحوارج يمنعون البيت ، فَسُر ابن الزبير بمقدمهم ، وأخبرهم أنه على مثل رأيهم من غير تفتيش ، وكان ابن الزبير قد سَمَّى نفسه العائذ بالبيت ، وخرج ابن الزبير إلى لقاء أهل الشام ، ومعه أخوه المُنْذِرُ ، فبارز المنذرُ رجلا من أهل الشام فضرب كل واحد منهما صاحبه ضربة مات فيها ، وكان المنذر يرتجز ويقول :

يأبي الحوارِيّون إلاّ وِرْدَا من يُقْتَلِ اليومَ يُزَوّدُ حَمْدَا وجعل يقاتل يوم قتل ويقول :

لم يبق إلا حَسَبى ودِينِي وصَارِمٌ تَلْتَدُّه يَمِينــي

وهو على أبى قُبيس ، وابن الزبير مُخْتَبِ فى المسجد ينظر إليه ١٠ ويقول : ابن الزبير – وهو لا يسمع رَجَزَ المُنْذِرَ – هذا رجل يقاتل عن حسبه ودينه . فقتل المنذر ، فما زاد عبد الله بن الزبير على أن قال : عَطِبَ أبو عثمان (١) .

ثم حمل أهل الشام عليهم حملة انكشف أصحاب عبد الله منها ، وعثرت بغلة عبد الله فقال : تَعْساً . ثم نزل فصاح بأصحابه ، فأقبل إليه المِسْوَر بن مَخْرَمة بن نَوْفَل الزَّهْرِي (٢) ، ومُصْعَب بن عبد الرحمن بن عوف (٣) ، فقاتلوا فقتلوا جميعا . وقيل إن المِسْوَر

<sup>(</sup>١) العقد الثمين ٧ : ٢٨٣ .

<sup>(</sup>٢) العقد الثمين ٧: ١٩٧ .

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ٧ : ٢٠٥ .

أصابه فلقة حجر المنجنيق في جانب وجهه ، فمرض أيَّاماً ومات في اليوم الذي ورَدَ فيه خبر موت يزيد بن معاوية .

وصابر ابن الزبير أهل الشام إلى الليل ، ثم انصرفوا عنه ، وأقاموا يقاتلون على ذلك كل يؤم ، ثم غلبه الحُصَيْن على مكة كلها هو إلا المسجد الحرام ، فلجأ ابن الزبير وأصحابه إلى المسجد ؛ فبنوا حول الكعبة خصاصا ورفافا من خشب يَكْتَنُّون فيها من حجارة المنجنيق ويستظلون بها من الشمس ، وكان الحصين بن نمير قد نصب المنجنيق على أخشبي مكة أبي قبيس والأحمر - وهو نصب المنجنيق على أخشبي مكة أبي قبيس والأحمر - وهو

، خَطَّارَةٌ مثل الْفَنِيقِ المُزْبِدِ أَيْرْمَى بِهَا عُوَّاذُ هذا المسجد (٢)

وقدر الحصين على أصحابه عشرة آلاف حجر يرمون بها الكعبة ، وكانت الحجارة تصيب الكعبة حتى تخرقت كسوتها عليها فصارت كأنها جيوب النساء ، وترتج من أعلاها إلى أسفلها ، وكان الحجر يمر فيهوى الأخر على إثره فيسلك طريقه ، وأول حجر من المنجنيق وقع في الكعبة سمع للكعبة أنين كأنين المريض آه آه (٣) .

وبعث الله على أصحاب الحصين صاعقة بعد العصر فأحرقت المنجنيق، وأحرقت تحته ثمانية عشر رجلا من أهل الشام،

<sup>(</sup>١) أخبار مكة للأزرق ١ : ٢٠٣ ، ٢٠٣ .

 <sup>(</sup>۲) تاریخ الطبری ۷: ۱٤، والکامل لابن الأثیر ٤: ۵۰ وفیهما و نرمی بها
 ۱ أعواد هذا المسجد ٤.

<sup>(</sup>٣) أخبار مكة للأزرق ١ : ١٩٩ .

فكان أصحاب ابن الزبير يقولون : قد أظلهم العذاب . وبقوا أياما في راحة حتى عملوا منجنيقا أخرى فنصبوها على أبي قبيش (١) .

فلما كان بعد الصاعقة بعشرين ليلة في يوم السبت لثلاث خلون من ربيع الأول ذهب رجل من أصحاب الزبير يوقد نارا في بعض تلك الخيام مما يلى الصفا بين الركن الأسود واليمانى - والمسجد يومئذ ضيّق - فطارت شرارة في الخيمة ، فاحترقت الخيام ، والتهب المسجد ، حتى تعلقت النار بالبيت فاحترق وكانت في ذلك اليوم رياح شديدة - والكعبة يومئذ مبنية ببناء قريش ؛ مدماك من ساج ومدماك من حجارة من أسفلها إلى أعلاها . وعليها الكسوة - فطارت الرياح بلهب تلك النار ، فاحترقت كسوة الكعبة واحترق الساج الذي بين البناء (٢) .

وقيل سبب حريق الكعبة أن مسلم بن أبى خليفة المذحجى كان هو وأصحابه يوقدون لهم فى خصاص حول البيت ، فأخذ نارا فى زُجِّ رُمْحِه فى النفط – وكان يوم ريح – فطارت عنه شررة فضربت أستار الكعبة فيما بين الركن اليمانى إلى الحجر الأسود ، فاحترقت ١٥ ثياب الكعبة واحترق الخشب وأسود الركن (٣) .

<sup>(</sup>١) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٢) أخبار مكة للأزرق ١ : ٢٠٣ .

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ١ :-١٩٨ .

ويقال سبب الحريق أنه أحرق بعض أهل الشام على باب بنى جمع – والمسجد يومئذ خيام وفساطيط – فمشى الحريق حتى أخذ في البيت (١) .

وقيل سبب الحريق أيضا أن أصحاب الحصين بن نُمَيْر رَمَوْها بالنفط فاحترقت ، واحترق مع الكعبة الحجرُ الأسود حتى اسْوَد لونه ؟ لأن لونه كان مثل لون المقام ، وتصدع الحجر بثلاث فرق ، فانشظت منه شظية كانت عند بعض آل شيبة بعد ذلك بدهر طويل ، فشدّه ابن الزبير بالفضة إلا تلك الشظية من أعلاه . - بين موضعها في أعلى المكان - وضعفت جدران الكعبة حتى إنها لتنقض من أعلاها إلى أسفلها ، ويقع الحمام عليها فتتناثر حجارتها ، وهي مجردة متوهنة من كل جانب . ففزع لذلك أهل مكة وأهل / ٣٤٥ الشام جميعا ، فتركها ابن الزبير ليراها الناس ليحرضهم على أهل الشام (٢) .

ولم يزل الحصين بن نمير محاصرا ابن الزبير حتى وصل الخبر إلى مكة بنعى يزيد بن معاوية ليلة الثلاثاء هلال ربيع الآخر ، وبلغ ذلك عبد الله بن الزبير قبل الحصين بن نمير ، فعند ذلك أرسل ابن الزبير رجالا من أهل مكة من قريش وغيرهم ، وفيهم عبد الله بن خالد بن أسيد ، ورجال من بنى أمية إلى الحصين بن نمير فكلموه خالد بن أسيد ، ورجال من بنى أمية إلى الحصين بن نمير فكلموه

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ١ : ٢٠٠ .

<sup>(</sup>٢) الكامل لابن الأثير ٤ : ٥٣ .

وعَظُّمُوا عليه ما أصاب الكعبة ، وقال إن ذلك منكم ؛ رميتموها بالنفط فأنكروا ، وقالوا - وقد توفى أمير المؤمنين - ؛ فعلى ماذا تقاتل ؟ ارجع إلى الشام حتى تنظر ماذا يجتمع عليه رأى صاحبك – يعنون معاوية بن يزيد - وهل يجتمع الناس عليه . فلم يزالوا به حتى لان لهم ، وقال له عبدُ الله بن خالد بن أسيد : تراك تتهمني في يزيد (١) !! ثم بعث إلى ابن الزبير موعد ما بيننا الليلة الأبطح. فالتقيا وتحادثا وراث فرس الحصين فجاء حمام الحرم يلتقط روثه فكف الحصين فرسه عنهن وقال: أخاف أن يقتل فرسي حمام الحرم. فقال ابن الزبير : تتحرجون من هذا وأنتم تقتلون المسلمين في الحرم ؟! فكان فيما قاله الحصين : أنت أحق بهذا الأمر ، هلم فلنبايعك ، ثم اخرج إلى الشام فإن هذا الجند الذي معى هم وجوه أهل الشام وفرسانهم ، فوالله لا يختلف عليك اثنان ، وتؤمن الناس وتهدر هذه الدماء التي كانت بيننا وبين أهل الحرة . فقال له : أنا لا أهدر الدماء ، والله لا أرضى أن أقتل بكل رجل منهم عشرة . وأخذ الحصين يكلمه سرا ، وهو يجهر ويقول: والله لا أفعل. فقال الحصين: قبح الله من يَعُدُّك ٥٠ بعد هذا داهيا أو أريبا (٢) ، قد كنت أظن لك رأيا وأنا أكلمك سيرًا وتكلمني جهرا ، وأدعوك إلى الخلافة وتعدني القتلَ والهَلَكَة . ثم فارقه ورحل هو وأصحابه يَمُّ المدينة لخمس ليال خَلُوْن من ربيعُ الآخر ،

<sup>(</sup>١) أخبار مكة للأزرق ١ : ٢٠٣ ، ٢٠٤ .

 <sup>(</sup>٢) فى الأصول ( أبيا ) والمثبت عن تاريخ الطبرى ٧ : ١٧ . وفى الكامل لابن .
 الأثير ٤ : ٥٥ ، والعقد الثمين ٥ : ١٤٥ ( ذاهبا أو آبيا ) .

ونَدِمَ ابنُ الزبير على ما صنع فأرسل إليه: أما المسير إلى الشام فلا أفعله، ولكن بايعوا لى هناك ؟ فإنى مؤمنكم وعادل فيكم. فقال الحصين: إن لم تقدم بنفسك فلا يتأتى الأمر ؟ فإن هناك ناسا من بنى أمية يطلبون الأمر. ولو خرج معهم ابن الزبير لم يختلف عليه أحد /. وصفا الأمر بمكة لابن ٤٦ الزبير وبويع بالخلافة فيها وبالمدينة وبالحجاز واليمن والبصرة والكوفة وخراسان ومصر وأكثر بلاد الشام. (١)

ولما أذبر جيش الحصين بن نُميْر من مكة إلى الشام دخل عبد الله ابن عمرو بن العاص المسجد الحرام . والكعبة مُحَرّقة تتناثر حجارتها . فوقف ومعه ناس غير قليل ، فبكى حتى إن دموعه تحدر كحلا في عينيه من أغد كأنه رءوس الذباب على وجنتيه . وقال : يا أيّها الناس ، والله لو أنّ أبّا هريرة أخبر كم أنكم قاتلوا ابن نبيّكم ومُحَرِّقُوا بيتِ ربكم لقلتم ما من أحد أكذب من أبي هريرة ، أنحن نقتل ابن نبيّنا ونحرِّقُ بيتَ ربنا ؟ فقد والله فعلتم ، لقد قتلتم ابن نبيكم ، وحرقتم بيت الله ، فانتظروا النقمة ؛ فوالذي نفس عبد الله بن عمرو بيده ليلبسنكم الله شيعاً ، وليُذِيقَن بعضكم بَأْسَ بعض - يقولها ثلاثا - ثم رفع صوته في المسجد فما في المسجد أحدُّ إلا وهو يفهم ما يقول ، فإن لم يكن يفهم فإنه يسمع رَجْع صوته ، فقال : أين الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر ؟ فوالذي نفس عبد الله بن عمرو بيده لو قد ألبسكم الله شيعا وأذاق بعضكم بأس بعض لبطن الأرض خير لمن عليها لم يأمر بالمعروف ولم ينه عن المنكر (٢).

<sup>(</sup>١) العقد الثمين ٥: ١٤٤، ١٤٥.

<sup>(</sup>٢) أخبار مكة للأزرق ١ : ١٩٦، ١٩٧ .

واجتمع الخوارج الذين بمكة وقالوا لبعضهم بعضا: إن الذي صنعتم بالأمس لغير رأى ؛ تقاتلون مع رجل لا تَدْرُون لعله على غير رأيكم ، وقد كان بالأمس يقاتلكم هو وأبوه وينادى : يا ثارات عثمان ، فَأْتُوه واسألوه عن عثان ، فإن برى منه كان وليكم ، وإن أبي كان عدوكم . فأتَوْه فسألوه ، فنظروا فإذا أصحابه حوله قليل ، فقال : إنكم أتيتموني حين أرَدْتُ القيام ، ولكن روحوا العشية حتى أعلمكم . فانصرفوا ، وبعث إلى أصحابه فجمعهم حوله بباب السلام ، وجاءت الخوارج - وأصحابه حوله ، وعلى رأسه ، وبأيديهم العمد - فقال ابن الأزرق لأصحابه : إن الرجل قد أزمع خلافكم . فتقدم إليه نافع بن الأزرق وعبيدة بن هلال فقال عبيدة بعد حمد الله : أما بعد فإن الله ـ تعالى بعث محمدا عَلِيْتُهُ يدعو إلى عبادة الله ، وإخلاص الدين له ، ٣٤١ فدعا إلى ذلك فأجابه / المسلمون ، فعمل فيهم بكتاب الله حتى قبضه الله ، واستخلف الناسُ أبا بكر ، واستخلف أبو بكر عُمرَ ؟ فكلاهما يعمل بكتاب الله والسنة ثم إن الناس استخلفوا عثان فحمى الأحماء وآثر القُرْبي ، واستعمل الفَتَى ، ورفع الذُّرَّة ووضع السَوْطَ ، ومزّق الكتاب ، وضرب منكرى الجَوْر ، وآوى طريد رسول الله عَلِيْتُهُم ، وضرب السابقين بالفضل وحرمهم ، وأخذ فُ الله الذي أفاءه عليهم فقسمه في فساق قريش وفجار (١) العرب ؛ فسارت إليه طائفة فقتلوه ، فنحن لهم أولياء ، ومِنَ ابن عفان وأوليائه برآء ، فما تقول

<sup>(</sup>١) كذا في الأصول . وفي تاريخ الطبرى ٧ : ٥٦ ، والكامل لابن الأثير ٤ : ٢٠ ، عان » .

أنت يا ابن الزبير ؟ فقال بعد أن حمد الله تعالى : قد فهمت الذى ذكرت به النبى عَلِيْكُ ، وهو فوق ما ذكرت وفوق ما وصفت ، وفهمت الذى ذكرت به أبا بكر وعمر ، وقد وفقت وأصبت ، وفهمت الذى ذكرت به عثمان ، وإنى لا أعلم مكان أحد من خلق الله اليوم أعلم بابن عفان وأمره منى ، كنت معه حيث نقم [ القوم ] (١) عليه واستعتبوه فلم يدع [ شيئا ] (٢) إلا أعتبهم ، ثم رجعوا إليه بكتاب لهم يزعمون أنه كتبه يأمر فيه بقتلهم ، فقال لهم : ما كَتَبْتُه ، فإن شئم فهاتوا بينتكم ، وإن لم يكن لكم بينة حلفتُ لكم . فوالله ما جاءوه ببينة ولا استحلفوه ، ووثبوا عليه فقتلوه ، وقد سمعت ما عبته به (٣) ، فليس كذلك بل هو لكل خير أهل ، وأنا أشهدكم ومَن حضرنى أنى وليّ لابن عفان وعدو لأعدائه . فقالوا : بَرِيءَ الله منكم . وتَفرّق القوم .

وأمر ابن الزبير بالخصاص التي كانت حول الكعبة فهدمت ، وبالمسجد فكُنِسَ ما كان فيه من الحجارة والدماء ، فإذا الكعبة حيطانها قد مالت من حجارة المنجنيق ، وهي متوهنة ترتَبُّ من أعلاها إلى أسفلها ، فيها أمثال جيوب النساء من حيارة المنجنيق ، وإذا الركن قد أسود واحترق ، وتفارق من الحريق ثلاث فرق ، ينظر إلى

<sup>(</sup>١) إضافة عن تاريخ الطبرى ٧ : ٥٦ .

<sup>(</sup>٢) إضافة عن المرجع السابق ، والكامل لابن الأثير ٤ : ٧٠ .

<sup>(</sup>٣) فى الأصول ٥ ماعنيته به ٥ والمثبت عن المرجعين السابقين .

أبيض كأنه الفضة (١) . ودعا ابن الزبير وجوه الناس وأشرافهم ؟ فشاورهم في هدم الكعبة ، فأشار عليه ناس كثير بهدمها ، منهم جابر ابن عبد الله – وكان جاء معتمرا – وعبيد بن عمير ، وعبد الله بن صفوان بن أمية . وأبي أكثر الناس هَدْمَها ، وكان / أشدهم إباء عبد الله بن عباس ، وقال : دَعْهَا على ما أقرها رسول الله عَيْنِيَة فإني أخشى أن يأتى بعدك من يهدمها ثم يأتى بعد ذلك آخر ، فلا تزال أبدا تُهْدَم وتُبْنَى ؛ فتذهب حرمة هذا البيت من قلوبهم ، ويتهاون الناس بحرمتها ، ولا أحب ذلك ، ولكن أرقعها . فقال ابن الزبير : والله ما يرضى أحدكم أن يرقع بيت أبيه وأمه ، فكيف أرقع بيت الله وأنا أنظر إليه ينقض من أعلاه إلى أسفله ، حتى إن الحمام ليقع [ عليه ] (٢) فتنناثر حجارته . فأقام أياما يشاور وينظر ثم أجمع على هدمها ، وكان غبا . يحب أن يكون هو الذي يردُها على ما قال رسول الله عَيْنِيَةً كانشة رضى الله عنها . قواعد إبراهيم ، وعلى ما وصفه رسول الله عَيْنِيَةً لعائشة رضى الله عنها . فقيل له : فأراد أن يبنيها بالوَرْس ، ويرسل إلى اليمن في ورس يشترى ، فقيل له :

<sup>(</sup>١) كذا في الأصول ، ولعله يريد أنه ينظر إلى داخله حال كونه أبيض كأنه الفضة . وقد جاء في أخبار مكة للأزرق ١ : ٢٠٩ و فسمعت من يصف لون مؤخره الذي في الجدر قال بعضهم : هو أبيض ٤ . وفي ص ٣٣٧ و نزل الركن وإنه لأشد بياضا من الفضة ٤ وفي ص ٣٢٨ و قال عبد الله بن عمرو بن العاص : كان الحجر الأسود أبيض كاللبن ، وكان طوله كعظم الذراع ، وما اسوداده إلا من المشركين كانوا يمسحونه ... الخ ٤ .

وانظر شفاء الغرام ١ : ١٩٤ ، ١٩٥ ، والجامع اللطيف ٣٤ .

<sup>(</sup>٢) إضافة عن أخبار مكة للأزرق ١ : ٢٠٤ .

إن المرس رُفِّتُ (١) وبذهب ، ولا يقيم ولا يستمسك البنيان به كالجص ، ولكن ابنها بالقصة . فسأل عن القصة فأخبر أن قصة صنعاء هي أجود القصة ، فأرسل إلى صنعاء بأربعمائة دينار يشترى له [ بها ] (٢) قصة ويكترى عليها وأمر بتنجيح ذلك ، ثم سأل رجالا (٣) من أهل العلم بمكة : من أين كانت قريش أحذت حجارة الكعبة حتى بنتها . فأجبروه أنهم بنوها من حِرَاء وتُبير ، والمقطع وهو الجبل المشرف على مسجد القاسم بن عبيد بن خلف ابن الأسود الخزاعي على يمين من أراد المُشَاشَ من مكة مشرفا على الطريق ، ومن قافية الخِنْدَمة ، ومن جبل حلحلة المشرف على ذى طوى ، وهو عند الثنية البيضاء في طريق جدة ، وهو جبل بأسفل مكة على يسار ما انحدر من ثنية بني عضل ، ويقال له مقطع الكعبة (٤) ، ومن مزدلفة من حجرها يقال له الملجوى . فنقل له من الحجارة قدر ما يحتاج إليه ، فلما اجتمع له ما يحتاج إليه من آلات العمارة ؛ وأراد هدم الكعبة عمد إلى ما كان في الكعبة من حلية وثياب وطيب فوضعه في خزانة / الكعبة ؛ في دار شيبة بن ٣٤٩ عثمان حتى أعاد بناءها .

 <sup>(</sup>١) يرفت: أى ينكسر ويتحطم ويصير رفاتا. والرفات: الحطام والفتات
 من كل ماتكسر واندق. المعجم الوسيط.

<sup>(</sup>٢) إضافة عن أحبار مكة للأزرق ١ : ٢٠٥ .

 <sup>(</sup>٣) فى الأصول ( رجلا ) والمثبت عن المرجع السابق ، والجامع اللطيف ٨٩ .

<sup>(</sup>٤) وانظر معالم مكة للبلادي ٢٨٧ ، ٢٨٨ .

ولما أراد ابن الزبير هدم الكعبة خرج أهل مكة منها بعضهم إلى الطائف وبعضهم إلى منى ؛ فرقا أن ينزل عليهم عذاب لهدمها ، ولم يرجعوا إلى مكة حتى أخذ في بنائها - وبعض منهم ابن عباس حتى أكمل بناءها - فأمر ابن الزبير بهدمها فتلكأ العمال عن نقضها وما اجترأ أحد على ذلك [ فلما رأى ذلك ] (١) علاها بنفسه في يوم السبت نصف جمادى الآخرة ، فأخذ المعول وجعل يهدمها ويرمى بحجارتها ، فلما رأى الناس أنه لم يُصِبه شيء اجترءوا فصعدوا يهدمون ، وأرقى ابن الزبير فوق الكعبة عَبِيدًا من الحبش يهدمونها ؛ رجاء أن يكون فيهم الحبشي الذي قال رسول الله عَلِيليًة : يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة . فهدم الناس فما ترجَّلَت الشمس حتى ألصقها بالأرض من جوانبها جميعا .

وجعل ابن الزبير الحجر الأسود في ديباجة وأدخله في تابوت وقفل عليه ، ووضعه عنده في دار الندوة . وكان في بعض جدر الكعبة قرنا الكبش الذي فدى به إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام ، فلما هدمها ابن الزبير وكشفها وجدهما مطليين بمشق (٢) ، فتناولهما فلما مسهما همدا من الأيدى – وقيل إن قرني الكبش احترقا لما احترقت الكعبة .

وأرسل عبد الله بن عباس إلى ابن الزبير: ألاّ تدع الناس بغير قبلة ؛ انصب لهم حول الكعبة الخشب ، واجعل عليها الستور حتى يطوف الناس من ورائها ويصلون إليها. ففعل ذلك ابن الزبير وقال: أشهد

<sup>(</sup>١) سقط في الأصول والمثبت عن أخبار مِكة للأزرقي ١ : ٢٠٥ .

<sup>(</sup>٢) المشق: المغرة وهي طين أحمر يصبغ به . (المعجم الوسيط)

لسمعت عائشة رضى الله عنها تقول ، قال رسول الله على اله على الله على الله على الستقصروا فى بناء البيت فتركوا فى الحبر منها أذرعا ، ولولا (') حداثة قومك بالكفر لهدمت الكعبة وأعدت ما تركوا منها ، ولجعلت لها بابين موضوعين بالأرض ؛ بابا شرقيا يدخل الناس منه ، وبابا غربيا / يخرج الناس منه ، وهل تَدْرِين لم كان قومك رفعوا بابها ؟ ٣٥٠ قالت : قلت لا . قال : تعزز الئلا يدخلها إلا من أرادوا ، وكان الرجل إذا كرهوا أن يدخلها يدَّعُونه يرتقى حتى إذا كاد (٢) يدخل دفعوه فسقط ؛ فإن بدا لقومك هدمها فهلمى لأريك ما تركوا فى الحِجْر . فأراها قريبا من سبعة أذرع .

فلما هدم ابن الزبير الكعبة وسواها بالأرض كشف عن أساس إبراهيم فوجده داخلا في الحجر نحوا من ستة أذرع وشبر ، كأنها أعناق الإبل أخذ بعضها بعضا كتشبيك الأصابع بعضها ببعض ؛ يُحَرَّك الحجرُ من القواعد فتُحَرَّك الأركان كلها ، فدعا ابن الزبير خمسين رجلا من وجوه الناس وأشرافهم ، وأشهدهم على ذلك الأساس ، فأدخل رجل من القوم يقال له عبد الله بن مطبع العدوى – وكان أيداً – عَتَلةً في ركن من أركان البيت فتزعزت الأركان كلها جميعا ، ويقال : إن مكة [كلها] (٢)رجفت رجفة شديدة حين زعزع الأساس . وخاف الناس خوفا شديدا حتى ندم كل من أشار على ابن الزبير بهدمها ، وأعظم ذلك إعظاما شديدا ،

<sup>(</sup>١) في الأصول ﴿ فلولا ﴾ والمثبت عن أخبار مكة للأزرق ٢٠٦ .

<sup>(</sup>٢) في الأصول « كان ه والمثبت عن المرجع السابق .

<sup>(</sup>٣) إضافة عن أخبار مكة للأزرق ١ : ٢٠٧ .

وأسقط فى أيديهم ، فقال لهم ابن الزبير : اشهدوا . ثم وضع البناء على ذلك الأساس ، ووضع حدات باب الكعبة على مدماك على الشاذروان اللاصق (١)بالأرض ، وجعل الباب الآخر بإزائه فى ظهر الكعبة مقابِلَه ، وجعل عتبته على الحجر الأخضر الطويل الذى فى الشاذروان الذى فى ظهر الكعبة قريبا من الركن اليمانى .

ويقال إن ابن الزبير رضى الله عنه أمر العمال أن يبلغوا فى الأرض ، فبلغوا صحرا (٢) أمثال الإبل الخلف ، فقالوا: إنا بلغنا صحرا معمولا أمثال الإبل الخلف . فقال : زيدوا فاحفروا . فلما زادوا بلغوا هواء من نار تلقاهم (٦) ، فقال : ما لكم ؟ قالوا : لسنا نستطيع أن نزيد ؛ رأينا أمرا عظيما فلا نستطيع . فقال : ابنوا عليه . وقيل إن ذلك الصخر من بناء آدم .

وكان البُنَاةُ يبنون من وراء الستر ، والناس يطوفون من خارج ، فلما ارتفع البنيان إلى موضع الركن أمر ابن الزبير بموضعه فنقر فى حجرين ؛ حجر من المدماك الذى تحته ، وحجر من المدماك الذى فوقه ، بقدر الركن وطوبق بينهما ، فكان الركن أخذ عرض الضفير ضفير البيت ، فلما فرغوا منه أمر ابن الزبير ابنه عَبَّاد بن عبد الله بن الزبير ، وجُبَيْر بن شيَّبة بن عنمان أن يجعلوا الركن فى ثوب ، وقال لهم ابن الزبير : إذا دخلت فى صلاة / الظهر فاحملوه واجعلوه فى

<sup>(</sup>١) فى الأُصول ( الملاصق ) والمثبت عن المرجع السابق .

 <sup>(</sup>٢) فى الأصول ( حجرا ) والمثبت عن الجامع اللطيف ٨٨ ويتفق مع سباق ...
 لخبر .

<sup>(</sup>٣) وفي الروض الأنف ١ : ٢٢١ \$ فرأوا تحته نارا وهولا أفزعهم ي .

موضعه ؛ فأنا أطوّل الصلاة ، فإذا فرغتم فكبروا حتى أخفف صلاتى ، وكان ذلك فى حَرِّ شديد ، فلما أقيمت الصلاة وكبّر ابن الزبير وصلّى بهم ركعة خرج عباد بالركن من دار الندوة وهو يحمله ومعه جبير بن شيبة – ودار الندوة يومئذ قريب من الكعبة – فخرقا به الصفوف حتى أدخلاه فى الستر الذى دون البناء ، وكان الذى وضعه فى موضعه هذا عبّاد بن عبد الله بن الزبير وأعانه عليه جبير بن شيبة ، فلما أقروه فى موضعه وطوبق (١) عليه الحجران كبروا ، فخفف ابن الزبير الصلاة .

وقيل إن ابن الزبير لما انتهى [ إلى ] (٢) موضع الحجر الأسود تحرَّى غفلة الناس نصف النهار ، فى يوم صائف ، ساعة خالية ، وجاء به هو وولده حتى رفعوه ووضعوه بأيديهم ، ويقال إن جُبَيْر ابن شَيْبَة الحجبى كان معهما .

وقيل إن الحجبة تواعدوا لوضع الركن فلما دخل ابن الزبير في صلاة الظهر حرج الحجبة بالرّكن من الصفوف فرفعوه ، فجاء حمزة بن عبد الله بن الزبير فأخذ بطرف الثوب فرفع مع الحجبة (٣) ، ويقال إن ابن الزبير وضعه هو بنفسه وحده (٤) . وقيل وضعه حمزة بن عبد الله بن الزبير وحده .

<sup>(</sup>١) في الأصول و طوق ۽ والمثبت عن أخبار مكة للأزرق ١ : ٢٠٨ .

<sup>(</sup>٢) إضافة عن الجامع اللطيف ٩٠ .

<sup>(</sup>٣) وانظر شفاء الغرّام ١ : ٩٩ ، وأخبار الكرام للأسدى ١٠٨ .

<sup>(</sup>٤) القرى ٦٢٢ .

وتسامع الناس وغضب فيه رجال من قريش حين لم يحضرهم ابن الزبير وقالوا: والله لقد رفع في الجاهلية حين بنته قريش ، فحكموا فيه أوّل من يدخل عليهم من باب المسجد ، فطلع رسول الله عَيْنِيَّة ، فجعله في ردائه . ودعا رسول الله عَيْنِيَّة من كل قبيلة من قريش رجلا ، فأخذوا بأركان الثوب ، ثم وضعه رسول الله عَيْنِيَّة في موضعه (١) .

وكان الركن قد تصدع من الحريق بثلاث فرق فانشظت منه شظية كانت عند بعض آل شيبة بعد ذلك بدهر طويل ، فشده ابن الزبير بالفضة إلا تلك الشظية من أعلاه ؛ موضعها بَيِّن في أعلى الركن . وطول الركن ذراعان قد أخذ عرض جدار الكعبة ، ومؤخر الركن داخله في الجدر مُضرَّس على ثلاثة رءوس . فقال بعضهم : صفة لون مؤخره الذي في الجدر مُورَّد ، وقال بعضهم : هو أبيض (٢) .

فلما أن بلغ ابن الزبير بالبناء ثمانية عشر ذراعا في السماء - وكان هذا طولها يوم هدمها - / قَصُرَت لحالِ الزيادة التي زاد من الحِجْر فيها ، واستسمج ذلك ؛ إذ صارت عريضة لا طول لها ، فقال : قد كانت قبل قريش تسعة أذرع حتى زادت قريش فيها تسعة أذرع طولا في السماء ؛ فأنا أزيد فيها تسعة أذرع أخرى ، فبناها سبعة

<sup>(</sup>١) أخبار مكة للأزرق ١ : ٢٠٨ .

<sup>(</sup>٢) أحبار مكة للأزرق ١ : ٢٠٨ ، ٢٠٩ ، والجامع اللطيف ٩١ .

وعشرين ذراعا في السماء ، وهي سبعة وعشرون مِدْمَاكا ، وبحرض جدارها ذراعان ، وجعل فيها ثلاث دعائم في صَفُّ واحد ، وكانت قريش في الجاهلية جعلت فيها سِتَّ دعائم في صفّين . وأرسل ابن الزبير إلى صنعاء فَأْتِي من رخام بها ، يقال له البلق ، فجعلِه في الروازن التي في سقفها للضوء. وبناها بالرصاص المذوب المخلوط بالورس، وكان باب الكعبة قبل بناء ابن الزبير مصراعا واحداً ، فجعل لها ابن الزبير مصراعين طولهما أحد عشر ذراعا من الأرض إلى منتهي أعلاهما اليوم (١) ، وجعل الباب الآخر الذي في ظهرها بإزائه على الشاذُروان الذي على الأساس مثله ، وجعل لها درجة في بطنها في الركن الشامي من خشب معرجة يصعد فيها إلى ظهرها ، وجعل في سطحها ميزابا يسكب في الحجر . فلما فرغ ابن الزبير من بناء الكعبة خَلَّق جوفها بالعنبر والمسك ، ولطخ جدرها بالمسك من خارج من أعلاها إلى أسفلها ، وسترها بالديباج وقيل بالقُبَاطِي ، وبقيت من الحجارة بقية فرش بها حول البيت – كما يدور البيت – نحوا من عشرة أذرع. وكان فراغ ابن الزبير من عمارة البيت في سابع عشري رجب (٢) . وقال : من كانت لي عليه طاعة فليعتمر من التنعيم ؛ شكرا لله عز وجل ، ومن قدر أن ينحر بدنة فليفعل ، ومن لم يقدر على بدنة فليذبح شاة ، فمن لم يقدر فليتصدق بقدر طُوْله (٣).

<sup>(</sup>١) في الأصول ( أعلاها » والمثبت عن أخبار مكة للأزرق ١ : ٢٠٩ .

<sup>(</sup>٢) في الأصول «عشر » والمثبت عن الجامع اللطيف ٩١ ، وأخبار الكرام ١١٢ .

<sup>(</sup>٣) أخبار مكة للأزرق ١: ٢١٠، والجامع اللطيف ٩١، وأخبار الكرام ١١٢.

وخرج ماشيا حافيا وخرج معه رجال من قريش مشاة منهم . عبد الله بن صفوان ، وعبيد بن عمير . فأحرم ابن الزبير من أكمة أمام مسجد عائشة بمقدار غلوة ، وهو على مقربة من المسجد المنسوب لعلى ، وجعل طريقه على ثنية الحجون المفضية إلى المعلاة ، ولبي حتى نظر البيت ، فلما طاف بالكعبة استلم الأركان الأربعة جميعا ، وقال : إنما كان ترك استلام هذين الركنين الشامي والعراق لأن البيت لم يكن تاما . وبقيت هذه العمرة سُنَّة عند أهل مكة ؛ في هذا اليوم يعتمرون فى كل سنة من هذه الأكمة . وتقصد من ينبع فما دونها ولا بأس ٣٥٣ بذلك إذا سلم من البدع التي قد أحدثوها (١) / في هذا الزمان ؟ من الاجتماع هناك على وجه التنزه . وحروج النساء متزيَّناب باللباس والحلي واختلاف الأثواب . وكان يوم اعتمر ابن الزبير يوما مذكورا مشهورا ، وأهدى فيه ابن الزبير مائة بدنة ، نحر ذلك في جهة التنعيم ، وطرف الحل الذي يُحْرم منه للعمرة . ولم يبق من أشراف مكة وذوى الاستطاعة فيها إلا من أهدى ، ولم يُرَ يوم كان أكثر عِتْقاً ولا أكثر بدئة منحورة ، ولا شاة مذبوحة ، ولا صدقة من ذلك اليوم . وأقام أهل مكة يَطْعَمُونَ ويُطْعِمُونَ ويَنعَمُونَ ويُنْعِمُونَ شَكُرا لله على ما أنعم من المعونة والتيسير في بناء بيته الحرام على الصفة التي كان عليها مدة الخليل إبراهيم عليه السلام (٢).

<sup>(</sup>١) ورد في هامش م 3 البدع التي أحدثت في عمرة ٢٧ رجب ٥ .

<sup>(</sup>٢) الجامع اللطيف ٩١ ، ٩٢ ، ودرر الفرائد ١٩٨ .

ويقال إن ابن الزبير بنى الكعبة الشريفة بالرصاص المُذَوَّب المخلوط بالورس ، وجعل على الكعبة وأساطينها صفائح الذهب ، ومفاتيحها ذهبا . وقيل إن ابن الزبير لم يَهْدِم الكعبة إلا بعد أن حضر الناس الموسم في هذه السنة - يُشنَع بذلك على أهل الشام - وفرغ من عمارتها في سابع عشرى رجب من السنة التي بعد هذه ، فالله أعلم (١) .

وفيها حج بالناس عبد الله بن الزبير رضى الله عنه ، ووقف بعرفة أربعة ألوية ؛ لواء لابن الزبير على الجماعة ، ولواء لابن عامر على الخوارج ، ولواء لمحمد بن الحنفية على الشيعة ، ولواء لأهل الشام من مصر لبنى أمية (٢) .

\* \* \*

#### « سنة خمس وستين »

فيها دعا عبد الله بن الزبير محمد بن الحنفيّة ، ومن معه من أهل بيته وسبعة عشر رجلا من وجوه الكوفة ؛ منهم أبو الطفيل عامر بن واثلة الصحابى ليبايعوه ، فامتنعوا ، وقالوا : لا نبايع حتى تجتمع الأمة . فأكثر ابن الزبير الوقيعة في ابن الحنفية وذمّه . فأغلظ

<sup>(</sup>۱) وانظر الكامل لابن الأثير ٤ : ٨٧ ، وشفاء الغرام ١ : ٩٨ ، ٩٧ ، ودرر الفرائد ١٩٨ .

 <sup>(</sup>۲) هذا الخبر أورده الفاسي في شفاء الغرام ۲: ۲۱۵ على أنه وقع في سنة
 ۲۰ ست وستين من الهجرة . وانظر درر الفرائد ۱۹۸ .

له عبد الله بن هانى الكِنْدِى وقال له: لئن لم يُضِرُك إلا تركنا بيعتك لا يضرك شي ، وإن صاحبنا يقول لو بايعتنى الأمة كلها غير سعد مولى معاوية ما قتلته - وإنما عرّض بذكر سعد لأن ابن الزبير ٢٥٤ أرسل إليه فقتله - / فَسَبّه عبد الله بن الزبير ، وسبّ أصحابه ، وأخرجهم من عنده ، فأخبروا ابن الحنفية بما كان منهم ، فأمرهم بالصبر ، ولم يلح عليهم ابن الزبير .

فلما استولى المختار على الكوفة ، وصارت الشيعة تدعو لابن الحنفية خاف ابن الزبير أن يتداعى الناسُ إلى الرضا به ، فحينئذ أخ على ابن الحنفية ، وعلى أصحابه فى البيعة له ؛ فحبسهم بزمزم ، وتوعّدهم بالقتل والإحراق ، وأعطى الله عهدا إن لم يبايعوا أن ينفذ فيهم ما توعّد به ، وضرب لهم فى ذلك أجلا ، فأشار بعض من كان مع ابن الحنفية عليه أن يبعث إلى المختار وإلى من بالكوفة رسولا يعلمهم حالهم وحال من معهم ، وما توعدهم به ابن الزبير . فوجّه ثلاثة نفر من أهل الكوفة - حين نام الحرس على باب زمزم - وكتب معهم إلى المختار ، وأهل الكوفة يعلمهم حال من معه ، وما توعدهم به ابن الزبير من القتل والتحريق بالنار (١) ويطلب منهم النجدة ، ويسألهم ألا يخذلوه كما خذلوا الحسين وأهل بيته . فقدموا على المختار فدفعوا إليه الكتاب ، فنادى فى الناس فقرأ عليهم الكتاب وقال : هذا كتاب مهديكم وصريخ أهل بيت نبيكم ، وقد تُركُوا محظورا عليهم كما يُحظر

<sup>(</sup>١) في الأصول ( بالباب ) والمثبت عن تاريخ الطبري ٧ : ١٣٦.

۲.

على الغنم ينتظرون القتل والتحريق بالنار في آناء الليل وتارات النهار ، ولست أبا إسحاق إن لم أنصرهم نصرا مؤزرا ، وإن لم أُسَرِّبُ الخيلِ إليهم في إثر الخيل ، كالسيل يتلوه السيل ، حتى يحل بابن الكاهلية الوَيْل - يعني بابن الكاهلية ابن الزبير ؛ وذلك لأن أم خويلد أبي العوام زُهْرَة بنت عمرو من بني كَاهِل بن أسد - فبكي الناس وقالوا : سَرَّحْنَا إليه وعَجِّل . فوجه أبا عبد الله الجدليّ في سبعين راكبا من أهل القوة والنجدة ، ووجه ظَبّيان بن عمارة أخا بني تميم ومعه أربعمائة ، وبعث معه لابن الحنفية أربعمائة ألف درهم ، وسيّر أبا المُعْتَمِر في مائة ، وهاني ع بن قيس في مائة ، وعُمَيْر بن طارق في أربعين ، ويونس بن عمران في أربعين ، وكتب إلى محمد بن على مع الطُّفَيْل بن عامر ، ومحمد بن قيس بتوجيه الجند إليه . وخرج الناس بعضهم (١) في أثر بعض / وجاء أبو عبد ٣٥٥ الله الجدلي حتى نزل ذات عِرْق في سبعين راكبا ، فأقام بها حتى أتاه عُمَير ويونس في ثمانين راكبا ، فبلغوا مائة وخمسين رجلا ، فسار بهم حتى دخلوا المسجد الحرام ومعهم الكافركوبات (٢) وهم ينادون : يا لَتَارات الحسين . حتى انتهوا إلى زمزم . وقد أعد ابن الزبير الحطب ليحرقهم ، وكان قد بقى من الأجل يومان ، فطردوا الحرس ، وكسروا أعواد زمزم ودخلوا على ابن الحنفية فقالوا : خَلَّ

 <sup>(</sup>۱) فى الأصول « أثرهم فى أثر بعض » والمثبت عن تاريخ الطبرى ٧ : ١٣٦ .
 (٣) كذا فى المرجع السابق . وفى ت « الكافومات » . وفى م
 « الكافركومات » . وفى الكامل لابن الأثير ٤ : ١٠٥ « ومعهم الرايات » .

بيننا وبين عبد الله بن الزبير . فقال لهم : إنى لا أستحل القتال فى حَرَم الله . فقال ابن الزبير : وا عجبا لهذه الخشبية ؛ ينعون حسينا كأنى أنا قتلته ، والله لو قدرت على قَتلَتِه لقتلتهم - وإنما قيل لهم خشبية لأنهم وصلوا إلى مكة وبأيديهم الخشب كراهية إشهار السيوف فى الحرم ، وقيل لأنهم أخذوا الحَطَب الذى أعده ابن الزبير - وقال ابن الزبير : أتحسبون أنى أخلى سبيلهم دون أن يبايع ويبايعوا ؟ فقال أبو عبد الله الجدلى (١) : إى وربِّ الكعبة (٢) والمقام ، وربِّ الحل والحرام لتخلين البيله أو لنجالدنك بأسيافنا جلادا يرتاب منه المبطلون . فقال ابن الزبير له : والله [ ما هؤلاء ] (٣) إلا أكلة رأس [ والله ] (٣) لو أذنت الخصحابي ما مضت ساعة حتى تقطف رءوسهم . فقال لهم قيس بن ما ما فالله أنى لأرجو إن رُمْتَ ذلك أن يوصل (٤) إليك قبل أن

فكف ابن الحنفية أصحابَه وحَذَّرهم الفتنة ، ثم قدم أبو المعتمر في مائة وهانيء بن قيس في مائة . وظَبْيَان بن عمارة في مائتين ومعه المال حتى دخلوا المسجد الحرام ، فكبروا وقالوا : بالتَّارات الحسين . فلم رآهم ابن الزبير خافهم . فخرج محمد بن الحنفية ومن معه

<sup>(</sup>١) في الأصول ( الجعدى ) والتصويب عن تاريخ الطبرى ٧ : ١٣٦ ، والكامل لابن الأثير ٤ : ١٠٥ .

<sup>(</sup>٢) في المرجعين السابقين ( الركن ( ).

<sup>(</sup>٣) الإضافة عن تاريخ الطبرى ٧ : ١٣٦ ، ١٣٧ .

<sup>(</sup>٤) في الأصول ﴿ يُرسَل ﴾ والمثبت عن المرجع السابق .

إلى (١) شعب على وهم يَسْبُنُون ابن الزبير ، ويستأذنون محمد بن الحنفية فيه فيأبى عليهم . واجتمع مع محمد فى الشعب أربعة آلاف رجل فقسم بينهم ذلك المال .

ويقال إن ابن الزبير أرسل إلى ابن عباس وابن الحنفية أن يبايعا ، فقالا : حتى يجتمع الناسُ عَلَى إمام ثم نبايع ؛ فإنك فى فتنة . فَعَظُمَ الأمرُ بينهما ، وغضب من ذلك ، / وحبس ابن الحنفية ٣٥٦ فى زمزم ، وضيق على ابن العباس فى منزله ، وأراد إحراقهما ؛ فأرسل المختارُ جَيْشًا كما تقدم (٢) .

وفيها حج بالناس عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما (٢).

\* \* \*

## « سنة ست وستين » (٤)

فيها حج بالناس عبد الله بن الزبير رضى الله عنهما (°). وفيها أو فى التي بعدها بعد أن قتل المختار بالكوفة استوثقت

<sup>(</sup>۱) فى الأصول « من » والتصويب عن تاريخ الطبرى ٧ : ١٣٧ ، والكامل لابر: الأثير ؟ : ١٠٥ .

 <sup>(</sup>۲) ويلاحظ أن الطبرى وابن الأثير أوردا أخبار ابن الزبير مع ابن الحنفية في أحداث سنة ست وستين وليس كما هنا .

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبرى ٧ : ٩٠ ، والكامل لابن الأثير ٤ : ٨٨ .

<sup>(</sup>٤) كذاً في ت . وفي م سبع وستين .

<sup>.</sup> ٢ (٥) تاريخ الطبرى ٧ : ١٣٩ ، والكامل لابن الأثير ٤ : ١٠٩ ، ومروج الذهب ٤ : ٣٩٨ .

البلاد لابن الزبير ، وتضعضع حال ابن الحنفية وأصحابه واحتاجوا ، فأرسل ابن الزبير أخاه عروة إلى ابن الجنفية : ادخل فى بيعتى وإلا نابذتك . فقال ابن الجنفية : بؤسا لأخيك ما ألجه (١) فيما أسخط الله تعالى ، وأغفله عن ذات الله عز وجل ، وقال لأصحابه : إن ابن الزبير يريد أن يثور بنا وقد آذنت لمن يريد الانصراف عنا فإنه لا ذمام عليه [ منا ] (١) ولا لوم ، فإنى مقيم حتى يفتح الله بينى وبين ابن الزبير وهو خير الفاتحين . فقام إليه أبو عبد الله الجدلى وغيره فأعلموه أنهم غير مفارقيه .

وبلغ خبره عبد الملك بن مروان فكتب إليه يعلمه أنه إن قدم عليه أحسن إليه ، وأنه ينزل أيّ الشام أراد ، حتى يستقيم أمر الناس . فخرج ابن الحنفية وأصحابه إلى الشام ، وحرج معه كُثَيِّر عَزَّة وهو يقول :

هدیت یا مهدینا ابن المهتدی أنت الذی نُرْضَی به ونرتجی أنت ابن خیر الناس من بعد النبی أنت إمام الحق لسنا نمتری یا ابن عَلِیًّ سِرْ ومَن مثلُ علی

فلما وصل إلى مَدْيَن بلغه غدر عبد الملك بعمرو بن سعيد ، فندم على إتيانه وخافه ، فنزل أيلة . وتحدث الناس بفضل محمد وكثرة عبادته وزهده وحسن هديه ، فلما بلغ ذلك عبد الملك ندم على إذنه

<sup>(</sup>١) فى الأصول • لأخيك الحية • والمثبت عن الكامل لابن الأثير ٤ : ١٦ .

<sup>(</sup>٢) الإضافة عن المرجع السابق .

له فى قدوم بلده ؛ فكتب إليه : إنه لا يكون فى سلطانى من لم يبايعنى . فارتحل ابن الحنفية إلى مكة ونزل شعب آل أبى طالب ، فأرسل إليه ابن الزبير يأمره بالرحيل عنه ، وكتب إلى أخيه مصعب ابن الزبير يأمره أن يُسيِّر نساء من مع ابن الحنفية ، فسيَّر نساءً منهم امرأة الطفيل بن عامر بن واثلة ، فجاءت حتى قدمت عليه فقال / ٣٥٧ الطفيل : -

وإن يك سَيَّرها مصعب فإنى إلى مصعب متعب (١) أقود الكتيبة مستَلْئِما كأنى أخو غرة أحدب (٢)

وهى عدة أبيات .

وألح ابن الزبير على ابن الحنفية بالانتقال عن مكة ، فاستأذنه أصحابه فى قتال ابن الزبير ، فلم يأذن لهم ، وقال : اللهم ألبس ابن الزبير لباسَ الذُّلُ والحوف ، وسلَّط عليه وعلى أشياعه من يسومهم الذي يسوم الناس .

ثم سار إلى الطائف فدخل ابن عباس على ابن الزبير فأغلظ له وجرى بينهما كلام (٣) . وخرج ابن عباس أيضا فلَحِقَ بالطائف ، وأرسل ابنه عليًّا إلى عبد الملك وقال : لئن يربنى بنو عمى أحبّ إلى

<sup>(</sup>١) كذا في م ، والكامل لابن الأثير ٤ : ١٠٦ . وفي ت معتب .

 <sup>(</sup>٢) كذا في ت . وفي م و أخو عرة أجرب ، . وفي الكامل لابن الأثير ٤ :
 ١٠٦ و أخو عزة أحرب ، .

<sup>(</sup>٣) زاد الكامل لابن الأثير ٤ : ١٠٦ ﴿ كرهنا ذكره ﴾ .

[ من ] (٤) أن يربنى رجل من بنى أسد - يعنى ببنى عمه بنى أُمَيَّة لأنهم جميعهم من ولد عبد مناف ، ويعنى برجل من بنى أسد ابن الزبير ، فإنه من بنى أسد بن عبد العزى بن قصى .

**\$ \$ \$** 

### « سنة ثمان وستين » (١)

فيها وافي عرفات أربعة ألوية ؛ لواء لابن الحنفية وأصحابه ، ولواء لبني أُمَيّة ، ولواء لنجدة الحَرُوريّ ، ولواء لابن الزبير ، ولم يجر بينهم حرب ولا فتنة ، وكان ابن الحنفية أسلم الجماعة ، وكان نجدة صالح ابن الزبير على أن يُصلِّي كل واحد بأصحابه ويقف بهم ، ويكف بعضهم عن بعض . فلما صدر نجدة عن الحج سار إلى المدينة ، فتأهَّب أهلها لقتاله ، وتقلَّد عبد الله بن عمر سيفا . فلما كان نجدة بنخلة أخير بلبس ابن عمر رضى الله عنهما السلاح فرجع إلى الطائف ، وأصاب بنتا لعبد [ الله ] (٢) بن عمرو بن عثمان كانت عند خال وأصاب بنتا لعبد [ الله ] (٢) بن عمرو بن عثمان كانت عند خال المائف ، فقال بعض أصحابه : إن نجدة يتعصب لهذه

 <sup>(</sup>١) فى ت 8 سبع وستين 8 والمثبت من م ، وتتفق أحداثها مع ما جاء فى تاريخ الطبرى ٧ : ١٧٤ ، والكامل لابن الأثير ٤ : ١٧٤ ، وقد أسقطت أخبار سنة سبع وستين لأنها وقعت خارج مكة ، وليس فيها مايثبت إلا قيام عبد الله بن الزبير بالحج بالناس فى هذه السنة .

<sup>(</sup>٢) سقط فى الأصول والمثبت عن الكامل لابن الأثير ٤ : ٨٥ .

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصول . وفي المرجع السابق • عند ظئر • .

الجارية فامتحنوه . فسأله بعضهم بيعها منه ، فقال : قد أعتقتُ نصيبى منها فهى حرة . فقال له : زوجنى إياها . قال : هى بالغ وهى أملك بنفسها ؛ فأنا أستأمرها . وقام من مجلسه ثم عاد وقال : أنا استأمرتها فكرهت الزواج (١) . فقيل إن عبد الملك أو عبد الله ابن الزبير كتب إليه لئن أحدثت فيها حدثا لأطأن بلادك حتى لا يبقى فيها بكر .

وكتب نجدة إلى ابن عمر / يسأله عن أشياء ، فقال : سلوا ٣٥٨ ابن عباس مشهورة (٢) .

ولما قرب نجدة من الطائف أتاه عاصم بن عروة بن مسعود التقفى فبايعه عن قومه فلم يدخل نجدة الطائف ، واستعمل الحاروق وهو حَرّاق - على الطائف وتبالة والسراة ، واستعمل سعد الطلائع على ما يلى نجران ، ورجع نجدة إلى البحرين فقطع الميرة عن أهل الحرمين منها ومن اليمامة ، فكتب إليه ابن عباس : إن ثمامة بن أثال لما أسلم قطع الميرة عن أهل مكة وهم مشركون ، فكتب إليه رسول الله عليلة : إن أهل مكة أهل الله فلا تمنعهم الميرة . فخلاها نجدة لهم ، وإنك قطعت الميرة عنا ونحن مسلمون . فخلاها نجدة لهم . ولم يزل [عمال] (٣) نجدة على النواحى حتى اختلفت عليه

<sup>(</sup>١) في الأصول \* الزوج \* والمثبت عن الكامل لابن الأثير ؛ : ٨٦ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٣) إضافة عن الكامل لابن الأثيرَ ٤ : ٨٦ .

أصحابه ، فطمع فيهم الناس . فأما الحاروق فطلبوه بالطائف فهرب ، فلما أتى عقبة في طريقه طلبوه فرموه بالحجارة حتى قتلوه .

وفيها مات أبو واقد الليثي بفخ <sup>(١)</sup> .

وفيها - أو في التي بعدها - مات عبد الله بن عباس بالطائف ، وصلّي عليه ابن الحنفية وكبّر عليه أربعا (٢) .

\* \* \*

### « سنة تسع وستين » <sup>(٣)</sup>

فيها – أو فى التى بعدها – حكم رجل من الخوارج بمنى وسلّ سيفه وكانوا جماعة ، فأمسك الله أيديهم ؛ فقُتِلَ ذلك الرجل عند الجمرة (٤) .

وفيها حج بالناس عبد الله بن الزبير على ما قال ابن الأثير (٥)، وقيل: إن الذي حج بالناس في هذه السنة عمرو بن سعيد بن العاص الأشدق (٦).

<sup>(</sup>١) العقد الثمين ٨ : ١٠٩ برقم ٢٠٢٠ ، ومرآة الجنان ١ : ١٤٣ .

 <sup>(</sup>۲) البداية والنهاية ۸: ۲۹۰ – ۲۰۶، والعقد الثمين ٥: ۱۹۰ برقم ۱۵۰۷، ۱۰
 ومرآة الجنان ۱: ۱۶۳، وتاريخ الخميس ۲: ۲۰۹.

<sup>(</sup>٣) في ت ۽ ثمان وستين ۽ والمثبت عن م ويتفق مع المراجع .

<sup>(</sup>٤) تاريخ الطبرى ٧: ١٨١ ، والكامل لابن الأثير ٤: ١٢٨ .

<sup>(</sup>٥) انظر المرجعين السابقين والمحبر ٢٤ .

<sup>(</sup>٦) هذا اللفظ ساقط من ت ، وانظر درر الفرائد ١٩٩ .

### « سنة سبعين » (١)

فيها شخص مصعب إلى مكة - في قول بعضهم (٢) - ومعه أموال كثيرة ودواب كثيرة ، فقسم في قومه وغيرهم ونحر بدنا كثيرة .

وفيها حج بالناس عبد الله بن الزبير رضي الله عنه (٣) .

\* \* \*

« سنة إحدى وسبعين » (٤)

فيها حج بالناس عبد الله بن الزبير رضي الله عنه <sup>(٥)</sup> .

\* \* \*

« سنة اثنتين وسبعين » <sup>(٦)</sup>

فيها قوى سلطان عبد الملك بن مروان لقتال ابن الزبير ، فأنشد لسان حاله :

خلا لكِ الجو فبيضي وأصفرى

<sup>(</sup>١) في ت ۽ سنة تسع وستين ۽ والمثبت عن م ويتفق مع المراجع .

۱۵ (۳) نسبه الطبری فی تاریخه ۷ : ۱۸۱ إلی محمد بن عمرو أورده ضمن أخبار سنة سبعین .

<sup>(</sup>٣) المحبر ٢٤ ، وتاريخ الطبرى ٧ : ١٨١ .

<sup>(</sup>٤) فى ت ، سنة سبعين » والمثبت عن م ويتفق مع المراجع .

<sup>(</sup>٥) المحبر ۲٤ ، وتاريخ الطبرى ٧ : ١٩٠ .

<sup>(</sup>٦) في ت و إحدى وسبعين ، والمثبت عن م ويتفق مع المراجع .

فبعث الحجاج بن يوسف الثقفى فى جيش من أهل الشام: ثلاثة آلاف – ويقال ألفين – لقتال عبد الله بن الزبير بمكة وكان السبب فى تسيير الحجاج دون غيره فيما ذكروا – أن عبد الملك لما ٢٥٩ أراد الرجوع إلى الشام بعد قتال مصعب بن الزبير واستيلائه / على العراق قام إليه الحجاج بن يوسف ، فقال: يا أمير المؤمنين إنى رأيت فى منامى أنى أخذت عبد الله بن الزبير فسلخته ، فابعثنى إليه وولنى قتاله . فبعثه وكتب معه أمانا لابن الزبير ومن معه إن أطاعوا .

فسار الحجاج فى جمادى الأولى ونزل الطائف ، وكان يبعث البعث إلى عرفة فى الحل ، ويبعث ابن الربير بعثا فيقتتلون هنالك ؛ وفى كل ذلك تنهزم حيل ابن الربير ، وترجع حيل الحجاج بالظفر .

ثم كتب الحجاج إلى عبد الملك يستأذنه في حصار ابن الزبير ودخول الحرم عليه ، ويخبره أن شوكته قد كلّت ، وتفرّق عنه عامة أصحابه ، ويسأله أن يُمِدّه برجال ؛ فكتب عبد الملك إلى طارق مولى عمرو بن عثمان بن عفان – وكان قد أمره بالنزول بين أيلة ووادى القرى ، يمنع عمال ابن الزبير من الانتشار ، ويسدّ خللا إن ظهر له – وأن يلحق بمن معه من الخيل بالحجاز ، فسار في خمسة آلاف من أصحابه حتى لحق بالحجاج – وقد رحل من الطائف ، وقد أحرم أصحابه حتى نزل بئر ميمون – في هلال ذي القعدة ، وحصر ابن الزبير ، ونصب المنجنيق على أبي قبيس ورمى به الكعبة . وكان عبد الملك ينكر هذا أيّام يزيد بن معاوية ثم أمر به ، وكان الناس يقولون : الملك ينكر هذا أيّام يزيد بن معاوية ثم أمر به ، وكان الناس يقولون :

وكان عبد الله بن عمر حج في هذه السنة ، فأرسل إلى الحجاج : أن أتَّقِ الله وآكُفُف هذه الحجارة عن الناس ؛ فإنك في شهر حرام وبلد حرام ، وقد قَدِمَت وفود الله من أقطار الأرض ليؤدوا الفريضة ويزدادوا خيرا ، وإن المنجنيق قد منعهم عن الطواف ، فأكفف الرمى عنهم حتى يقضوا ما يجب عليهم بمكة . فبطل الرمى حتى عاد الناس من عرفات وطافوا وسعوا .

وحج بالناس الحجاجُ إلا أنه لم يطف بالكعبة ولا سعى بالصفا والمروة ؛ منعه ابن الزبير من ذلك فكان يلبس السلاح ، ولا يقرب النساء ، ولا يتطيّب إلى أن قُتِل ابن الزبير . ولم يمنع ابن الزبير الحاجَّ من الطواف والسعى ، ولم يحج ابن الزبير ولا أصحابه ؛ لأنهم لم يقفوا بعرفة ولم يرموا الجمار ، ونحر ابن الزبير بُدْنَه بمكة (١) .

فلما فرغ الحاج من طواف الزيارة نادى منادى الحجاج: آنصرفوا إلى بلادكم ؛ فإنّا نعود بالحجارة على ابن الزبير الملحد . وأول ما رمى المنجنيق بالحجارة والنيران على الكعبة – فاشتعلت أستار الكعبة بالنار – رَعَدَت السماءُ وأبرقت ، وجاءت / سحابة ٣٦٠ من نحو جدة يُسْمَع منها الرعد ويُرَى البرق ، وعلا صوت الرعد على الحجارة ، فمطرت فما جاوز مطرُها الكعبة والمطاف ؛ فأطفأت النار ؛ فأعظم ذلك أهل الشام وأمسكوا أيديهم ، فأخذا

<sup>(</sup>۱) تاریخ الطبری ۷: ۱۹۵، ۲۰۲، والکامل لابن الأثیر ٤: ۱٤٦، ۲۰ والعقد الشمین ٥: ۱٤٦، ۱٤٧.

الحجاج حجر المنجنيق بيده ورمى بها معهم ، وأرسل الله عليهم صاعقة فأحرقت منجنيقهم فتداركوه فأحرقت تحته اثنى عشر رجلا ؟ فانكسر أهل الشام . فقال الحجاج : يا أهل الشام لا تنكروا هذا فإنى ابن تهامة وهذه صواعقها ، وهذا الفتح قد حضر فأبشروا . فلما كان الغد جاءت صاعقة أخرى فأحرقت المنجنيق واحترق معه أربعون رجلا ه من أصحاب ابن الزبير . فقال : ألا ترون أنهم يصابون ، وأنتم على الطاعة وهم على خلافها .

وكان الحجر يقع بين يدى عبد الله وهو يصلى فلا ينصرف ، وكان أهل الشام يقولون :

یا ابن الزبیر طالما أعصیکا وطالما عنیتنا إلیکا . لتجرین بالذی أتیکا <sup>(۱)</sup>

يعنون عصيت وأتيت .

وقدم عليه قوم من الأعراب فقالوا: قدمنا لنقاتل معك. فنظر فإذا مع كل رجل منهم سيف كأنه شفرة ، وقد خرج من غمده ، فقال لهم : يا معشر الأعراب ، لا قربكم الله ، فوالله إن سلاحكم ه

 <sup>(</sup>۱) كذا في م ، والكامل لابن الأثير ٤ : ١٤٦ ، وفي ت .
 يابن الزبير طالما أعصاكا وطالما عنيتنا إليكسا ليكسا لتجرين بالذي أتيكا

لرَثّ ، وإن حديثكم لغث ، وإنكم لعيال فى الخصب (١) . فتفرقوا ، ولم يزل القتال بينهم دائما .

# « سنة ثلاث وسبعين » (٢) :

فيها غلت الأسعار عند ابن الزبير ، وأصاب الناس مجاعة شديدة حتى ذبح ابن الزبير فرسه وقسم لحمه بين أصحابه ، وبيعت الدجاجة بعشرة دراهم ، والمُدّ الذرة بعشرين درهما ، وإن بيوت ابن الزبير لمملوءة قمحا وشعيرا وذرة وتمرا ، وكان أهل الشام ينتظرون فناء ما عند ابن الزبير فكان يحفظ ذلك ولا ينفق منه إلا ما يمسك الرَّمَق ، ويقول : أنفس أصحابي قويّة ما لم يفن هذا .

فلما كان قبل مقتله تفرّق الناس عنه ، وخرجوا إلى الحجاج بالأمان ، فخرج من عنده نحو عشرة آلاف ، وكان ممن فارقه ابناه حمزة وخبيب أخذا لأنفسهما أمانا ، فقال عبد الله لابنه الزبير : خذ لنفسك أمانا كما فعل أحواك ؛ فوالله إنى لأحب بقاءكم . فقال : ما كنت لأرغب بنفسى عنك . فصبر معه فقتل .

ولما تفرق أصحابه عنه / خطب الحجاج الناس وقال: قد ٣٦١ ترون قِلَّة من مع ابن الزبير (٣) وما هم فيه من الجهد والضيق. ففرحوا واستبشروا وتقدموا ؛ فملئوا ما بين الحجون إلى الأبواب.

<sup>(</sup>١) كذا في الأصول . وفي الكامل لابن الأثير ٤ : ١٤٦ ﴿ وَإِنَّكُم لَقَتَالَ فِي الْجَدَبِ أَعْدَاءَ فِي الْحَصْبِ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في ت و اثنتين وسبعين ۽ والمثبت عن م ويتفق مع المراجع .

<sup>(</sup>٣) فى الأصول ( قلة تابع ابن الزبير ؛ والمثبت عن الكامل لابن الأثير ؛ :

١٤٧ ، والعقد الثمين ٥ : ١٤٨ .

فدخل [ ابن الزبير ] (١) على أمه أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما فقال: يا أمّاه قد حذلني الناس حتى ولدى وأهلى ، ولم يبق معى إلى يسير ، ومَن ليس عبده أكثر مِن صَبْر ساعة ، وإن خصومي قالوا لي : إن شئت سلّم نفسك لعبد الملك بن مروان يرى فيك رأيه ولك الأمان . فما رأيك ؟ فقالت : يا ولدى أنت أعلم بنفسك ، إن كنت قاتلتَ لغير الله فقد هلكتَ وأهلكت ، وإن كنت قاتلت لله – ويعلم أنك على حق وإليه تدعو – فامض له ؛ فقد قُتِلَ عليه أصحابك ، ولا تمكن من رقبتك غلمان بني أمية يتلاعبون بها . وإن كنت إنما أردت الدنيا فبنس العَبْدُ أنت ؛ أهلكت نفسك ومن معك ، وإن قلت كنت على حق فلما قُتِلَ أصحابي وهنت وضعفت فهذا ليس فعل الأحرار ولا أهل الدين ، كم خُلُودُك في الدنيا ؟! القتل أحسن ، وإن قلت لم يبق معيى معين على القتال ، فلعمرى إنك معذور ولكن شأن الكرام أن يموتوا على ما عاشوا عليه . فقال : يا أمَّاه أخاف إن قتلني أهل الشام أن يمثلوا بي ويصلبوني . فقالت : أي بني إن الشاة لا تبالي بالسلخ فآمض على بصيرتك ، واستعن بالله ، فقبَّل رأسها ، وقال : هذا رأبي والذي خرجت به داعيا إلى قومي ، ما ركَنْتُ إلى الدنيا ولا أحببت الحياة فيها ، وما ذعاني إلى الخروج إلا الغضب لله تعالى ، وأن تستحل حرماته ، ولكنى أحببت أن أعلمَ رَأْيَكِ ؛ فقد زدتني بصيرة ، فانظرى يا أمَّاه فإنى مقتول في يومي هذا فلا يشتد حزنك وسلَّمي لأمر الله

<sup>(</sup>١) الإضافة للتوضيح .

تعالى (١) ؛ فإن ابنك لم يتعمد إيثار منكر ولا عملا بفاحشة ، ولم يَجُر في حكم الله تعالى ، ولم يغدر أمانا ، ولم يتعمد / ظلام مسلم أو ٣٦٢ معاهد ، ولم يبلغني ظلم عن عمالي فرضيت به بل أنكرته ، ولم يكن شيء آثر عندي من رضاء الله رئي ، اللهم لا أقول هذا تزكية لنفسي ولكن تعزية لأمى حتى تسلو عنى . فقالت له أمه : إنى لأرجو أن يكون عزائي فيك جميلا ؛ إن تقدمتني احتسبتك ، وإن ظفرت سررت بظفرك ، اخرج حتى أنظر إلى ما يصير أمرك . فقال جزاكِ الله خيرا فلا تدعى الدعاء لي . قالت : لا أدعه لك أبدا ، فمن قتل على باطل فقد قتلت على حق . ثم قالت : اللهم ارحم طول ذلك القيام بالليل الطويل ، وذلك النحيب والظمأ في هواجر مكة والمدينة ، وبرَّهُ بأبيه وبي ، اللهم قد سنلَّمت لأمرك فيه ، ورضيت بما قضيت ؟ فأثبني فيه ثواب الشاكرين . فتناول يدها ليقبلها فقالت : هذا وداع فلا تبعد - فقال لها : جئتُ مودعا لأنى أرى هذا آخر أيامي من الدنيا . قالت : امض على بصيرتك ، وادن مني ١٥ حتى أودعك . فدنا منها فعانقها وقبَّلَها ، فوقعت يدها على الدرع ، فقالت : ما هذا صنيع من يريد الموت . فقال : ما لبسته إلا لأشد منك (٢) . قالت : فإنه لا يشد منى . فنزعها ثم درج

<sup>(</sup>١) كذا فى الأصول وتاريخ الطبرى ٢٠٣ . وفى الكامل لابن الأثير ٤ : ١٤٧ « وسلمى الأمر إلى الله ٤ .

۲۰ (۲) كذا في الأصول وتاريخ الطبرى ٧ : ٣٠٣ . وفي الكامل لابن الأثير ٤ :
 ١٤٧ د منك ٩ .

كميه وشد أسفل قميصه وجُبَّة خَرُّ تحت السراويل ، وأدخل أسفلها تحت المنطقة وأمه تقول : البس ثيابك مشمرة . فخرج وهو يقول : إنى إذا أعرف يومى أصبر وإنما يعرف يوميه الحُرّ إلى إذا أعرف يعضهم يعرف ثم ينكر

فسمعته أمه فقالت : تصبرُ <sup>(١)</sup> إن شاء الله تعالى ، أبواك أبو ، و بكر والزبير ، وأمك صفية بنت عبد المطلب .

وصار إلى أن لقى جيوش عبد الملك فى أعلى مكة فحمل عليهم حملة منكرة ، فقتل منهم مقتلة ، ثم انكشف هو وأصحابه ، فقال له أصحابه : لو لحقت بموضع كذا . فقال : بئس الشيخ أنا إذا في الإسلام لئن أوقعت قوما فَقُتِلوا ثم فَرَرْتُ عن مثل مصارعهم . ودنا أهل الشام حتى امتلأت منهم الأبواب ، وكانوا يصيحون به : يا ابن ذات النطاقين . فيقول : -

فتلك شكاةً ظاهرٌ عنك عَارُها (٢)

٣٦٣ وجعل أهلُ الشام على أبواب / المسجد على كل باب رجالا من أهل كل بلد ، فكان لأهل حمص الباب الذى يواجه باب الكعبة ،ه ولأهل دمشق باب بنى شيبة ، ولأهل الأردن باب الصفا ، ولأهل فلسطين باب بنى جمح ، ولأهل قِنَّسْرِين باب بنى سهم . وكان

<sup>(</sup>١) فى الأصول ( اصبر ) والمثبت عن المرجعين السابقين .

 <sup>(</sup>۲) الشعر لأبى ذؤيب الهذلى ، وصدر البيت : وغيرها الواشون أنى أحبها .
 ديوان الهذليين ١ : ٢١ ، ومروج الذهب ٣ : ١٢١ .

الحجاج وطارق [ بن عمرو ] (١) بناحية الأبطح (٢) إلى المروة ، فمرّة بحمل ابن الزبير في هذه الناحية ومرّة في هذه الناحية ، كأنه أسد في أجمة ما تقدم عليه الرجال ، يعدو في أثر القوم حتى يخرجهم ، ثم يصيح : أبا صفوان ، وَيْل أُمِّه فتى لو كان له رجال « لو كان قرني واحدا لكفيته (٣)

فيقول أبو صفوان عبد الله بن صفوان بن أُمَيَّة بن خلف : إى والله وألف .

فلما رأى الحجاج أن الناس لا يقدمون على ابن الزبير غضب وترجَّل وأقبل يسوق الناس ويصمد بهم صمد صاحب علم ابن الزبير وهو بين يديه ، فتقدم ابن الزبير على صاحب علمه وحاربهم فانكشفوا ، وعرج فصلّى عند المقام ، فحملوا على صاحب عَلَمِه فقتلوه عند باب بنى شيبة ، وصار العلم بأيدى أصحاب الحجاج . فلما فرغ من صلاته تقدم فقاتل بغير عَلَم ، فضرب رجلا من أهل فلما وقال : خذها وأنا ابن الحواريّ ، وضرب آخر – وكان حبشيا – فقطع يده ، وقال آصير أبا حممة ، آصير ابن حام (٤) . وقاتل معه عبد الله بن مطيع وهو يقول :

<sup>(</sup>١) إضافة عن تاريخ الطبرى ٧ : ٢٠٤ .

<sup>(</sup>٢) فى الأصول و الأردن ، والمثبت عن المرجع السابق والكامل لابن الأثير

<sup>(</sup>٣) وعجز البيت : أوردته الموت وذكيته .. وَلم ينسبه الاستيعاب ٣ : ٩٠٨ .

<sup>(</sup>٤) فى ت ۽ اصبر حمام ۽ وفى م د اصبر أبا حمام ۽ والمثبت عن الكامل لابن الأثير ٤ : ١٤٨ ، وتاريخ الطبرى ٧ : ٢٠٥ .

أَنَا الَّذَى فُرَرْتُ يوم الحَرَّة والحُرُّ لا يَفِرُّ إلاَ مَرَّة واليوم أجزى فَرَّةً بكرّة (١)

وقاتل حتى قتل ، ويقال إنه أصابته جراح فمات منها بعد أيّام .

وقال ابن الزبير لأصحابه وأهله – يوم قتل – بعد صلاة

الصبح: اكشفوا وجوهكم حتى أنظر إليكم - وعليهم المغافر - ففعلوا ، فقال: يا آل الزبير لو طبتم لى نفسا عن أنفسكم كنا أهل بيت من العرب ، اصطلمنا (٢) فى الله ، فلا يرعكم وقع السيوف فإن ألم الدواء للجراح أشد من ألم وقعها ، صونوا سيوفكم كما تصونون وجوهكم ، غُضوا أبصاركم عن البارقة ، وليشغل كل امرئ قرنه ، ولا تسألوا عنى فمن كان سائلا عنى فإنى فى الرعيل الأول ، احملوا على تسألوا عنى فمن كان سائلا عنى فإنى فى الرعيل الأول ، احملوا على ٣٦٤ بركة الله تعالى . ثم حمل / عليهم حتى بلغ بهم الحجون ، فرمي بآجرة : رماه رجل من السكون ، فأصابته فى وجهه ، وقيل فى رأسه ، فداخ رأسه فأرعش لها ، ودمى وجهه ، فلما وجد الدم على وجهه قال فلسنا على الأعقاب تدمى كلومنا ولكن على أقدامنا يقطر الدم (٢)

أنا الذى فررت يوم الحرة والشيخ لايفر إلا مسرة ولا جبرت فرة بكرة

وفى العقد الثمين ٥ : ٢٨٨ مثله مع إثبات ولأجزين بدل ولا جبرت .

 <sup>(</sup>۲) كذا في م وتاريخ الطبرى ٧: ٢٠٤ . وفي ت والكامل لابن الأثير ٤: ١٤٨
 « اصطلحنا » .

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصول ، والاستيعاب ٣ : ٩٠٨ ، والعقد الثمين ٥ : ١٤٩ . وفي تاريخ الطبري ٧ : ٢٠٥ ، ومروج الذهب ٣ : ١٢١ ، والكامل لابن الأثير ٤ : ١٤٨ « تقطر الدما »

وصاحت مولاة لآل الزبير: وا أميراه. فعرفوه ولم يكونوا عرفوه في ذلك الحال لما عليه من لباس الحرب، فقصدوه من كل مكان، فقاتلهم قتالا شديدا، فتعاونوا عليه فقتلوه – قاتلهم الله – في يوم الاثنين لسبع عشرة ليلة خلت من جمادى الآخرة، وقيل النصف من جمادى الآخرة (1).

ولما قتل كَبَّر أهل الشام فرحا بقتله ، فقال ابن عمر رضى الله عنه : انظروا إلى هؤلاء يكبرون فرحا بقتله (٢) !! وكان فى هذا اليوم اشتد الحرُّ واشتغل الناس فلم يُرَ طائفٌ يطوف بالكعبة إلا جمَّل يطوف بها . وحُمِلَ رأسُ ابن الزبير إلى الحجاح فسجد ، وأوفد السكونى والمرادى إلى عبد الملك بالخبر ؛ فأعطى كل واحد منهما خمسمائة دينار . وسار الحجاج وطارق حتى وقفا عليه ، فقال طارق : ما ولدت النساء – أو بنات آدم – أذكر (٣) من

<sup>(</sup>۱) وفى تاريخ الطبرى ۲ : ۲۰۲ « كانت الحرب بين ابن الزبير والحجاج ببطن مكة ستة أشهر وسبعة عشر ليلة » . وقال « حصر ابن الزبير ليلة هلال ذى القعدة سنة اثنتين وسبعين ، وقتل لسبع عشرة ليله خلت من جمادى الأولى سنة ثلاث وسبعين ، وكان حصر الحجاج لابن الزبير ثمانية أشهر وسبع عشرة ليلة » . وكذا فى العقد النمين ٥ : ١٥٠ .

<sup>(</sup>۲) وفى الأستيعاب ٣ : ٩٠٩ ، ومرآة الجنان ١ : ١٥٠ ، وتاريخ الخميس ٢ : ٣٠٥ ، وقال ابن عمر : المكبرون عليه يوم ولد خير من المكبرين من عليه يوم قتل » . وفى الكامل لابن الأثير ٤ : ١٤٨ « فقال ابن عمر لقد كبر المسلمون فرحا بولادته وهؤلاء يكبرون فرحا بقتلة » .

<sup>(</sup>٣) فى الأصول « أذكى » والمثبت عن تاريخ الطبرى ٧ : ٢٠٥ ، والكامل لابن الأثير ٤ : ١٤٨ ، والعقد الثمين ٥ : ١٤٩ .

هذا : يعنى أفضل منه ، فقال الحجاج : أتمدح من يخالف أمير المؤمنين ويخرج عن طاعته ؟! فقال : نعم ، إن هذا أعذر لنا عند أمير المؤمنين ، وإلا فما عذرنا في قتالنا له أشهرا ، وهو يُرْبِي علينا فيها بالغلبة ، وهو في غير جُنْد ولا حِصْن ولا مَنَعَة ، وينتصف مِنَّا بل يفضل علينا . فبلغ كلامهما عبد الملك فصوّب طارقا .

وبعث الحجاج برأس ابن الزبير ، وعبد الله بن صفوان بن أمية الجمحى ، وعمارة بن عمرو بن حزم إلى عبد الملك ، وأخذ جُثَّة ابن الزبير فصلبها مُنكَسة على الثنيَّة اليمنى بالججون ، فى موضع معروف إلى الآن ببَيْتِ (١) بُنِيَ هناك عَلاَمةً .

ثم أرسل الحجاج إلى أمه أسماء بنت أبى بكر رضى الله عنها أعوانه ، وقال لهم - قبحه الله - : هاتوها . فكلموها فى أن تمشى معهم إليه ، فأبت وقالت : إن كان أمركم تسحبونى فاسحبونى . فلما رجعوا إليه بغير مطلوبه لبس نعليه ومشى حتى جاءها فقال لها : كيف ٣٦٥ رأيتِ ما صنعتُ بابنك ؟ فقالت / : يا مسكين قاتلك الله (٢) ، على ماذا صَلَبْتُه ؟ قال : استبق أنا وهو إلى هذه الخشبة فكانت له . فقالت له : أى شي صنعت !! أفسدت عليه دُنْياه ، وأفسد عليك فقالت له : أحرتك ، وقد أخبرنا رسول الله عَيْسَةُ أن فى ثقيف كذّابا ومُبِيرًا ، فأما الكذاب فرأيناه ، وأما المبير فلا أخالك إلا إيّاه (٣) . تعنى بقولها فأما الكذاب فرأيناه ، وأما المبير فلا أخالك إلا إيّاه (٣) . تعنى بقولها

<sup>(</sup>١) كذا في الأصول. وفي مرآة الجنان ١ : ١٥٠ « ببناء بني هناك »

 <sup>(</sup>٢) في الأصول « عاملك الله » والمثبت عن الكامل لابن الأثير ٤ : ١٤٩ .

<sup>(</sup>٣) البداية والنهاية ٨: ٣٤١ ، ومرآة الجنان ١ : ١٥٠ ، وتاريخ الخميس ٣٠٦: ٣

رأينا المختار بن أبى عبيد ، واستأذنته فى تكفينه ودفنه فأبى ، ووكل بالخشبة من يحرسها ، وكتب إلى عبد الملك يخبره بصلبه .

ولما فرغ الحجاج من أمر ابن الزبير دخل مكة فبايع أهلُها لعبد الملك بن مروان ، وأمر بكنس المسجد الحرام من الحجارة والدم .

ومر عبد الله بن عمر بابن الزبير رضى الله عنهما فقال : السلام عليك أبا خُبَيْب ، أما والله لقد كنت أنهاك عن هذا ، ولقد كنت صَوَّاماً قَوَّاما وَصُولاً للرحم ، أما والله إن قوما أنت شرهم لنعم القوم .

وكان ابن الزبير رضى الله عنه قبل قتله بقى أياما يستعمل الصبر والمسك حتى لا ينتن ، فلما صُلِب ظهرت منه ريح المسك ، فقيل إن الحجاج صَلَب معه كلبا ميتا (١) فغلب على ريح المسك ، وقيل بل صلب معه سِنَّوْرا .

ولما قتل عبد الله رَكِبَ أخوه عُرْوَة ناقةً لم يُرَ مثلها ، وسار إلى عبد الملك ، فقدم الشام قبل وصول رسل الحجاج بقتل عبد اللله ، فأتى باب عبد الملك فاستأذن عليه ، فأذن له ، فلما دخل سلّم عليه بالخلافة ، فردّ عليه عبد الملك ورَحَّب به ، وعانقه وأجلسه معه على السرير ، فقال عروة : –

<sup>(</sup>١) كذا فى الأصول ، والكامل لابن الأثير ٤ : ١٤٩ . وفى العقد الثمين ٥ : ٢٠ ١٥٠ « كلبا منتنا » .

نَمُتُ بأرحام إليك قريبة ولا قرب للأرحام ما لم تقرّب ثم تحدثا (١) حتى جرى ذكر عبد الله فقال عُرْوَة : إنه كان . فقال عبد الملك : وما فعل ؟ قال : قُتِل . فخر ساجدا . فقال عروة : إن الحجاج صلبه فَهَبْ جثته لأمه . قال : نعم . وكتب إلى الحجاج يعظم صلبه ، وقال : ألا خلَّيْت بينه وبين أمه ؟! وكان الحجاج لما فقد عروة كتب إلى عبد الملك يقول : إن عروة كان مع الحجاج لما فقد عروة كتب إلى عبد الملك يقول : إن عروة كان مع أخيه ، فلما قتل عبد الله أخذ مالاً عن مال الله تعالى وهرب . فكتب إليه عبد الملك : إنه لم يهرب ولكنه أتانى مبايعا وقد أمَّنته وحاللته مما كان ، وهو قادم عليك فإياك وعُرْوة .

وأتى عروة إلى مكة فكانت غيبته عنها ثلاثين يوما ، فأنزل ٢٦٦ الحجاج جثة عبد الله / عن الخشبة ، وبعث بها إلى أمه فغسلته ، فلما أصابه الماء تَقَطَّع ، فغسلته عضوا عضوا فاستمسك ، وصلّى عليه عروة ، وقيل صلى عليه غيره .

وقيل إن عروة لما كان غائبا عند عبد الملك كتب إليه الحجاج وعاوده فى إنفاذ عروة إليه ، فهم عبد الملك بإنفاذه ، فقال عروة : ليس الذليل من قتلتموه ولكن الذليل من ملكتموه ، وليس بملوم من صبر فمات ولكن الملوم من فرّ من الموت فسمع مثل هذا الكلام . فقال عبد الملك : يا أبا عبد الله لن تسمع منا شيئا تكرهه .

وقيل إن عبد الله بن الزبير لم يُصلِّ عليه أحد ؟ منع الحجاج

<sup>(</sup>١) في الأصول « تحدث » والمثبت عن الكامل لابن الأثير ٤ : ١٤٩ .

من الصلاة عليه ، وقال : إنما أمَرَ أميرُ المؤمنين بدفنه . والذى ذكره مسلم في صحيحه أن عبد الله بن الزبير ألقى في مقابر اليهود (١) .

وسار الحجاج إلى المدينة ، واستعمل على مكة رجلا من خزاعة ، وكان عبد الملك قد استعمل الحجاج على الحرمين ، فأقام بالمدينة شهرا أو شهرين ثم عاد إلى مكة .

وفيها - أو في التي قبلها - قدم ابن الحنفية من الطائف إلى مكة فنزل شِعْب آل أبي طالب ، فطلبه الحجاج ليبايع لعبد الملك ، فامتنع حتى يجتمع الناس . فلما قتل ابن الزبير كتب ابن الحنفية مع أبي عبد الله الجدلي إلى عبد الملك يطلب منه الأمان له ولمن معه . وبعث إليه الحجاج يأمره بالبيعة ، فأبي ، وقال : قد كتبت إلى عبد الملك فإذا جاءني جوابه بايعت . وكان عبد الملك كتب إلى الحجاج يوصيه بابن الحنفية فتركه ، فلما قدم رسول ابن الحنفية - وهو أبو عبد الله الجدلي - ومعه كتاب عبد الملك بأمانه وبسطة أمله وتعظيم حقه حضر عند الحجاج وبايع لعبد الملك بن مروان ، وقدم الشام ، وطلب منه ألا يجعل للحجاج عليه سبيلا ، فأزال حكم الحجاج عنه (٢) .

وفيها قتل عبد الله بن مُطِيع بن الأسد العدوى بحجر المنجنيق (٣).

<sup>(</sup>۱) الكامل لابن الأثير ٤ : ١٤٩ ، والبداية والنهاية ٨ : ٣٤١ ، وصحيح مسلم في فضائل الصحابة باب كذاب ثقيف ومبيرها ٤ : ١٩٧١ .

<sup>(</sup>٢) الكامل لابن الأثير ٤ : ١٠٦ .

<sup>(</sup>٣) العقد الثمين ٥: ٢٨٧ برقم ١٦٤١ .

وقتل معه أيضا عبد الرحمن بن عثمان بن عبيد الله التيمي ، ممن أسلم يوم الحديبية (١)

وماتت أسماء بنت أبى بكر الصديق رضى الله عنهما بعد مصاب أبنها بيسير (٢) .

وفيها بعد مقتل ابن الزبير بثلاثة أشهر – وقيل بستة أشهر – مات عبد الله بن عمر بن الخطاب رضى الله عنهما ، ودفن بالحجون قل مقبرة المهاجرين . وقال المحب الطبري عن ابن اليقظان / : إنه دفن في حائط أم خرمان (٣) . قال قلت : هذا الحائط لا يعرف اليوم بمكة ولا حواليها ، وإنما بالأبطح موضع يقال له الخرمانية ، فلعله هو ، نسب إلى أم خرمان . وقال غير ابن اليقظان : مات بمكة ودفن بفخ : وهو موضع قريب من مكة ، وصلى عليه الحجاج بن يوسف الثقفى . وكان سبب موته أن الحجاج أمر بعض أصحابه فضرب ظهر قدمه بزج رُمْج مسموم ، فمات منها ، وعاده الحجاج في مرضه فقال : من فعل بك هذا ؟ قال : أنت ؛ لأنك أمرت بحمل السلاح في بلد لا يحل حمله فيه .

وفيها حج بالناس أمير مكة الحجاج بن يوسف الثقفي (٤).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) العقد الثمين ٥ : ٣٨٨ برقم ١٧٥٨ .

<sup>(</sup>٢) الاستيعاب ٤ : ١٧٨١ ، والعقد الثمين ٨ : ١٧٧ برقم ٣٢٩٩ .

<sup>(</sup>٣) الاستيعاب ٣ : ٩٥٠ – ٩٥٣ ، والعقد الثمين ٥ : ٢١٥ برقم ١٥٨٨ ، . والإصابة ٢ : ٣٤٧ برقم ٤٨٣٤ ، وبلوغ القرى ٦٦٣ .

<sup>(</sup>٤) مروج الذهب ٤ : ٣٩٨ ، وتاريخ الطبرى ٧ : ٢٠٦ ، ودرر الفرائد ٢٠٠

# « سنة أربع وسبعين » (١)

فيها كتب الحجاج إلى عبد الملك بن مروان أن أبا خبيب عبد الله بن الزبير زاد في البيت ما ليس منه وأحدث فيه بابا آخر . فكب إليه عبد الملك: أن يسد بابها الغربي الذي كان فتحه ابن الزبير ، واهدم ما كان زاد فيها من الحجر ، واكبس أرضها بالحجارة التي تفضل من أحجارها على ما كانت عليه في عهد رسول الله عَلِينَهُ . فهدم الحجاج منها ستة أذرع وشبرا مما يلي الحجر وبناها على أساس قريش الذي كانت استقصرت عليه ، وكبس أرضها بالحجارة التي فضلت من أحجارها ، وسد الباب الغربي الذي كان في ظهرها وما تحت عتبة الباب الشرقي وهو أربعة أذرع وشبر ، وترك سائرها لم يحرك منها شيئا ، فكل شيء فيها بناء ابن الزبير إلاّ الجدار الذي في الحجر فإنه بناء الحجاج ، وسدّ الباب الذي في ظهرها ، وما تحت عتبة الباب الشرقي الذي يدخل منه اليوم إلى الأرض ، كل هذا بناء الحجاج ، والدرجة التي في بطنها اليوم ، والبابان اللذان عليها اليوم هما أيضا من عمل الحجاج . فلما فرغ الحجاج من هذا كله وفد بعد ذلك الحارثُ بن عبد الله بن ربيعة المخزومي على عبد الملك بن مروان ، فقال له عبد الملك : ما أظن أن أبا خُبَيْب - يعني ابن الزبير - سمع من عائشة ما كان يزعم أنه سمع منها في أمر الكعبة . فقال الحارث : أنا سمعت منها ؛ سمعتها تقول :

 <sup>(</sup>١) فى ت ٥ ثلاث وسبعين ٥ والمثبت من م ويتفق مع المراجع .

قال لى رسول الله عَلَيْكَة : إن قومك استقصروا ولولا حداثة – وروى حدثان – عهد قومك بالكفر أعدت فيه ما تركوا منه وأعدته على ما ٣٦٨ كان عليه زمن إبراهيم ، فإن بدا لقومك أن يبنوه فهلمي / لأريك ما تركوا منه ، فأراها قريبا من سبعة أذرع ، وقال رسول الله عَلَيْكَة : وجعلت لها بابن موضوعين على الأرض ؛ بابا شرقيا يدخل الناس منه ، وبابا غربيا يخرج الناس منه . قال عبد الملك بن مروان : أنت سمعتها تقول هذا ؟ قال : نعم يا أمير المؤمنين ، أنا سمعت هذا منها . قال : فجعل ينكت منكسا بقضيب في يده ساعة طويلة ثم قال : وددت فجعل ينكت منكسا بقضيب في يده ساعة طويلة ثم قال : وددت والله أنى تركت ابن الزبير وما تحمل من ذلك (١) .

وانصرف الحجاج إلى المدينة فى صفر من هذه السنة ، وأقام بها ثلاثة أشهر (٢) .

وفيها اعتمر عبد الملك بن مروان على ما يقال ، ولا يصح (٣) .
وفيها حج بالناس أمير الحرمين الحجاج بن يوسف الثقفي (٤) .

\* \*

<sup>(</sup>١) أخبار مكة للأزرق ١: ٢١١ ، وتاريخ الطبرى ٧: ٢١٠ ، والكامل لابن الأثير ٤: ١٥٠ ، وشفاء الغرام ١: ٩٩ ، والجامع اللطيف ٩٢ .

<sup>(</sup>۲) تاریخ الطبری ۷: ۲۰۱

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبرى ٧: ٢١٠ ، والكامل لابن الأثير ٤: ١٥٥ .

 <sup>(</sup>٤) انظر المرجعين السابقين ، ومروج الذهب ٢ : ٣٩٨ ، ٣٩٩ ، ودرر الفرائد ...

# « سنة خمس وسبعين » <sup>(۱)</sup>

فيها حج بالناس عبد الملك بن مروان ، وطاف وهو متكى على كتف بعض أصحابه ، وأرسل إلى أكبر شيخ يعلمه من خزاعة ، وشيخ من قريش ، وشيخ من بنى بكر ، وأمرهم بتجديد أنصاب الحرم (٢) . وعزل الحجاج عن الحجاز ، وأمرَه على العراق (٣) .

ولما انصرف عبد الملك من الحج رافقه الحارث بن خالد بن العاص بن هشام بن المغيرة بن مخزوم إلى دمشق ، وكان الحارث هذا مروانيا ، وكانت بنو مخزوم كلهم زبيريه ، فلما دخل الشام ظهر للحارث من عبد الملك جفوة ، وأقام ببابه شهرا لا يصل إليه ؛ فانصرف عنه وقال فيه : -

فلما ٱلْجَلَتُ قَطَّعْتُ نفسى أَلُومُها بِكَفَّيْكَ بُوسي أَو لَدَيْك نعيمُها ولا آفتَقَرَتْ نفسي إلى مَن يُضيمُها (٤)

صحبتُكَ إذ عينى عليها غِشَاوَةً عطَفْتُ عليك النفسَ حتى كأنما كأنى وإن أقصيَّتني مِن ضَرَاعَةٍ

 <sup>(</sup>١) فى ت ٥ أربع وسبعين » والمثبت عن م ويتفق مع ما فى المراجع .

<sup>(</sup>٢) أخبار مكة للأزرق ٢ : ١٣٠ ، ودرر الفرائد ٢٠١ .

<sup>(</sup>٣) تاریخ الطبری ۷ : ۲۱۰ ، والکامل لابن الأثیر ٤ : ۱۵۵ ، ۱۵٦ ، ومرآة الجنان ١ : ۱۵٦ .

<sup>(</sup>٤) العقد الثمين ٤ : ٩ والهامش .

وأنشد عبد الملك الشعر فأرسل إليه من ردّه من طريقه ، فلما دخل عليه قال : يا حارِ أخبرنى عنك ، هل رأيت عليك بالمقام ببابى غضاضة وفى قصدى دناءة ؟ قال : لا والله يا أمير المؤمنين . قال : فما حملك على ما قلت وفعلت ؟ قال : جفوة ظهرت لى كنت حقيقا بغيرها . قال : فاحتر ، إن شئت أعطيتك مائة ألف درهم ، أو قضيت دينك ، أو وَلَيْتُك مكة سنة . فولاه إيّاها ، فحج بالناس ، وحجت عائشة بنت طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب ابن سعد بن تيم بن مُرَّة التيمى ، وكان يهواها ، فأرسلت إليه : أخر الصلاة حتى الفرغ من طوافى . فأمر المؤذن فأخر إقامة الصلاة حتى الصلاة حتى فرغت من طوافها ، وجعل الناس يصيحون به ، فلا والله / ما قام إلى الصلاة حتى فرغت ، فأنكر ذلك أهل الموسم ، فبلغ ذلك عبد الملك فعزله ، وكتب إليه يُؤنّبه فيما فعل ، فقال : ما أهون غضبه إذا الملك فعزله ، وكتب إليه يُؤنّبه فيما فعل ، فقال : ما أهون غضبه إذا الصلاة إلى الليل لأخّرنتُ الصلاة إلى الليل لاخّرن .

وفيها حج صالح بن مسرح أحد بنى امرى القيس بن زيد مناة ابن تميم ، وكان يرى برأى الصُفَّرِيَة ، وقيل هو أوّل من خرج منهم ، وخرج معه شبيب بن يزيد ، وسويد ، والبطين وأشباههم ، فهمَّ شَبِيبُ أن يفتك بعبد الملك بن مروان ، فبلغه ذلك من خبرهم ، فكتب إلى الحجاج بعد انصرافه يأمره بطلبهم ، وكان صالح يأتى الكوفة

فيقيم بها الشهر ونحوه ، فيلقى أصحابه ويُعِدّ ما يحتاج إليه ، فلما طلبه الحجاجُ نبت به الكوفة فتركها (١) .

\* \* \*

# « سنة ست وسبعين » (٢)

فيها حج بالناس أمير المدينة أَبَان بن عثمان بن عفّان <sup>(٣)</sup> .

\* \* \*

### « سنة سبع وسبعين »

فيها حج بالناس أبَان بن عثمان بن عفان وهو أمير المدينة <sup>(٤)</sup>

\* \* \*

« سنة ثمان وسبعين »

فيها حج بالناس أمير المدينة أبان بن عثمان بن عَفَّان - كذا

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبرى ٧ : ٢١٧ ، والكامل لابن الأثير ٤ : ١٦٣ .

 <sup>(</sup>۲) فى ت « خمس وسبعين » والمثبت عن م ويتفق مع ماق المراجع .

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبرى ٧ : ٢٤٢ ، ومروج الذهب ٤ : ٣٩٩ ، والكامل لابن ١٥ الأثير ٤ : ١٧٤ ، ودرر الفرائد ٢٠٢ .

<sup>(</sup>٤) تاریخ الطبری ۲ : ۲۸۰ ، ومروج الذهب ٤ : ۳۹۹ ، والکامل لابن الأثیر ٤ : ۱۸٦ ، ودرر الفرائد ۲۰۲ . وفی المحبر ۲۰ « حج بالناس عبد الملك بن مروان ، ویقال أبان بن عثمان فی سنة ست وسبع وثمان وتسع وسبعین » .

قال المسعودى (١) وابن الأثير (٢) ، وقال سبط ابن الجوزى الوليد بن عبد الملك (٣) ، وقيل أبان بن عثمان ، وقال العتيقى : إن الذى حج بالناس فى هذه السنة أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان (٤) .

恭 华 锋

# « سنة تسع وسبعين »

فيها حج بالناس أمير المدينة أَبَان بن عثمان بن عفان <sup>(٥)</sup> .

\* \* \*

# « سنة ثمانين »

فيها بينها الناس نازلون بوادى مكة وقد ضربوا الأبنية فى فجر يوم التروية قبل صلاة الصبح – وهم آمنون غارون – أتاهم سيل عظيم دفعة واحدة ؛ ذهب بناس من الحجاج وأمتاعهم ، وكان يحمل الإبل عليها الأحمال والرجال والنساء ؛ ما لأحَدٍ فيه حيلة ، ودخل المسجد الحرام وأحاط بالكعبة وبلغ الركن ، وخرب دورا كثيرة شارعة على الوادى ، وقتل الهدم ناسا كثيرا ، ورق الناس الجبال واعتصموا بها ،

<sup>(</sup>١) مروج الذهب ٤ : ٣٩٩ .

<sup>(</sup>٢) الكامل لابن الأثير ٤ : ١٨٦ .

<sup>(</sup>٣) وكذا الطبرى فى تاريخه ٧ : ٢٨١ .

<sup>(</sup>٤) المحبر ٢٥ ، ودرر الفرائد ٢٠٢ .

 <sup>(</sup>٥) تاریخ الطبری ۲ : ۲۸۳ ، والمحبر ۲۰ ، والکامل لابن الأثیر ٤ : ۱۸۷ ،
 ودرر الفرائد ۲۰۲ .

وسمى ذلك بالجحاف (١) ، وقال فيه عبد الله بن أبى عمارة /: - ٣٧٠ لم ترعينى مثل يوم الاثنين أكثر محزونا وأبكى للعين إذ خرج المخبآت يَسْعَين شواردا إلى الجبال يرقين

ولم يكن على مكة مطر إلا شيء يسير من رشاش ، وإنما كان شدة المطر بأعلى الوادى ، وكتب فى ذلك إلى عبد الملك بن مروان ففزع لذلك ، وبعث بمال عظيم ، وكتب إلى عامل مكة عبد الله بن سفيان المخزومي – ويقال بل كان عامله الحارث بن خالد المخزومي – يأمره بعمل ضفائر للدور الشارعة على الوادى للناس من المال الذي بعث به ، وعمل ردما على أفواه السكك يُحَصِّن بها دور الناس من السيل ، وبعث نصرانيا مهندسا في عمل ذلك ، وعمل ضفائر المسجد الحرام ، وضفائر الدور في جنبتي الوادى ، وكان من خلك الرَّدْم الذي يقال له رَدْم الحزامية على فوهة خط الحزامية (٢) ، فالردم الذي يقال له رَدْم [ بني ] (٣) جمح وليس لهم ولكنه لبني قراد الفهريين ، فغلب عليه ردم [ بني ] (٣) جمح ، وله يقول الشاع : –

سأُملكُ عَبْرَةً وأَفيض أخرى إذا جاوزتُ رَدْم بني قُرَاد

<sup>(</sup>۱) في تاريخ الطبرى ٨ : ٢ % فسمى ذلك العام عام الحجاف ؛ لأن ذلك السيل جحف كل شيء مر به % وانظر أخبار مكة للأزرق ٢ : ١٦٨ .

<sup>(</sup>٢) خط الحزامية : يقع عند باب الوداع . هامش أخبار مكة للأزرق ٢ :

٠ ١٦٩ ، وشفاء الغرام ٢ : ٢٦٢ .

<sup>(</sup>٣) إضافة عن المرجعين السابقين .

قال فأمر عامله بالصخر العظام فنقلت على العَجَل ، وحفر الأرباض (١) دون دور الناس ؛ فبناها وأحكمها من المال الذي بعث به ، وكانت الإبل والثيران تجرّ ذلك العجل حتى ربما أنفق في المسكن الصغير لبعض الناس مثل ثمنه مرارا .

وفیها حج بالناس أمیر المدینة أبّان بن عثمان بن عفان ، وقال سبط ابن الجوزی : حج بالناس سلیمان بن عبد الملك ، وقیل أبان ابن عثمان بن عفان (۲) .

وفيها مات عثما بن الضحاك بن عثمان بن عبد الله بن حالد بن حرام القرشي الأسدى المدنى في يوم التروية منصرفه من اليمن (٣).

\* \* \*

### « سنة إحدى وثمانين »

فيها حجّ بالناس سليمان بن عبد الملك بن مروان (٤) ،

 <sup>(</sup>١) في الأصول ﴿ الأرض ﴾ والمثبت عن المرجعين السابقين .

 <sup>(</sup>۲) تاریخ الطبری ۸: ۲۰ ، والکامل لابن الأثیر ٤: ۱۸۹ ، والبدایة والنهایة
 ۹: ۳۲ ، ودرر الفرائد ۲۰۲ . وفی مروج الذهب ٤: ۳۹۹ « أبان بن عثمان » .

<sup>(</sup>٣) كذا فى الأصول . وفى جمهرة أنساب قريش ٤٠٣ ، والعقد الثمين ٥ : ٤٧ برقم ١٤٢١ ، وتهذيب التهذيب ٤ : ٤٤٧ « أن الذى مات يوم التروية منصرفه من اليمن هو الضحاك بن عثمان بن الضحاك بن عثمان بن عبد الله بن خالد بن حزام بن حويلد القرشى المدنى الأسدى ومات فى سنة ثمانين ومائة » .

 <sup>(</sup>٤) تاریخ الطبری ۸: ۱۱ ؛ ومروج الذهب ٤: ٣٩٩
 ٤: ١٩٣ ، ودرر الفرائد ٢٠٢ .

# وحجّت أم الدرداء الصغرى (١) رضي الله عنها .

學 操 德

#### « سنة اثنتين وثمانين »

فيها حجّ بالناس أَبَان بن عثمان <sup>(۲)</sup> ، وقال سبط ابن الجوزى حج بالناس هشام بن إسماعيل بن الوليد بن المغيرة المخزومي <sup>(۳)</sup> .

\* \* \*

# « سنة ثلاث وثمانين »

فيها حج بالناس أمير المدينة هشام بن إسماعيل بن هشام بن الوليد بن المغيرة المخزومي <sup>(٣)</sup>.

\$ \$ A

«سنة أربع وثمانين »

فيها وقع سيل عظيم دخل المسجد الحرام وأحاط / بالكعبة ، ٣٧١

<sup>(</sup>۱) الكامل لابن الأثير ٤ : ١٩٣ ، واسمها هجيمة بنت حيى الأوصابية ، فقيهة زاهدة عالمة عاملة وافرة العقل والذكاء ، روت الكثير عن أبى الدرداء وسلمان ١٥ الفارسي وغيرهما ، وتوفيت بعد إحدى وثمانين . اعلام النساء ٥ : ٢٠٤ – ٢٠٠ . (٢) المحبر ٢٥ ، ومروج الذهب ٤ : ٣٩٩ . وفي تاريخ الطبرى ٨ : ٣٠ ، والكامل لابن الأثير ٤ : ١٩٧ « أن عبد الملك عزل أبان بن عثمان عن المدينة لثلاث عشرة ليلة خلت من جمادى الآخرة سنة اثنين وثمانين وولى هشام بن إسماعيل المخزومي المدينة ٥ . وانظر درر الفرائد ٢٠٢ .

<sup>.</sup> ۲۰ (۳) تاریخ الطبری ۸ : ۳۷ ، ومروج الذهب ۲ : ۳۹۹ ، ودرر الفرائد ۲۰۲ .

۲٠.

وأصاب الناس عَقِبه مرضٌ شديد في أجسامهم وألسنتهم ، أصابهم منه مثل الخبل فسمى [ سيل ] (١) المخبّل .

وفيها حج بالناس هشام بن إسماعيل بن هشام بن الوليد بن المغيرة (٢) .

\* \* \*

# « سنة خمس وثمانين »

فيها حج بالناس هشام بن إسماعيل بن هشام بن الوليد بن المغيرة المخزومي (٣) .

« سنة ست وثمانين »

فيها كان أمير مكة والمدينة والطائف عمر بن عبد العزيز بن مروان (٤) .

<sup>(</sup>١) إضافة عن أخبار مكة للأزرق ٢ : ١٧٠ ، وانظر شفاء الغرام ٢ : ٢٦٢ .

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبرى ٨ : ٣٩ ، ومروج الذهب ٤ : ٣٩٩ ، والكامل لابن الأثير

٤ : ٢٠٦ ، ودرر الفرائد ٢٠٦ .

 <sup>(</sup>٣) تاريخ الطبرى ٨ : ٥٦ ، ومروح الذهب ٤ : ٣٩٩ ، والكامل الإبن الأثير
 ٤ : ٢١٢ ، والبداية والنهاية ٩ : ٦٠ ، ودرر الفرائد ٢٠٢ .

<sup>(</sup>٤) كذا فى الأصول ، وشفاء الغرام ٢ : ١٧٢ . وفى تاريخ الطبرى ٨ : ٨٧ ، والكامل لابن الأثير ٤ : ٢١٦ : أن الوليد بن عبد الملك عزل هشام بن إسماعيل عن المدينة ، وولى عمر بن عبد العزيز لسبع خلون من ربيع الأول سنة سبع وثمانين .

وفيها حج بالناس العباس بن الوليد بن عبد الملك كذا قال .... (١) وقال العتيقى وابن الأثير (٢) ، وسبط ابن الجوزى : إن الذى حج بالناس في هذه السنة هشام بن إسماعيل بن هشام بن الوليد بن المغيرة .

£ \$ \$

# « سنة سبع وثمانين » فيها حج بالناس أمير المدينة عمر بن عبد العزيز <sup>(٣)</sup>

\* \* \*

# « سنة ثمان وثمانين »

فيها قدم مكة عمر بن عبد العزيز الأموى من المدينة للحج بالناس ، ومعه نفر من قريش ، فلما كان بالتنعيم لقيه بعض أهل مكة ، فأخبروه أن مكة قليلة الماء ، وأنه يُخْشَى على الحجاج العطش ، فقال عمر : تعالوا ندع الله تعالى . فدعا ودعا الناس معه ، وألحوا في الدعاء ، فما وصلوا إلى البيت ذلك اليوم إلا مع المطرحتي كان مع الليل ، وسكنت السماء وجاء [ سيل الوادي ] (٤)

 <sup>(</sup>۱) بیاض فی الأصل بمقدار كلمة ولعله یعنی المسعودی ، وانظر مروج الذهب ٤ :
 ۳۹۹ .

<sup>(</sup>٢) الكامل٤: ٢١٦، وكذا تاريخ الطبري ٨: ٦٠ والمحير ٢٥، ودرر الفرائد ٢٠٢.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري ٨ : ٦2 ، ومروج الذهب ٤ : ٣٩٩ ، والكامل لابن الأثير ٤ :

٢١٨ . وفي المحبر ٢٥ « أن الذي حج بالناس هشام بن إسماعيل بأمر عبد الملك ، وأنفذ الوليد أمره » .

<sup>(</sup>٤) إضافة عن تاريخ الطبرى ٨: ٦٦ .

فجاء أمر خافه أهل مكة ، وأمطرت عرفة ومنى وجمع فما كانت إلا عبرا (١) ، وكثر الخصب ، وكانت مكة هذه السنة مخصبة . وقال العتيقى وابن الأثير : إن الذي حج بالناس عمر بن عبد العزيز ، وقال أبو معشر : أن الذي حج بالناس عمر بن الوليد بن عبد الملك (٢) .

华 恭 敬

# « سنة تسع وثمانين »

فيها حج بالناس عمر بن عبد العزيز (٣) ، وقيل إنه كان أمير مكة ، وقال ابن الأثير : وقيل ولى مكة فى هذه السنة خالد بن عبد الله القسرى ، وقيل سنه إحدى وتسعين ، وقيل سنة أربع وتسعين (٤) .

وفيها على ما ذكر ابن جرير حفر الوليد بن عبد الملك بئرا بالثنيتين ثنية طوى وثنية الحجون ، وكان يُنْقَلُ ماؤها فيوضع فى حوض من أدم إلى جنب زمزم ليُعْرَف فضله على زمزم ، فخطب خالد

<sup>(</sup>١) العبر: الكثير من كل شيء والسحاب السريع. (المعجم الوسيط) وفي العقد الثمين ٦: ٣٣٣ « فما كانت إلا أعين ».

<sup>(</sup>٢) أخبار مكة للأزرق ٢: ٣١٠ المحبر ٢٥ ، ٣١١ ، وتاريخ الطبرى ٨ : ٦٦ ، ومروج الذهب ٤ : ٣٩٩ ، والكامل لابن الأثير ٤ : ٢٠٩ ، ودرر الفرائد ٢٠٢ .

<sup>(</sup>٣) المحبر ٢٩ ، تاريخ الطبرى ٨ : ٦٧ ، ومروج الذهب ٤ : ٣٩٩ ، والكامل لابن الأثير ٤ : ٢٢٢ ، ودرِر الفرائد ٢٠٣ .

 <sup>(</sup>٤) الكامل لابن الأثير ٤ : ٢٠٠ ، وشفاء الغرام ٢ : ١٧٢ . وفي تاريخ الطبرى
 ٨ : ٦٧ ه وفي هذه السنة – أي سنة ٨٩ – ولي خالد بن عبد الله القسرى مكة فيما زعم الواقدي ه .

القَسْرِى على منبر مكة وقال: أيها الناس، أيهما (١) أعظم؛ خليفة الرجل على أهله أم رسوله إليهم؟ والله لو لم تعلموا فضل الخليفة، ألا إن إبراهيم خليل الرحمن استسقى فسقاه ماء أجاجا، واستسقاه الخليفة فسقاه / عذبا فراتا (٢).

### « سنة تسعين »

فيها حج بالناس أمير مكة والمدينة والطائف عمر بن عبد العزيز (٣) ، وقال سبط ابن الجوزى : حج بالناس أمير المدينة عمر بن عبد الله القسرى .

### « سنة إحدى وتسعين »

فيها كان أمير مكة عمر بن عبد العزيز ، كذا قال بعضهم ، وقال ابن الجوزى وابن الأثير : إنما كان أمير مكة في هذه السنة حالد بن عبد الله القسرى ، وقال سبط ابن الجوزى : إن عمال الأمصار في هذه السنة على حالهم في السنة التي قبلها (٤) .

 <sup>(</sup>١) فى الأصول «أيما» والمثبت عن تاريخ الطبرى ٨ : ٦٧ ، والكامل لابن
 الأثير ٤ : ٢٢٠ .

 <sup>(</sup>۲) وزاد المرجعان السابقان «ثم غارت البئر فذهبت فلا يدرى أين هي اليوم » .
 (۳) المحبر ۲٦ ، وتاريخ الطبرى ٨ : ٧١ ، ومروج الذهب ٤ : ٣٩٩ ، والكامل
 لابن الأثير ٤ : ٢٠٠ ودرر الفرائد ٢٠٣ .

<sup>(</sup>٤) تاريخ الطبري ٨: ٨، ٩، والكامل لابن الأثير ٤: ٢٢٧، والعقد الثمين ٤: ٢٧١.

وفيها حج بالناس الخليفة الوليد بن عبد الملك بن مروان ، وقدم . معه بكسوة الكعبة فنشرت وعلقت على حبال في المسجد من ديباج حسن لم ير مثله قط ، فنشرها يوما ثم طويت ورفعت (١) .

杂 袋 蒜

### « سنة اثنتين وتسعين »

فيها حج بالناس عمر بن عبد العزيز ، كذا قال ابن الأثير وسبط ابن الجورى . وكان عمال الأمصار على حالهم للوليد بن عبد الملك (٢) .

\* \* \*

### « سنة ثلاث وتسعين »

فيها كتب الوليد بن عبد الملك إلى أمير مكة عمر بن عبد العزيز يأمره بضرب نُحبَيْب بن عبد الله بن الزبير ، ويَصُبّ على رأسه ماءً باردا في يوم الشتاء ، وأوقفه على باب المسجد فمات من يومه (٣).

 <sup>(</sup>۱) المحبر ۲٦ ، وتاريخ الطبرى ٨ : ٨٦ ، ومروج الذهب ٤ : ٣٩٩ ، والكامل
 لابن الأثير ٤ : ٢٢٧ ، والذهب المسبوك ٣١ ، ودرر الفرائد ٢٠٣ .

<sup>(</sup>۲) تاریخ الطبری ۸ : ۸۲ ، ومروج الذهب ۶ : ۳۹۹ ، والکامل لابن الأثیر ۶ : ۲۳۳ ، ودرر الفرائد ۲۰۳ .

 <sup>(</sup>٣) تاريخ الطبرى ٨ : ٩٠ ، والكامل لابن الأثير ٤ : ٢٣٧ .

وفيها في شعبان عزل الوليد بن عبد الملك عمر بن عبد العزيز كتب إلى الوليد عن الحج، وكان سبب ذلك أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى الوليد يغبره بعسف الحَجَّاج أهل عمله بالعراق ، واعتدائه عليهم وظلمه ، وطلبه لهم بغير حق ولا جناية . فبلغ ذلك الحجاج فكتب إلى الوليد : إن من عندى من أهل العراق أهل الشقاق والنفاق قد جلوا عن العراق ، ولجئوا إلى مكة والمدينة ، وإن ذلك وهن . فكتب الوليد إلى الحجاج يستشيره في من يوليه مكّة والمدينة . فأشار عليه بخالد بن عبد الله القسرى ، وعثان بن حيان ، فولى خالدا مكة ، وعثان المدينة ، وعزل عمر بن عبد العزيز عنهما ، فلما خرج عمر من المدينة قال : إنى أخاف أن أكون ممن نفته المدينة . يعنى بذلك قول رسول الله عليه إن المدينة تنفى خبئها .

ولما قدم خالد مكة خطبهم وعظَّم أمر الخلافة ، وحثهم على الطاعة فقال : لو أنى أعلم أن هذه الوحش التى تأمن [ فى ] (١) الحرم لو نطقت لم تقر بالطاعة لأخرجتها منه ، فعليكم بالطاعة ولزوم الجماعة ، فإنى / والله لا أوتى بأحد يطعن على إمامه إلا ٣٧٣ صلبته (٢) فى الحرم . (٦ إنه لا رأى فيما كتب به الخليفة أو رآه إلا إمضاؤه ٣) ، واشتد عليهم . وأخرج مَن بمكة من أهل العراق كرها ، وتهدد مَن أنزل عراقيا أو آجره داره .

<sup>(</sup>١) إضافة عن تاريخ الطبرى ٨ : ٨١ ، والكامل لابن الأثير ٤ : ٢٢٧ .

 <sup>(</sup>۲) فى الأصول «طلبته» والمثبت عن تاريخ الطبرى ٨٠: ٨٠، والكامل لابن

الأثير ٤ : ٢٢٧ .

<sup>(</sup>٣) العبارة مضطربة فى الأصول والمثبت عن تاريخ الطبرى ٨١ : ٨٠ .

واشتد عثمان على أهل المدينة وعسفهم وجار فيهم ، ومنعهم من إنزال عراقى ، وكانوا أيام عمر بن عبد العزيز كل من خاف الحجاج لجأ إلى مكة أو المدينة .

وقال أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة في كتاب الإمامة والسياسة (١): كان مسلمة بن عبد الملك بن مروان واليا على أهل مكة ، فبينها هو يخطب على المنبر إذ أقبل خالد بن عبد الله القسرى من الشام واليا عليها ، فدخل المسجد فلما قضى مسلمة خطبته صعد خالد المنبر ، فلما ارتقى في الدرجة الثالثة تحت مسلمة أخرج طُومَارا فَفَضَّهُ ، ثم قرأه على الناس ، فيه : –

بسم الله الرحمن الرحيم ، من الوليد بن عبد الملك بن مروان أمير المؤمنين إلى أهل مكة ، أما بعد فإنى وَلَّيْتُ عليكم خالد بن عبد الله القسرى ؛ فاسمعوا له وأطيعوا ، ولا يجعلن أحد على نفسه سبيلا ، فإنما هو القتل لا غيره ، وقد برئت الذمة من رجل آوى سعيد بن جبير والسلام . ثم التفت إليهم خالد فقال : والذى يحلف به ويحج إليه لا أجده فى دار أحد إلا قتلته وهدمت داره ودار كل من جاوره ، واستبحت حرمه ، وقد جعلت لكم فيه ثلاثة أيام . ثم نزل ودعا مسلمة برواحله ولحق بالشام (٢) .

فأتى رجل إلى خالد فقال له : إن سعيد بن جبير بوادى كذا

<sup>(</sup>١) الإمامة والسياسة ٢ : ٥١ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق .

من أودية مكة مختفيا بمكان كذا ، فأرسل حالد في طلبه ، فأتاه الرسول ، فلما نظر إليه قال له : إنى أُمِرْتُ بأخذك ، وأتيت لأذهب بك إليه ، وأعوذ بالله من ذلك ؛ فالحق بأى بلد شئت وأنا معك . فقال سعيد بن جبير : ألك ها هنا أهل وَوَلد ؟ قال : نعم . [قال ] (١) : إنهم يؤخذون بعدك وينالهم من المكروه مثل الذي / ٣٧٤ كان ينالني . قال : فإنى أُكِلُهم إلى الله عز وجل . فقال سعيد : لا يكون هذا . فأتى به إلى خالد ، فشده وثاقا ، ثم بعث به إلى الحجاج . فقال رجل من أهل الشام : إن الحجاج قد أنذر به وأشعر به قبلك ، فما عرض له ، فلو جعلته بينك وبين الله لكان أزكى من بكل عمل يُتقرَّب به إلى الله . قال خالد – وظهره إلى الكعبة قد استند إليها – : والله لو علمت أن عبد الملك لا يرضي [ عنى ] (١) إلا بنقض هذا البيت حجرا حجرا انقضته في مَرْضاته .

وبعث الوليد بن عبد الملك إلى واليه على مكة خالد القسرى بستة وثلاثين ألف دينار ، فضرب منها على باب الكعبة صفائح الذهب ، وعلى ميزاب الكعبة وعلى الأساطين التي فى باطنها وعلى الأركان التي فى جوفها ، ويقال إن الحلية التي حلاها الوليد بن عبد الملك للكعبة هي ما كان فى مائدة سليمان بن داود عليه السلام من دهب وفضة قد آحْتُمِلَت من طُلَيْطِلَة من جزيرة الأندلس على بغل قوى فتفسخ تحتها ، وكانت لها أطواق من ياقوت وزَبَرْجَد (٢) .

<sup>. (</sup>١) الإضافة عن الإمامة والسياسة ٢ : ٥١ .

<sup>(</sup>٢) أخبار مكة للأزرق ١: ٢١١، ٢١٢، وشفاء الغرام ١: ١١٥، ١١٥.

وقد فعل خالد بن عبد الله القسرى بمكة المشرفة أفعالا من غير مُعْرِفَة للسنة التى فعل فيها ، فأحببت ذكر ذلك هنا لئلا يخلو منه هذا الكتاب : –

فمن ذلك أن الناس كانوا يقومون قيام شهر رمضان في أعلى المسجد ؛ تُركزُ حربةٌ خلف المقام بربوة فيصلى الإمام خلف الحربة والناس وراءه ، فمن أراد صلى مع الإمام ، ومن أراد طاف وركع خلف المقام . فلما ولى خالد بن عبد الله القسرى مكة لعبد الملك بن مروان وحضر شهر رمضان أمر خالد الأئمة (١) أن يتقدموا فيصلوا خلف المقام ، وأدار الصفوف حول الكعبة ؛ وذلك أن الناس ضاق عليهم أعلى المسجد فأدارهم حول الكعبة ، (٢ فقيل له يمتنع بذلك الناس من الطواف ٢) . قال : فأنا آمرهم يطوفون بين كل ترويحتين سبعا ؛ فأمرهم ففصلوا بين كل ترويحتين [ بطواف سبع ] (٣) فقيل له : فإنه يكون في مؤخر الكعبة وجوانبها من لا يعلم بانقضاء طواف الطائفين من مُصلِّ وغيره فيتهياً للصلاة . فأمر عبيد الكعبة أن يكبروا حول الكعبة ويرفعوا أصواتهم في الطواف بالتكبير إذا بلغوا الحَجَر يقولون : سبحان الله والحمد لله والله أكبر . فإذا بلغوه في الطواف السادس سبحان الله والحمد لله والله أكبر . فإذا بلغوه في الطواف السادس

<sup>(</sup>١) كذا في الأصول . وفي أخبار مكة ٢ : ٦٥ ، والعقد الثمين ٤ : ٢٧٢ « أمر القراء » .

 <sup>(</sup>٢) كذا في الأصول . وفي المرجعين السابقين « فقيل له تقطع الطواف لغير
 المكتوبة » .

<sup>(</sup>٣) الإضافة عن أخبار مكة للأزرق ٢ : ٦٥ ، والعقد الثمين ٤ : ٢٧٢ .

سكتوا؛ فَصَلُوا بين التكبير بسكتة ، فيكون ذلك إعلاما للناس أن الطواف على انقضاء ، فيتهيأ من فى الحِجْر ومَن فى جوانب / ٣٧٥ المسجد من مُصَلَّ وغيره فيخفف صلاته ، ثم يعود الطائفون بالتكبير حتى يفرغوا من السبع . ثم يقوم مناد فينادى : الصلاة رحمكم الله. ولا تنقضى صلاتهم حتى يطلع الفجر ، وكان على جبل أبى قبيس رئية يرقب طلوع الفجر للمسحرين ، فإذا بان له نادى : أمسكوا رحمكم الله .

وكان عطاء بن رباح ، وعمرو بن دينار ونظراؤهم من العلماء يحضرون ذلك فلا ينكرونه . وشهود قيام رمضان بمكة يزيد في الإيمان . ومن الغرائب أن أئمة الأمصار يأخذون الأجر على القيام بالناس في رمضان ، ومن أراد أن يقوم بالناس في رمضان بمكة أعطى الأجر بني شيبة وغيرهم من سدنة المسجد على ذلك .

وكان خالد أوّل من استصبح فى المسجد الحرام حول الكعبة ، وجعل مصباح زمزم مقابل الركن الأسود فى خلافة عبد الملك بن مروان ، وفى ليلة هلال المحرم ، وبين الصفا والمروة فى خلافة سليمان بن عبد الملك فى الحج ، وفى رجب (١) .

وأوّل من أدار الصفوف حول الكعبة (٢)

وكان الرجال والنساء يطوفون معا مختلطين حتى ولى مكة

<sup>(</sup>١) أخبار مكة للأزرق ١ : ٢٨٧ .

<sup>(</sup>٢) مروج الذهب ٣ : ١٨٤ ، والعقد الثمين ٤ : ٢٧٢ .

خالد لعبد الملك ففرَّق بين الرجال والنساء في الطواف ، فأجلس عند كل ركن حَرَساً معهم السياط ؛ فيفرقون بين الرجال والنساء ، وهو أوَّل من فرق بينهما (١)

وكان خالد في إمرته على مكة في زمن الوليد بن عبد الملك يذكر الحجاج في خطبته في كل جمعة إذا خطب ويقرظه ، فلما توفي الوليد وبويع لسليمان بن عبد الملك أقرَّ خالدا على مكة (٢) ، وكتب إلى عماله فأمرهم بلعن الحجاج بن يوسف ، فلما أتاه الكتاب قال : كيف أصنع ؟ كيف أكذب نفسي في هذه الجمعة بذمه ، وقد مدحته في الجمعة التي قبلها ؟! ما أدرى كيف أصنع ؟ فلما كان يوم الجمعة خطب الناس ثم قال في خطبته أما بعد : أيها الناس إن إبليس كان من ملائكة الله في السماء ، وكانت الملائكة ترى له فضلا بما يظهر من طاعة الله تعالى وعبادته ، وكان الله عز وجل قد آطلًع على سريرته ، فلما أراد أن يهتكه أمره بالسجود لآدم عليه السلام ، فامتنع فلعنه ، وإن الحجاج بن يوسف كان يظهر من طاعة الخلفاء ما كنًا نرى له في ذلك علينا فضلا ، وكنا نزكيه ، وكان الله قد أطلع سليمان أمير المؤمنين من سريرته وخبث مذهبه على ما لم يُطْلِعْنَا عليه ، فلما أبراد الله تبارك وتعالى هتك ستر الحجاج أمرنا أمير المؤمنين / سليمان بعنه فالعنوه لعنه الله (٣) .

 <sup>(</sup>١) آخبار مكة للأزرق ٢ : ٢٠ ، والعقد الثمين ٤ : ٢٧٣ ، وانظر في هامش
 أخبار مكة مايخالف ذلك .

<sup>(</sup>٢) ورد في هوامش الأصول أمام هذا الكلام « أمر سليمان بلعن الحجاج » .

<sup>(</sup>٣) العقد الثمين ٤ : ٢٧٦ .

وكتب سليمان بن عبد الملك بن مروان إلى خالد بن عبد الله القسرى أن (١ أجر عينا تخرج من ثُقَبَةِ ، من مائها العذب الزلال ١) حتى يظهر بين زمزم والركن الأسود ، وتضاهيء بها ماءَ زمزم . قال : فعمل خالد بن عبد الله القسرى البرْكَة التي بفم الثَّقَبَة ، ويقال لها : بركة القَسْرِيّ ، ويقال لها أيضا : بركة البردى ببئر ميمون . وهي قائمة إلى اليوم بأصل ثبير ، فعملها بحجارة منقوشة طوال ، وأحكمها وأنبط ماءها في ذلك الموضع ، ثم شقّ لها عينا تسكب فيها من الثَّقَبة ، وبني سدا للثُّقَبَة وأحكمه ، والثَّقَبَة بشيعْب يفرع فيه وجه ثبير ، ثم شق من هذه البركة عينا تجرى إلى المسجد الحرام ، فأجراها في قصب من رصاص ، حتى أظهرها في فوارة تسكب في فسقيّة من رحام بين زمزم والركن والمقام . ولما أن جرت وظهر ماؤها أمر القسرى بجزر فنحرت بمكة ، وقسمت بين الناس ، وعمل طعاما فدعا إليه الناس ، وأمر مناديا فنادى : هلموا إلى الماء العذب واتركوا أم الحناس – يعنى زمزم – ثم أمر صائحا فصاح : الصلاة جامعة . ثم أمر بالمنبر فوضع في وجه الكعبة ، ثم صعد فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : أيها الناس ، احمدوا الله تبارك وتعالى ، وادعوا لأمير المؤمنين الذي سقاكم الماء العذب الزُّلال النُّقَاخ بعد الماء المالح الأجاج ، الذي لا يشرب إلا صبرا – يعني

 <sup>(</sup>١) فى الأصول « أن أجر عينا يخرج من بقية مائها العذب الزلال » والمثبت
 ٢٠ عن أخبار مكة للأزرق ٢ : ١٠٧ .
 وقد ورد فى هوامش الأصول « إجراء عين ثقبة مضاهاة لزمزم » .

زمزم - قال: ثم تفرغ تلك الفَهنقِيّة في سرب من رصاص ، يخرج إلى وضوء كان عند باب المسجد ؛ باب الصفا ، في بركة كانت في السوق ، فكان الناس لا يقفون على تلك الفَسْقِيّة ، ولا يكاد أحد يأتيها ، وكانوا على شرب ماء زمزم أرغب ما كانوا فيها ، فلما رأى ذلك خالد صعد المنبر فتكلم بكلام يؤنب فيه أهل مكة (١) .

وأحدث خالد بن عبد الله القسرى في ولايته لمكة عن سليمان ابن عبد الملك حدثا منكرا ، فقام إليه رجل من بنى عبد الدار بن قصى يقال له طُلَيْحَة بن عبد الله بن شيبة ، ويقال بل هو عبد الله بن شيبة الأعجم ، فأمره بالمعروف ونهاه عن المنكر وعما فعل . فغضب خالد غضبا شديدا ، وأخاف الرجل . فخرج إلى سليمان بن عبد الملك يشكو إليه ويتظلَّمُ منه ، فكتب سليمان إلى خالد ألا يتعرض الملك يشكو إليه ويتظلَّمُ منه ، فكتب سليمان إلى خالد ألا يتعرض خدمة الكعبة ثم أرسل خالد بعد ذلك إلى عبد الله بن شيبة يسأله أن بخت له الكعبة في وقت ما ، ولم ير ذلك / عبد الله بن شيبة ، فامتنع عليه ، فدعا به فضربه مائة سوط على ظهره ، فخرج عبد الله بن شيبة هو ومولى له على راحلتين فأتى سليمان (٢) فكشف عن ظهره عن ظهره

<sup>(</sup>۱) زاد الأزرق في أخبار مكة ۲: ۱۰۸ ، ۱۰۹ ، والفاسي في العقد الثمين ٤: ٢٥٥ ه فلم تزل تلك البركة على حالها حتى قدم داود بن على بن عبد الله بن عباس مكة حين أفضت الخلافة إلى بنى هاشم فكان أول ما أحدث بمكة هدمها ورفع الفسقية وكسرها مصرف العين إلى بركة كانت بباب المسجد ، قال : فسر الناس بذلك سرورا عظيما حين هدمت » .

<sup>(</sup>٢) وفي العقد الثمين ٤: ٢٧٨ « فأتى هشاما » .

بين يديه ، وقال له : هذا الذى أوصيته بى !! فقال : إلى من تختار أكتب لك ؟ قال : إلى محمد بن هشام . قال : فكتب إليه إن كان خالد ضربه بعد أن أوصل إليه كتابى وقرأه فاقطع يده ، وإن كان ضربه ولم يقرأ كتابى فأقده منه . فقدم بالكتاب على محمد بن هشام ، فدعا بالقسرى فقرى عليه فقال : الله أكبر يا غلام إيت بالكتاب . فأتى به مختوما لم يقرأه ، فأخرجه محمد بن هشام إلى باب المسجد ، وحضر القُرَشِيُّون والناس ، فجرَّدُه ثم أمر به أن يُضرَّب [ فضرب مائة ] (١) فلما أصابه الضرب (٢ كأنه تمايل بعد ذلك في ضربه ٢) ، ثم بعد ذلك لبس ثيابه فرجع إلى امرأته فقال الفرزدق :

لَعَمْرِي لَقَدْ صُبَّتْ عَلَى ظَهْرِ خَالِدٍ

شَاآبِيبُ مَا ٱستَهْلَلْنَ مِن سَبَلِ القَطْرِ

أَيُجْلَدُ فِي العِصْيَانِ مَنْ كَانَ عَاصِياً

وتَعْصَى أُميرَ المؤمنين أخا قَسْرِ (٣)

وقال فيه أيضا : –.

<sup>(</sup>١) إضافة عن العقد الثمين ٤: ٢٧٩.

<sup>(</sup>٢) كذا فى م ، والمرجع السابق . وفى ت ه تمايل كأنه ثمل فى ضربه ه .

 <sup>(</sup>٣) العقد الثمين ٤ : ٢٧٨ . وديوان الفرزدق ١ : ٣٠١ مع احتلاف في
 بعض الألفاظ .

مَتَى وَلِيَتْ قسرٌ قُرَيْشًا تَدِينُها وَجَدْتُمْ قُرَيْشًا تَدِينُها وَجَدْتُمْ قُرَيْشًا قَدْ أَغَثُ سَمِينُها وما أُمُّهُ بالأُمِّ يُهْدى جَنِينُها (١)

سَلُوا خالِداً لا قدّسَ الله خالداً أَبْعُدَ رسولِ اللهِ أَمْ قَبْلَ عَهْدِهِ رَجَوْنَا هُدَاهُ لا هَدَى اللهُ قَلْبَهُ

فقالت أم الضحاك وهي يمانية :

فما جُلِدَ القَسْرِيُّ في أمر ربِيةٍ وما جُلِدَ القَسْرِيُّ في شُرْبِ الخمرِ له جَلَمٌ يُسْمَى الحُسام وشَفْرةٌ هذَامٌ فماتفْرى الشُّفَارُ كَاتَفْرى (٢)

تعرض للأعجم أنه يسرق الحاج .

ويقال لما جاء العبدرى بكتاب سليمان إلى خالد وضعه ولم يفتحه ، وأمر به فُبُرِّزَ وجُلِدَ ، ثم فتح الكتاب فقرأه ، فقال : لو كنتُ دَرَيْتُ بما فى كتاب أمير المؤمنين ما ضربتك . فرجع العبدرى إلى سليمان فأحبره ، فغضب وأمر بالكتاب فى قطع يد خالد : ٣٧٨ فكلمه فيه يزيد / بن المُهَلّب وقبل يده ، فوهب له يده ، وكتب فى قوده منه ، فجلد خالد مثل ما جلده (٣) .

وقد ورَدَ في هذه الأخبار أن خالد بن عبد الله القسرى ولى مكة المشرفة لعبد الملك بن مروان ولأولاده الوليد وسليمان وهشام (٤).

 <sup>(</sup>١) العقد الثمين ٤ : ٢٧٩ ، وديوان الفرزدق ٢ : ٣٣٤ مع احتلاف في بعض الألفاظ .

<sup>(</sup>٢) العقد الثمين ٤: ٢٧٩.

<sup>(</sup>٣) العقد الثمين ٤ : ٢٧٧ .

<sup>(</sup>٤) العقد الثمين ٤ : ٢٧٠ ، ٢٧١ ، ٢٧٩ -

وكانت ولاية عبد الملك بعد أبيه سنة خمس وستين ، ثم ولى الوليد بعد موت والده فى سنة ست وثمانين ، ثم ولى بعد موت الوليد أخوه سليمان فى سنة تسع وتسعين . وكانت ولاية هشام بعد موت أخيه يزيد فى سنة خمس ومائة ، ومات سنة خمس وعشرين . وفيها حجّ بالناس عمر بن عبد العزيز ، وقيل عبد العزيز بن الوليد ، وقال أبو المظفر سبط ابن الجوزى : حجّ بالناس فى هذه السنة عبد العزيز بن الوليد ، وقيل عثمان بن حيان ، وقيل محمد بن الوليد (١) .

0 0 0

# « سنة أربع وتسعين »

فيها كان أمير مكة حالد بن عبد الله القسرى (٢).

وفيها حجّ بالناس سليمان بن عبد الملك ، وقيل مسلمة بن عبد الملك ، وقيل عبد العزيز بن الوليد ، وقيل عثمان بن حيان المرى (٣) .

<sup>(</sup>۱) وفى المحبر ۲۳ « حج بالناس عمر بن عبد العزيز ، ويقال الوليد بن عبد الملك » . وفى تاريخ الطبرى ۸ : ۹۰ « وحج بالناس فى هذه السنة عبد العزيز بن الوليد بن عبد الملك » وفى مروج الدهب ٤ : ۳۹۹ « وحج بالناس عثمان بن الوليد بن عبد الملك وقيل بل عبد العزيز بن الوليد بن عبد الملك » – وفى الكامل لابن الأثير ٤ : ٢٣٧ « وحج بالناس هذه السنة عبد العزيز بن الوليد » وكذا فى البداية والنهاية ٩ : ٢٣٧ « وفى درر الفرائد ٢٠٣ « حج بالناس أمير مكة عمر بن العزيز رضى الله عنه » . (٢) تاريخ الطبرى ٨ : ٩٥ ، والكامل لابن الأثير ٤ : ٢٣٨ .

<sup>(</sup>١) في الخبر ٢٦ «حج بالناس في سنة أربع وتسعين بشر بن الوليد، ويقال الوليد ابن عبد الملك ، وفي تاريخ الطبرى ٨: ٩٥، والكامل لابن الأثير ٤: ٢٣٨ ، حج بالناس مسلمة بن عبد الملك ، وفي مروج الذهب ٤: ٣٩٩ «حج بالناس مسلمة ين عبد الملك ». ويوافق الأصل هنا درر الفرائد ٢٠٣.

15

## « سنة خمس وتسعين »

فيها في شعبان قتل الحجاج بن يوسف الإمام أبا محمد سعيد ابن جبير بن هشام الأسدى (١).

وفيها حج بالناس الخليفة الوليد بن عبد الملك بن مروان ، وقيل ولده بشر (٢) .

ودخلت على الوليد بن عبد الملك عائشة بنت طلحة بن عبيد الله التيمى (٣) – وهو بمكة – فقالت : يا أمير المؤمنين ، مُرْ لى بأعوان يكونون معها ، فحَجَّت بأعوان يكونون معها ، فحَجَّت ومعها ستون بغلا وعليها الهوادج والرحائل . وحجت سُكَيْنَةُ بنت الحسين (٤) ، وكانت عائشة أحسن منها آلة وثَقَلاً ، فقال حادى عائشة :

عائش یاذات البغال الستین لازلت ما عشت کذا تحجین فشق علی سُکیّنة ، فنزل حادیها فقال :

عائش هذى ضرة تشكوك لولا أبوها ما اهتدى أبوك فأمرِت عائشة حاديها أن يكُفّ .

 <sup>(</sup>١) تاريخ الطبرى ٨ : ٩٣ - ٩٥ ، والبداية والنهاية ٩ : ٩٦ ، ٩٧ ، وشفاء الغرام ٢ : ٢١٧ .

<sup>(</sup>٢) في المحبر ٢٦ ، وتاريخ الطبرى ٨ : ٩٦ ، ومروج الذهب ٤ : ٣٩٩ ، حج بالناس بشر بن الوليد بن عبد الملك » . وفي الكامل لابن الأثير ٤ : ٢٤٢ ، وحج بالناس في هذه السنة كثير بن الوليد بن عبد الملك » . وفي درر الفرائد ٢٠٣ ، الوليد بن عبد الملك » .

<sup>(</sup>٣) أعلام النساء لكحالة ٣ : ١٣٧ – ١٥٥ وفيه القصة التي وردت هنا .

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ٢ : ٢٠٢ – ٢٢٤ .

#### « سنة ست وتسعين »

فيها عزل سليمان بن عبد الملك / خالد بن عبد الله القسرى ٣٧٩ عن مكة ، ووَلاَها طلحة بن داود الحضرمي (١) .

وفيها حج بالناس أمير المدينة أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري (٢) .

وفيها حج الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفى رضى الله عنه ، وروى عن عبد الله بن [ الحارث بن ] (٣) جزء الزبيدى الله عنه .

#### . . . .

### « سنة سبع وتسعين »

فيها حج الخليفة سليمان بن عبد الملك بن مروان ، ولَمَّا طاف بالبيت كان إلى جانبه خليفته الإمام العادل عمر بن عبد العزيز ، وإلى الجانب الآخر محمد بن كعب القرظى ، فقال سليمان

<sup>(</sup>۱) وكذا فى تاريخ الطبرى ٨ : ١١٢ ، والجامع اللطيف ٢٨٨ . وفى الكامل لاين الأثير ٥ : ٨ ، والبداية والنهاية ٩ : ١٦٩ « وليها عبد العزيز بن عبد الله بن خالد ابن أسيد » . وفى تاريخ الطبرى ٨ : ١١٣ عن الواقدى كان الأمير على مكة فى هذه السنة عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد » .

<sup>(</sup>۲) تاریخ الطبری ۸ : ۱۱۳ ، ومروج الذهب ۶ : ۳۶۹ ، والکامل لابن الأثیر ۵ : ۸ ، والبدایة والنهایة ۹ : ۱۶۹ ، ودرر الفرائد ۲۰۳ ، وفی المحبر ۲۲ « ویقال مسلمة بن عبد الملك » .

<sup>(</sup>٣) الإضافة عن شذرات الذهب ١ : ٢٢٨ ، وخلاصة التذهيب للخزرجي ١٩٤

۲.

ابن عبد الملك : كيف كان بناء الكعبة حين بناها ابن الزبير ؟ فأشار له عمر بن عبد العزيز إلى ما كان ابن الزبير فعل ، وأنه جعل لها بابين ، وأدخل الحجر في البيت . فقال سليمان : ليت أن أمير المؤمنين – يعني أباه – كان وَلِّي ابنَ الزبير ما تولِّي من ذلك . فقال له عمر بن عبد العزيز : أما إني سمعته يقول ليت أني تركت ابن الزبير ، وما تُحَمَّلَ . قال سليمان : أنت سمعته يقول ذلك ؟ قال : نعم . ثم التفت إلى محمد بن كعب القرظي فقال: كم طولها ؟ قال: سبعة وعشرون ذراعا . قال : وعلى ذلك كانت ؟ قال : لا . قال : فكم كانت على عهد النبي عَلِيلَةٍ ؟ قال : ثمانية عشر ذراعا . قال : فَمَنْ زَادَ فيها ؟ قال : ابن الزّبَير . قال سليمان : لولا أمرٌ كان أميرُ المؤمنين ١٠ فَعَلَه لأحببت أن أردّها على ما بناها ابن الزبير ، عليّ بحجاب البيت . فدخل هو وعمر بن عبد العزيز ، ومحمد بن كعب القرظي ، فجعل سليمان ينظر إلى ما فيها من الحلى ، فقال لمحمد بن كعب : ما هذا ؟ قال : يَا أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينِ أَقَرَّهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِ يُومٍ فَتَحَ مَكَةً ، ثُمُ أَقَرُّهُ الولاةُ بعده ؛ أبو بكر ، وعمر ، وعثمان ، وعلى ، ومعاوية رضي الله 🕠 ٥٠ عنهم . قال : صدقت (١) .

واجتمع الخليفة سليمان بعمر بن أبى ربيعة بغد أن أرسل الله ، وخاطبه عمر يا أمير المؤمنين ، قال : أنت القائل : - وكَمْ مِنْ قَتِيلٍ لاَ يُبَاءُ بِه دَمِّ وَكَمْ مِنْ قَتِيلٍ لاَ يُبَاءُ بِه دَمِّ ومِن غَلِقِ رَهْنا إذا ضَمَّهُ مِنَى

<sup>(</sup>١) أخبار مكة للأزرق ١ : ٢٢٠ ، ٢٢١ ، وانظر الذهب المسبوك ٣٢ .

ومِنْ مَالِي عَيْنَيْه مِن شَيْ غَيْرِه البيضُ كَالدّمَى الله المُروطِ بأسْوُقِ البيضُ كَالدّمَى المُرُوطِ بأسْوُقِ بِسَحُبْن أَذْيَالَ المُرُوطِ بأسْوُقِ بِحَدَالٍ إذا وَلَيْنَ أَعجازُها رِوَا بِحَدَالٍ إذا وَلَيْنَ أَعجازُها رِوَا أَوَانِسُ يَسلُبْنَ الحَلِيمُ فُوَّادَه فَوَادَه فَوَانِسُ يَسلُبْنَ الحَلِيمُ فُوَّادَه فَوَادَه فَيَا طُولَ مَاشُوق وياحُسْنَ مُجْتَلَى فَيَا طُولَ مَاشُوق وياحُسْنَ مُجْتَلَى فَلَمْ أَر كَالتَّجْمِيرِ مَنْظَرَ ناظر ولا كَليَالِي الحَجِّ أَفْتَنَّ ذَا هَوَى (١)

قال: نعم. قال سليمان بن عبد الملك: والله لم يشهد الحجج العامَ مع الناس ، أما والله لو آهْتَمَمْتَ بحجِّكَ لم تَنْظُرْ إلى شيء غيرك ، فإذا لم تفلت الناس منك في هذه الأيام فمتى يفلتون ؟ ثم أمر بنفيه إلى الطائف ، فقال: يا أمير المؤمنين أو خير من ذلك ؟ قال: ما هو ؟ قال: أعاهد الله عزّ وجل ألا أعود لمثل هذا الشعر ، ولا أذكر النساء في شعر أبدا ، وأجدد توبة على يدك ، قال: ولا أو تفعل ؟ قال: نعم. فعاهد الله على توبته وخلاه (٢).

ورأى سليمان بن عبد الملك الناس ى الموسم فقال لعمر بن عبد العزيز : ما ترى هذا الخلق الذى لا يُحْصِي عدده إلا الله تعالى ، ولا يسع رزقهم غيره ؟ فقال : يا أمير المؤمنين هؤلاء

<sup>(</sup>١) الأغاني ٩ : ٦٧ ، ٦٨ مع اختلاف في بعض الألفاظ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق .

10

اليومَ رَعِيَّتُك . وغدا نحصَمَاؤُك . فبكى بكاء شديدًا ، ثم قال : الله المستعان (١) .

وحملت ملابس جسم سليمان في هذه الحجة على سبعمائة بعير وقيل تسعمائة .

وقال فى حجه هذا للقيم على طعامه: أطعمنى من خرفان المدينة ، ودخل الحمام وخرج وقد شَوَى له أربعة وثمانين خروفا ، فأكل من كل خروف جمازجه مع شحم كلية حتى أتى على آخرها ، ثم دعى الناسَ إلى طعامه فأكل معهم ما كان يأكل .

وأتى الطائف فسأله ابنُ أبى زُهَيْرِ الثقفى أن ينزل عليه ، فجاءه برمان فأكل منه مائة (٢) وسبعين رُمَّانة ، وخروفا ، وست دجاجات ، وعشرين رقاقة ، ثم أكل مع الناس .

وفيها عزل طلحة بن داود الحضرمي عن مكة ، وكان عمله عليها ستة أشهر ، وولى عليها عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد (٣) .

<sup>(</sup>١) سمط النجوم العوالي ٣ : ١٨٨ .

<sup>(</sup>٢) كذا فى الأصول. وفى المختصر فى أخبار البشر ١: ٢٠٠ ، وتاريخ الحلفاء للسيوطى ٢٢٦ « أكل فى مجلس واحد سبعين رمانة » وفى مروج الذهب ٣ : ١٨٤ « وكان سليمان صاحب أكل كثير يجوز المقدار ، ويلبس من الثياب الرقاق وثياب الوشى » وساق أخبارا فى ذلك .

 <sup>(</sup>٣) تاريخ الطبرى ٨ : ١١٧ ، والكامل لابن الأثير ٥ : ١٠ ، والعقد الثمين ٥ : ٢٠
 ٤٥٠ .

وفيها حجّ بالناس أمير المؤمنين سليمان بن عبد الملك (١) كذا قال العتيقى ، وقال المسعودى : إن الذى حج بالناس فى هذه السنة / أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم (٢) .

\* \* \*

# « سنة ثمان وتسعين »

فيها حج بالناس أمير مكة عبد العزيز بن عبد الله بن حالد بن أسيد الأموى ، كذا قال ابن الأثير (٣) ، وقال المسعودى : إن الذى حج بالناس أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم (٤) .

经 经 章

# « سنة تسع وتسعين »

فيها كان عامل الحرمين لعمر بن عبد العزيز رضى الله عنه عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد بن أبى العيص <sup>(٥)</sup> .

<sup>(</sup>۱) انظر المحبر ۲٦ وتاريخ الطبرى ٨ : ١١٧ ، والكامل لابن الأثير ٥ : ١٠ ، والعقد الثمين ٥ : ٤٥٠ .

۲) الذي في مروج الذهب ٤: ٣٩٩ ه ثم كانت سنة سبع وتسعين حج بالناس سليمان بن عبد الملك ».

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري ٨: ١٢٦، والكامل لابن الأثير ٥: ١٥، ودور الفرائد ٢٠٤.

<sup>(</sup>٤) كذا جاءِ بالمحبر ٢٦ . والذي في مروج الذهب ٤ : ٣٩٩ « ثم كانت سنة ثمان وتسعين حج بالناس عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد » .

۲ (٥) وفى تاريخ الطبرى ٨ : ١٣١ ، والكامل لابن الأثير ٥ : ١٨ « أنه كان
 عامله على مكة » . وانظر العقد الثمين ٥ : ٤٥٠ .

وفيها حج بالناس أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري (١).

\* \* \*

#### « سنة مائة من الهجرة »

فيها قدم كتاب من عمر بن عبد العزيز لعامله على مكة عبد ه العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد ينهى عن كِرَاء بيوت مكة ، ويأمرهُ بتسوية مِنى . قال : فجعل الناسُ يدسون إليهم الكِرَاء سِرًّا ويسكنون (٢) .

وفيها حجّ بالناس أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حَزْم (٣) .

\* \* \*

## $^{(2)}$ سنة إحدى ومائة $^{(2)}$

فيها بعث الخليفة الوليد بن يزيد (٥) بالسرير الزينبي ، وبهلالين وكتب عليهما اسمه وأمر بتعليقهما في الكعبة .

<sup>(</sup>۱) المحبر ۲۲، وتاریخ الطبری ۸: ۱۳۱، ومروج الذهب ٤: ۳۹۹، والکامل لابن الأثیر ٥: ۱۸، ودرر الفرائد ۲۰۶.

<sup>(</sup>٢) العقد الثمين ٥ : ٤٥١ ، وشفاء الغرام ١ : ٣٠ ، ودرر الفرائد ٢٠٤ .

 <sup>(</sup>٣) المحبر ٢٧ ، وتاريخ الطبرى ٨ : ١٣٦ ، ومروج الذهب ٤ : ٣٩٩ ،
 والكامل لابن الأثير ٥ : ٢٠ ، ودرر الفرائد ٢٠٤ .

<sup>(</sup>٤) وفي هذه السنة توفى الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز بعد أن شكا عشرين يوما في يوم الأربعاء لخمس ليال بقين من رجب ، وكانت خلافته سنتين وخمسة .٠ أشهر وأربعة أيام .

<sup>(</sup>٥) كذا في الأصول ، وأخبار مكة للأزرقي ١ : ٢٢٤ . والمعروف أن الخليفة=

وفيها حج بالناس أمير مكة عبد العزيز بن عبد الله بن حالد الأموى كذا قال .... (١) وقال المسعودى (٢) والعتيقى وابن الأثير : إن الذى حج بالناس فى هذه السنة أمير المدينة عبد الرحمن ابن الضحاك بن قيس الفهرى (٣) .

وفيها – أو فى التى بعدها – مات أبو الحجاج مجاهد بن جبر ، وهو ساجد لله (٤) .

杂 茶 茶

# « سنة اثنتين ومائة » (٥)

فيها كان أمير مكة عبد العزيز بن عبد الله بن حالد ١٠ الأموى (٦) .

= عمر بن عبد العزيز توفى سنة إحدى ومائة وتولى بعده الحليفة يزيد بن عبد الملك وتوفى فى شعبان سنة خمس ومائة ، ثم تولى بعده الحليفة هشام بن عبد الملك وتوفى سنة خمس وعشرين ومائة ، ثم تولى بعده الوليد بن يزيد الخلافة .

أما السرير الزينبي فقد ورد في رسمه : السرير الوشي ، والسرير الريني وا**لوتيني ،** والرسي . وانظر هامش أخبار مكة للأزرق ١ : ٢٢٤ ، والجامع اللطيف ١١١ . (١) بياض في الأصول بمقدار كلمة .

(٢) الذي قاله المسعودي في مروجه ٤ : ٣٩٩ ٪ حج بالناس عبد العزيز بن عبد الله أمير مكة ٪ .

(۳) المحبر ۲۸ ، وتاریخ الطبری ۸ : ۱۵۱ ، والکامل لابن الأثیر ۰ : ۳۱ ، ۲ ودرر الفرائد ۲۰۶ .

(٤) الخلاصة للخزرجي ٣٦٩ ، والكامل لابن الأثير ٥ : ٣١ ، والبداية والنهاية ٩ : ٢٢٤ ، والعقد الثمين ٧ : ١٣٢ – ١٣٤ .

(٥) سقطت هذه السنة وأخبارها في ت

(٦) تاريخ الطبرى ٨ : ١٦٧ ، والكامل لابن الأثير ٥ : ٤١ .

وفيها حج بالناس أمير المدينة عبد الرحمن بن الضحاك بن قيس الفهرى (١) .

÷ \* \*

### « سنة ثلاث ومائة »

فيها عُزِل عبد العزيز بن عبد الله بن خالد الأموى عن إمرة ه مكة ، وضمت مع إمرة المدينة إلى عبد الرحمن بن الضحاك بن قيس ابن خالد الفهرى . وولى الطائف عبد الواحد بن عبد الله النصرى (٢) .

وفيها حج بالناس عبد الرحمن بن الضحاك (٣) .

# « سنة أربع ومائة »

فيها في النصف من ربيع الأول ، عزل عبد الرحمن بن الضحاك ابن قيس بن خالد الفهرى عن إمرة الحرمين والطائف (٤) بعبد الواحد

 <sup>(</sup>١) المحبر ٦٨، ومروج الذهب ٤: ٣٩٩، ودرر الفرائد ٢٠٤، وانظر المرجعين
 بانقين

 <sup>(</sup>۲) تاریخ الطبری ۸: ۱۹۸، والکامل لاین الأثیر ٥: ۳۳، والعقد الثمین ٥:
 ۳۵۹

<sup>(</sup>٣) المحبر ٢٨ ، وتاريخ الطبرى ٨ : ١٦٨ ، والكامل لابن الأثير ٥ : ٤٣ ، ودرر الفرائد ٢٠٤ .

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصول . والمعروف أنه لم يجمع له الطائف مع الحرمين .

ابن عبد الله بن كعب بن عمير بن قنيع بن عبادة بن عوف بن فضل ابن معاوية بن هوازن النصرى – بالنون / والصاد المهملة – وسبب ٣٨٢ عزله أنه كان خطب فاطمة بنت الحسين ، فامتنعت من قبوله ، فألمّ عليها وتوعدها ، فشكته إلى الخليفة يزيد بن عبد الملك ، فبعث إلى عبد الواحد فولاه الحرمين والطائف ، وأمره أن يضرب عبد الرحمن بن الضحاك حتى يسمع صوته وهو متكى على فراشه بدمشق ، وأن يأخذ منه أربعين ألفا . فلما بلغ ذلك عبد الرحمن ركب إلى دمشق واستجار بمَسْلَمة بن عبد الملك ، فدخل على أخيه فقال : إن لى إليك حاجة ، قال : كل حاجة تقولها فهى لك أخيه فقال : إن لى إليك حاجة ، قال : كل حاجة تقولها فهى لك لا أقيله ولا أعفو عنه . فردوه إلى المدينة ، فتسلمه عبد الواحد ، فضربه وأخذ ماله حتى تركه في جبة صوف يسأل الناس في المدينة (') .

وفيها حج بالناس أمير الحرمين عبد الواحد بن عبد الله

وفيها ضربت الأميال من الكوفة إلى مكة <sup>(٣)</sup> .

<sup>(</sup>۱) تاریخ الطبری ۸ : ۱۷۳ ، ۱۷۶ ، والکامل لابن الأثیر ٥ : ٤٦ ، والبدایة والنهایة ۹ : ۲۲۹ ، والعقد الثمین ٥ : ۳۵۹ ، ۳٦٠ .

 <sup>(</sup>۲) تاریخ الطبری ۸ : ۱۷۷ ، ومروج الذهب ٤ : ۳۹۹ ؛ والكامل لابن
 ۲۰ الأثیر ٥ : ٤٧ ، و درر الفرائد ۲۰۶ .

<sup>(</sup>٣) درر الفرائد ٢٠٤ .

#### « سنة خمس ومائة »

فيها كان أمير مكة والمدينة عبد الواحد بن عبد الله النصري .

وفيها حج بالناس إبراهيم بن هشام بن إسماعيل المخزومي (١) خال هشام بن عبد الملك ، وأرسل إلى عطاء بن أبى رباح يقول : متى أخطب ممكة ؟ فقال : بعد الظهر قبل التروية بيوم ، فخطب قبل ه الظهر وقال : أحبرنى رسولى بهذا عن عطاء . فقال عطاء : ما أمرته إلا بعد الظهر . فاستحى إبراهيم يومئذ وعدوه منه جميلا (٢) .

0 0 0

### « سنة ست ومائة »

فيها عزل عن الحرمين والطائف عبد الواحد النصرى بإبراهيم بن هشام بن إسماعيل بن هشام بن الوليد بن المغيرة المخزومي ، وقدم إبراهيم المدينة في يوم الجمعة لسبع عشرة ليلة مضت من جمادى الآخرة فكانت ولاية النصرى سنة وثمانية أشهر (٣).

وفيها حج بالناس إبراهيم بن هشام ، كذًا [قيل . و ] (٤) قال

 <sup>(</sup>۱) المحبر ۲۹، وتاریخ الطبری ۸: ۱۸۰، ومروج الذهب ٤: ٤٠٠، والکامل ۱۵
 لابن الأثیر ٥: ٥٠.

<sup>(</sup>٢) كذا فى الأصول . وفى تاريخ الطبرى ٨ : ١٨٠ « جهلا » .

 <sup>(</sup>٣) تاريخ الطبرى ٨ : ١٨٢ ، والكامل لابن الأثير ٥ : ٥٤ ، والبداية والنهاية ٩ :

<sup>(</sup>٤) إضافة يقتضيها السياق.

سبط ابن الجوزى: إن الذى حجّ بالناس - بالاتفاق - أمير المؤمنين هشام بن عبد الملك بن مروان (١) ، وكتب له أبو الزناد سنن الحج ، قال أبو الزناد: لقيت هشاما ؛ فإنى لفى الموكب إذ لقيه سعيد بن عبد الله بن الوليد بن عثمان بن عفان ، فسار إلى جنبه فسمعته يقول له: يا أمير المؤمنين إن الله تعالى لم يزل ينعم على أهل بيت أمير المؤمنين / وينصر خليفته المظلوم ، ولم يزالوا يلعنون في ٣٨٣ هذه المواطن أبا تراب ، فإنها مواطن صالحة ، وأمير المؤمنين لا ينبغى له إلا أن يلعنه فيها . فشق ذلك على هشام من قوله . فقال : ما قدمنا لشتم أحد ولا للعنه ، قدمنا حجاجا . ثم قطع كلامه وأقبل على يسألنى عن الحج ، فأخبرته بما كتبت له . قال : وشقَ على سعيد أنى سمعته يتكلم بذلك وكان منكسرا كلما رآنا (٢) .

ودخل هشام الكعبة فإذا هو بسالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب فقال له: يا سالم سلنى حاجةً . فقال : إنى لأستحى من الله أن أسأل فى بيته غير الله . فلما خرج سالم سأله فى أمره فقال : الآن خرجت فسلنى حاجة . فقال له سالم : من حوائج الدنيا أم من حوائج الآخرة ؟ فقال : من حوائج الدنيا . فقال له سالم : ما سألت الدنيا من يملكها فكيف أسأل من لا يملكها !!(٣) .

<sup>(</sup>۱) المحبر ۲۹ ، وتاريخ الطبرى ۸ : ۱۸۲ ، ومروج الذهب ؛ : ۲۰۰ ، والكامل لابن الأثير ٥: ٥٠ ، والبداية والنهاية ٩ : ٢٣٤ ، والذهب المسبوك ٥٠ ، ودرر الفرائد ٢٠٤ .

 <sup>(</sup>۲) تاريخ الطبرى ۸: ۱۸٦، والكامل لابن الأثير ٥: ٥، والبداية والنهاية
 ٩٠: ٢٣٤، والذهب المسبوك ٣٥، ودرر الفرائد ٢٠٥.

<sup>(</sup>٣) البداية والنهاية ٩ : ٢٣٤ ، ٢٣٥ .

وفيها حج إبراهيم بن محمد بن طلحة بن عبيد الله التيمى الذى يقال له أسد الحجاز (۱) ، وجلس على الحجر فلما طاف هشام بالبيت ومر بإبراهيم صاح به وقال : أسألك بالله وبحرمة هذا البيت الذى خرجت معظما له إلا رددت على ظلامتى . قال : أى ظلامة . قال : دارى مقبوضة . قال : فأين كنت عن أمير المؤمنين عبد الملك ؟ قال : ظلمنى والله . قال : فأين كنت عن سليمان ؟ قال : عبد الملك ؟ قال : ظلمنى . قال : فأين كنت عن سليمان ؟ قال : ظلمنى . قال : فأين كنت عن سليمان ؟ قال : رحمه الله وكلائك ظلما . فأين كنت عن عمر بن عبد العزيز ؟ قال : يرحمه الله وكلائك ظلما . فقال هشام : أما والله لو كان فيك موضع ضرب الوجعتك . فقال : في والله ضرب السوط والسيف . ومضى هشام تم لأوجعتك . فقال : في والله ضرب السوط والسيف . ومضى هشام تم دعا الأبرش الكلبي – وكان خاصا به – فقال : يا أبرش ، كيف ترى ولا يزال في الناس بقايا ما رأيت مثل هذا اللسان ؟ قال : ما أجوده !! قال هشام : هي قريش وألسنتها ،

ويقال لما قال إبراهيم لهشام ناشدتك الله فى ظلامتى . قال : ما فعل عبد الملك فيها ؟ قال إبراهيم : ترك الحق وهو يعرفه . قال : فما صنع الوليد ؟ قال : آتَبَع أثر أبيه ، وقال ما قال القوم الظالمون

 <sup>(</sup>١) وفي الخلاصة للخزرجي ٢٠ ﴿ أُسد قريش ﴾ وقد توفي سنة ١١٠ هـ . وانظر
 العقد الثمين ٧ : ٣٢٣ .

<sup>(</sup>۲) تاریخ الطبری ۸: ۱۸۲، ۱۸۷، والکامل لابن الأثیر ٥: ٥٣، ٥٥، ٥٠ والبدایة والنهایة ۹: ۲۳، ۲۳، ۱۸۰

﴿ إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِم مُّقْتَدُوُنَ ﴾ (١) قال : فما فعل سليمان ؟ قال : لا خلى ولا سرّى – وفى رواية لا قِفِى ولا سيرِى – قال ؟ وما فعل عمر ؟ قال : ردّ الحق إلى أربابه رحمه الله . واستشاط هشام غضبا / وكان إذا غضب انقلبت (٢) ٣٨٤ حولته ودخلت عينه في محاجره (٣) . ثم أقبل عليه وقال : أما والله أيها الشيخ لو كان فيك موضعُ ضَرْبٍ لأحسنتُ أَدَبَك . فقال : في والله الدينُ والحسبُ لا يتعدى الحق وأهله ، وسيكون غدا نَجَث (٤) وستعلم .

وهذه الرواية أحسن من الرواية الأولى وأوقع فى القلب لما فيها من البلاغة والإنجاز وتعجب هشام منه ، وتقريعه للأبرش الكلبى . وكانت هذه الدارُ بَيْنَ الصفا والمروة ، وتسمى دار آل علقمة ، وكان لآل طلحة فيها شيء ، والذى أخذها نافع بن علقمة الكنانى ، وهو خال مروان بن الحكم ، وكان عاملا لعبد الملك بن مروان على مكة ، ولم ينصفهم عبد الملك من نافع بن علقمة .

وكان هشام بن عبد الملك حج أيضا فى زمن أبيه وأخيه الوليد فطاف بالبيت ، وجهد أن يصل إلى الحَجَر ليستلمه ، فلم

<sup>(</sup>١) سورة الزخرف آية ٢٣ .

<sup>(</sup>٢) وفي العقد الثمين ٢ : ٣٢٤ « بدت » .

<sup>(</sup>٣) في المرجع السابق « في حجاجه » .

<sup>(</sup>٤) النجث : إظهار ماخفي ، سوء العاقبة . (المعجم الوسيط)

يقدر عليه ، فنُصِبَ له منبرٌ وجلس عليه ينظر إلى الناس ، ومعه أهل الشام إذ أقبل على بن الحسين بن على بن أبى طالب رضى الله عنهم – وهو من أحسن الناس وجها ، وأطيبهم ريحا – فلما بلغ إلى الحَجَر تَنَحّى له الناس حتى يستلمه ، فقال رجلٌ من أهل الشام : من هذا الذى قد هابّهُ الناسُ هذه الهيبة ؟ فقال هشام : لا أعرفه . مخافة أن هرغب فيه أهل الشام ، وكان الفرزدق حاضرا فقال الفرزدق :

وَالبَيْتُ يعرفُهُ والحِلِّ والحَرَمُ هذَا التقيُّ النقيُّ الطاهِرُ العَلَمُ إلى مكارم هذا يَنْتَهِي الكَرَمُ عن نيلها عَرَبُ الإسلام والعجم ١٠ ركنُ الحَطِيمِ إذا مَا جَاءَ يَسْتَلِمُ ولا يكَلُّمُ إلاَّ حِينَ يَبْتَسِمُ وَفَصْلُ أُمَّتِهِ دَانَتْ له الْأُمَمُ كالشمس يَنْجَابُ عن إشراقِهَا القَتَمُ طَابَتْ عناصِرُه والخِيمُ والشِّيمُ ٥٠ بجَدِّهِ أُنْبياءُ الله قد خُتِمُوا جَرَى بِذَاكَ لَهُ فِي لَوْجِهِ القَلَمُ العُرْبُ تَعْرِفُ مَنْ أَنْكَرْتَ والعَجَمُ تُسْتَوْكَفَان ولا يَعْرُوهما العَدَمُ يَزِينُهُ آثنان حُسْنُ الخَلق والكَرَمُ ٢٠ حُلُوُ الشمائلِ يَحْلُو عِنْدَهُ نَعَمُ

هذَا الّذي تَعْرفُ البَطْحاءُ وَطْأَتُهُ هذا ابنُ خَيْرِ عبادِ الله كُلِّهمُ إِذَا رَأْتُهُ قريشٌ قالَ قائِلُهـــا يُنْمَى إلى ذِرْوةٍ العِزّ التي قَصُرَت يكاد يمسكه عرْفانُ راحته يُغْضِي حَيَاءً ويُغْضَى مِنْ مَهَابَتِهِ مَنْ جدُّه دان فَضْلُ الأنبياء له يَنْشَقُّ نُورُ الهُدَى عَن نُورِ غُرَّتِهِ مُشْتَقَّةٌ مِن رسول الله نَبْعَتُـهُ هَذَا ابنُ فَاطِمَةٍ إِن كُنْتَ جَاهِلَهُ الله شَرَّفَهُ قِدْمِاً وَكَرَّمَــهُ - فَلَيْسَ قُولُكَ مَنْ هَذَا بِضَائِرِهِ كِلْتَا يَدَيْهِ غِيَاتٌ عَمَّ نَفْعُهُمَا سَهْلُ الخَلِيقَةِ لا تُخْشَى بَوَادِرُهُ حَمَّالٌ أَثْقَالِ أَقُوامِ إِذَا فُدِحُوا

ما قال لا قَطَّ إلا في تَشْهُدِهِ لا يُخْلِفُ الوعد مَيْمُونٌ نَقِيبَتُه عَمَّ البَرِيَّة بالإحسان فَانُقَشَعَتْ مِنْ مَعْشَرِ حُبُّهُمْ دِينٌ وبعضهُهُم اِنْ عُد أهلُ التُقَى كانوا أَنَمَّتُهُمْ لا يستطيعون جُوداً بَعْدَ غَايِتِهِمْ لا يستطيعون جُوداً بَعْدَ غَايِتِهِمْ لا يُنْقِصُ العُسْرُ بَسْطًا مِنْ أَكفُهمُ لا يُنْقِصُ العُسْرُ بَسْطًا مِنْ أَكفُهمُ لا يُسْتَذْفَعُ السوءُ والبَلْوَى بحبِّهِمُ مُسَتَدْفَعُ السوءُ والبَلْوَى بحبِّهِمُ مُمَلَدَّمٌ بعدَ ذكرِ الله ذِكْرِهُمُ مُلَى الذَّمُ ساحَتَهم مَقَدَّمٌ بعدَ ذكرِ الله ذِكْرِهُمُ تَابَى هُم أَنْ يَحلَّ الذَّمُ ساحَتَهم مَن يعرف الله يَعْرِفْ أَوَلَيَّة ذَا مَن يعرف الله يَعْرِفْ أَوَلَيَّة ذَا

لولا التَّشَهُدُ كانت لاءَه نَعَمُ رَحْبُ الفِنَاء أَرِيبٌ حين يعتزم عنها العَمَايَةُ والإِمْلاَقُ وَالعَدَمُ كُفُرٌ وَقُرْبُهُمُ مَنْجًى وَمُعْتَصَمَ كُفُرٌ وَقُرْبُهُمُ مَنْجًى وَمُعْتَصَمَ أُو قِيلَ مَن خيرُ أهل الأرضِ قيل هُمُ ولا يُدَانِيهُمُ قومٌ وَإِنْ كَرُمُوا والأَسْدُ أَسْدُ الشَّرى والبَأسُ محتدم ويستنزادُ به الإحسانُ والنَّعَمُ في كل بِرَّ ومختومٌ به الكَلِمُ في كل بِرَّ ومختومٌ به الكَلِمُ خيمٌ كريمٌ وأيدٍ بالندى هُضَمُ لِي الْعِلْمُ وأيدٍ بالندى هُضَمُ لِي الْعِلْمُ مِنْ بيتِ هَذَا أَوْ لَهُ نِعَمَ الْعُلْمُ مِنْ بيتِ هَذَا نالَهُ الأَمَمُ (١) لَوْ لَهُ نِعَمَ الْعَلْمُ مِنْ بيتِ هَذَا نالَهُ الأَمَمُ (١)

فغضب هِشَام وأَمَرَ بحبس الفرزدق بعُسُفَان بين مكة والمدينة وبلغ ذلك على بن الحسين ، فبعث إلى الفرزدق باثنى عشر ألف دينار ، وقال : أعْذِر يا أبا فِرَاس ؛ فلو كان عندنا أكثر من هذا لوصلناك به . فردها الفرزدقُ وقال : يا ابن رسول الله ، ما قلتُ الذي قلتُ إلا غضبا لله عزّ وجَلّ ورسوله ، وما كنتُ لأرزأ عليه شيئا . فقال : شكرا لله لك

<sup>(</sup>۱) وانظر الديوان ۲ : ۱۷۸ – ۱۸۱ ، والبداية والنهاية ۹ : ۱۰۸ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، وسمط النجوم العوالى ۳ : ۲۱۳ – ۲۱۵ مع اختلاف فى بعض الألفاظ وترتيب الأبيات والزيادة والنقص .

#### « سنة تسع ومائة »

فيها حجّ بالناس أمير الحرمين والطائف إبراهيم بن هشام المخزومي ، وخطب بمنى الغد من يوم النحر بعد الظهر ، وقال سلونى ٢٨٧ فأنا ابن الوحيد / فإنكم لا تسألون أحدا أعلم منى . فقام إليه رجل من أهل العراق فسأله عن الأضحية ؛ أواجبة هي أم مستحبة ؟ فما درى أي شيء يقول ، فنزل (١) .

\* \* \*

#### « سنة عشر ومائة »

فيها حجّ بالناس أمير الحرمين إبراهيم بن هشام المخزومي (٢) .

杂 锋 莽

« سنة إحدى عشرة ومائة »

فيها حج بالناس أمير الحرمين إبراهيم بن هشام المخزومي (٢).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) المحبر ۲۹ ، وتاریخ الطبری ۸ : ۱۹۵ ، ۱۹۳ ، والکامل ّلاین الأثیر ٥ : ۵۰ ، ودرر الفرائد ۲۰۳ .

 <sup>(</sup>۲) المحبر ۲۹، وتاریخ الطبری ۸: ۲۰۳، ومروج الذهب ٤: ٤٠٠، والکامل
 لابن الأثیر ٥: ٦١، ودرر الفرائد ۲۰۲.

<sup>(</sup>٣) المحبر ٢٩ ، وتاريخ الطبرى ٨ : ٢٠٥ ، ومروج الذهب ٤ : ٤٠٠ ، والكامل لابن الأثير ٥ : ٦٢ ، ودرر الفرائد ٢٠٦ .

#### « سنة اثنتي عشرة ومائة »

فيها حج بالناس سليمان بن هشام بن عبد الملك ، وقيل أمير الحرمين إبراهيم بن هشام المخزومي (١) .

\* \* \*

#### « سنة ثلاث عشرة ومائة »

فیها کسفت الشمس بعد العصر بمکة ، و کان بها یومئذ اللیث بن سعد (7) ، وابن شهاب (7) ، وأیوب بن موسی (4) ، وعطاء بن أبی رباح (4) ، وأبو الزناد (4) ، وعمرو بن دینار (4) ، وابن أبی ملیکة (4) ، وأبو بکر بن وابن أبی ملیکة (4) ، وعمرو بن شعیب (4) ، وقتادة (4) وغیرهم ،

10

۲.

<sup>(</sup>۱) تاريخ الطبرى ۸ : ۲۱٦ ، والكامل لابن الأثير ٥ : ٦٨ . وفي المحبر ٢٩ ، ومروج الذهب ٤ : ٠٠ ٪ وفي درر الفرائد ٢٦ ٪ حج بالناس إبراهيم بن هشام المخزومي » . وفي درر الفرائد ٢٦ ٪ حج بالناس سليمان بن هشام بن عبد الملك » .

<sup>(</sup>٢) الخلاصة للخزرجي ٣٢٣ .

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ٣٥٩ .

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ٤٤ .

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق ٢٦٦ .

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق ١٩٦ .

<sup>(</sup>٧) المرجع السابق ٢٨٨ .

<sup>(</sup>٨) العقد الثمين ٥ : ٢٠٠ برقم ١٥٦٦.

<sup>(</sup>٩) المرجع السابق ٥ : ٢٠٤ برقم ١٥٧٠ .

<sup>(</sup>١٠) دول الإسلام للذهبي ١ : ٨٢ .

<sup>(</sup>١١) الخلاصة للخزرجي ٢٩٠.

<sup>(</sup>١٢) المرجع السابق ٣١٥ .

فقاموا قياما يدعون ، قال الليث : فقلت لأيوب بن موسى : ما لهم لا يُصَلُّون وقد صلى النبي عَلِيْقَةً ؟ قال : لأن النهى قد جاء في الصلاة بعد العصر ألا تصلوا ، فلذلك لا يصلون ؛ وإن النهى يقطع الأمر .

وفيها – أو فى التى بعدها – عزل عن إمرة مكة والطائف إبراهيم البن هشام المخزومي وَوَلِيَ أخوه محمد (١) .

وفيها قيل حج بالنّاس إبراهيم بن هشام ؛ كذا قال ابن الأثير (٢) ، وقال هو والمسعودى والعتيقى : إن الذى حج بالناس فى هذه السنة سليمان بن هشام بن عبد الملك (٣) ، وقال سبط ابن الجوزى : حج بالناس هشام بن عبد الملك ، وقيل إبراهيم بن هشام المخزومى ، وقيل سليمان بن هشام بن عبد الملك .

« سنة أربع عشرة ومائة »

فيها حج بالناس محمد بن هشام المخزومي ، وهو على مكة ، كذا قال ابن جرير وابن الأثير - كلاهما في قول - وقالا والمسعودى : إن الذي حج بالناس في هذه السنة أمير المدينة خالد [ بن

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ٨ : ٢١٧ ، والكامل لابن الأثير ٥ : ٧١ .

<sup>(</sup>۲) الذى قاله ابن الأثير فى الكامل ٠: ٧٠ « وحج بالناس فى هذه السنة سليمان بن هشام بن عبد الملك ، وقيل إبراهيم بن هشام بن إسماعيل المخزومي » وكذا جاء فى تاريخ الطبرى ٨ : ٢١٧ .

<sup>(</sup>٣) وانظر المرجعين السابقين ، ومروج الذهب ٤ : ٤٠٠ .

عبد الملك ] <sup>(۱)</sup> بن الحارث بن الحكم بن أبى العاص بن أمية <sup>(۲)</sup> .
وفيها – أو فى التي بعدها – مات [ أبو ] <sup>(۳)</sup> محمد عطاء بن رباح القرشي الجمحي المكي .

雅 蔡 崇

## « سنة نحمس عشرة ومائة »

فيها حج بالناس أمير مكة والطائف / محمد بن هشام بن ٣٨٨ إسماعيل المخزومي (<sup>٤)</sup> ، وقيل خالد بن عبد الملك ، والأول أصح .

张 张 杂

#### « سنة ست عشرة ومائة »

فيها حج بالناس محمد بن هشام المخزومي ، وقيل الوليد بن يزيد بن عبد الملك كذا قال المسعودي (٥) وابن الجوزى ، وقال ابن الأثير وابن جرير وسبط ابن الجوزى : إن الذي حج بالناس الوليد ،

<sup>(</sup>١) إضافة عن مروج الذهب ٤ : ٤٠٠ ، والكامل لابن الأثير ٥ : ٧١ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، وتاريخ الطبرى ٨: ٢١٧، ٢١٨، ودرر الفرائد ٢٠٦.

 <sup>(</sup>٣) سقط في الأصول والمثبت عن الخلاصة للخزرجي ٢٦٦ ، والبداية والنهاية ٩ : ٣٦ ، والعقد الثمين ٦ : ٨٤ .

<sup>(</sup>٤) تاريخ الطبرى ٨ : ٢١٨ ، ومروج الذهب ٤ : ٤٠٠ ، والكامل لابن الأثير ٥ : ٧١ ، ودرر الفرائد ٢٦٠ .

 <sup>(</sup>٥) مروج الذهب ٤ : ٤٠٠ ، وتاريخ الطبرى ٨ : ٢٢٢ ، والكامل لابن
 ٢٠ الأثير ٥ : ٧٣ . وفيها « إنه كان وليا للعهد » .

10

# وفيها ماتت سكينة بنت الحسين بن على بن أبي طالب <sup>(١)</sup> .

\* \* \*

## « سنة ثمان عشرة ومائة »

فيها حج بالناس أمير الحرمين والطائف محمد بن هشام المخرومي (٢)

وفيها مات عبد الرحمن بن عبد الله بن سابط بن أبى أُحَيْحَة الجمحى المكي بها (٣) .

وأبو إبراهيم عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو ابن العاص بالطائف (٤) .

\* \* \*

#### « سنة تسع عشرة ومائة »

فيها حج بالناس أمير مكة والمدينة والطائف محمد بن هشام . وقيل إن الذي حج بالناس في هذه السنة أبو شاكر مسلمة بن هشام

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبرى ٨ : ٢٢٨ ، والكامل لابن الأثير ٥ : ٧٧ ، ووفيات الأعيان ١ : ٢٦٥ ، وأعلام النساء ٢ : ٢٠٢ – ٢٢٤ ، وفي الأخيرين ماتت بالمدينة .

 <sup>(</sup>۲) المحبر ۳، وتاریخ الطبری ۸: ۲۳، ، ومروج الذهب ٤ . ٤٠٠ ، والکامل
 لابن الأثیر ٥: ۷۸ ، والبدایة والنهایة ۹: ۳۲۰ ، ودرر الفرائد ۲۰۸ .

<sup>(</sup>٣) العقد الثمين ٥ : ٣٥٤ برقم ١٧٢٩ ، والكامل لابن الأثير ٥ : ٧٨ .

 <sup>(</sup>٤) الكامل لابن الأثير ٥ : ٧٨ ، ودول الإسلام ١ : ٨١ ، والبداية والنهاية ٩ :
 ٣٢١ ، والعقد الشمين ٦ : ٣٩٦ برقم ٣١٣٠ .

ابن عبد الملك ، كذا قال العتيقى وابن الأثير وابن الجوزى ، وقال ابن الجوزى : فأظهر النسك والوقار وقسم بمكة والمدينة أموالا (١) . وفيها حج ابن شهاب الزهرى (٢) .

4, 42 52

#### « سنة عشرين ومائة »

فيها كان سيل أبى شاكر وذلك لأنه حج بالناس فى السنة قبل هذه ، وجاء هذا السيل عقيب حج أبى شاكر فسمى به (٣) .

وفيها حج بالناس أمير الحرمين والطائف محمد بن هشام بن إسماعيل المخزومي (٤) ، وقيل سليمان بن هشام بن عبد الملك ، وقيل أخوه يزيد (٥) .

\* \* \*

(۱) تاريخ الطبرى ۸: ۲۲۷ ، ۲۸۹ ، والكامل لابن الأثير ٥: ٨٠ ، والبداية والنهاية ٩: ٣٢٤ . وفى المحبر ٣٠ « سليمان بن هشام بن عبد الملك ٥ . وفى مروج الذهب ٤: ٠٠٠ « مسلمة بن هشام بن عبد الملك أبو شاكر ، وقيل بل مسلمة بن عبد الملك ٥ .

(۲) تاریخ الطبری ۸ : ۲٤۷ ، والکامل لابن الأثیر ٥ : ۸۵ ، والبدایة والنهایة
 ۹ : ۳۲٤ .

(٣) أخبار مكة للأزرق ٢ : ٣١١ .

(٤) المحبر ٣٠، ومروج الذهب ٤ : ٤٠٠ ، والبداية والنهاية ٩ : ٣٣٦ ،
 ٢٠ ودرر الفرائد ٢٠٨ .

(٥) تاريخ الطبرى ٨ : ٢٥٩ ، والكامل لابن الأثير ٥ : ٩٠ ، والبداية والنهاية ٩ : ٣٢٦ .

#### « سنة إحدى وعشرين ومائة »

فيها حج بالناس أمير مكة والمدينة والطائف محمد بن هشام المخزومي (١)

\* \* \*

« سنة اثنتين وعشرين ومائة »

۳۹۰ فیها حج بالناس أمیر الحرمین والطائف محمد بن / هشام المخزومی (۲) .

\$ \$ B

## « سنة ثلاث وعشرين ومائة »

فيها حج بالناس أمير الحرمين والطائف محمد بن هشام . المخزومي <sup>(٣)</sup> . كذا قال العتيقي ، وقال ابن الأثير وابن جرير وابن الجوزي إن الذي حج بالناس في هذه السنة يزيد بن هشام بن عبد الملك <sup>(٤)</sup> .

وفيها مات قارئ مكة عبد الملك بن محيصن السهمى - مولاهم - المكي (°).

<sup>(</sup>۱) تاریخ الطبری ۸: ۲۷۱ ، ومروج الذهب ٤ : ٤٠٠ ، والمحبر ۳۰ ، والکامل ه. لابن الأثیر ٥ : ٩٥ ، ودرر الفرائد ۲۰۸ .

<sup>(</sup>۲) المحبر ۳، وتاريخ الطبرى ۸: ۲۷۹، ومروج الذهب ٤: ٤٠٠، والكامل لابن الأثير ٥: ٩٩، ودرر الفرائد ٢٠٨.

<sup>(</sup>٣) المحبر ٣٠، ومروج الذهب ٤ : ٤٠٠ ، ودرر الفرائد ٢٠٨ .

<sup>(</sup>٤) تاریخ الطبری ۸ : ۲۸۲ ، والکامل لابن الأثیر ۵ : ۱۰۱ .

<sup>(</sup>٥) كذا في الأصول. والمشهور عمر بن عبد الرحمن. وانظر ترجمته والخلاف حول اسمه في نسب قريش للمصعب الزبيري ص ٤٠٧ ، والعقد الثمين ٦: ٣٣٠ برقم ٣١٠٥ .

## « سنة أربع وعشرين ومائة »

فيها حج بالناس أمير الحرمين محمد بن هشام المخزومي (١) .

وحج فى هذه السنة عبد العزيز بن الحجاج بن عبد الملك ، ومعه امرأته أم سلمة بنت هشام بن عبد الملك ، وكان على بابها أمير الحرمين محمد بن هشام يرسل بالسلام (٢).

\* \* \*

#### « سنة خمس وعشرين ومائة »

فيها ولى مكة والطائف خال أمير المؤمنين الوليد بن يزيد بن عبد الملك يوسف بن محمد بن يوسف الثقفى بن أبى الحجاج بن يوسف (٣) ، وقبض على محمد بن هشام ، وإبراهيم بن هشام ، لكونهما [ خالئ هشام بن عبد الملك ] (٤) وقدم بهما المدينة فى شعبان ؛ فأقامهما للناس ثم حملا إلى الشام ، فأخضرا عند الوليد فدعا لهما بالسياط وأمر بجلدهما ، فقال له محمد : أسألك بالقرابة . فقال : وأى قرابة بينى وبينك ، هل أنت إلا من أشجع ؟ قال : فأسألك بصهر عبد الملك . قال : لم تحفظه . قال : يا أمير المؤمنين يأسألك بصهر عبد الملك . قال : لم تحفظه . قال : يا أمير المؤمنين يأسألك بصهر عبد الملك . قال : لم تحفظه . قال : يا أمير المؤمنين يأسألك بصهر عبد الملك . قال : لم تحفظه . قال : يا أمير المؤمنين يأسألك بصهر عبد الملك . قال : لم تحفظه . قال : يا أمير المؤمنين يأسألك بصهر عبد الملك . قال : لم تحفظه . قال : يا أمير المؤمنين يأسألك بصهر عبد الملك . قال : لم تحفظه . قال : يا أمير المؤمنين يأسألك بصهر عبد الملك . قال : لم تحفظه . قال : يا أمير المؤمنين يأسألك بصهر عبد الملك . قال : لم تحفظه . قال : يا أمير المؤمنين يأسألك بصهر عبد الملك . قال : لم تحفظه . قال : يا أمير المؤمنين يأسألك بصهر عبد الملك . قال : لم تحفظه . قال : يا أمير المؤمنين يأسألك بصهر عبد الملك . قال : لم تحفظه . قال : يا أمير المؤمنين يأسألك بصهر عبد الملك . قال : لم تحفظه . قال : يا أمير المؤمنين يأسألك بصور عبد الملك . قال : لم تحفظه . قال : يا أمير المؤمنين يأسألك . قال : لم تحفيله . قال : يا أمير المؤمنين يأسألك . قال : لم تحفيله . قال : يا أمير المؤمنين يأسألك . قال : لم تحفيله . قال : يا أمير المؤمنين يأسألك . قال : يأسألك . قال : يا أمير المؤمنين يأسألك . قال : يأسألك . يأسأل

<sup>(</sup>۱) المحبر ۳۰ ، وتاریخ الطبری ۸ : ۲۸۳ ، ومروج الذهب ۲ : ۲۰۰ ، والکامل لابن الآثیر ۵ : ۲۰۰ ، ودرر الفرائد ۲۰۸ .

<sup>(</sup>۲) تاریخ الطبری ۸: ۲۸۳ .

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبرى ٨ : ٢٩٩ ، والكامل لابن الأثير ٥ : ١٠٨ .

<sup>(</sup>٤) سقط في ت ، وفي م 8 في حياة هشام » والمثبت عن البداية والنهاية ١٠ : ٤ .

10

۲.

قد نهى رسول الله عَلِيْظِيمُ أن يضرب بالسياط في شيء إلا في حد. قال: وفي حدٍ أصربُك وَقَود ؛ أنت أول من سن ذلك على العَرْجِيّ ، وهو ابن عمى وابن أمير المؤمنين عثمان ، فما رعيت حق جدِّه ، ولا نسبته لهشام ، ولا ذكرتَ حينئذ هذا الخبر ؛ أنا وَلِيُّ ثأره ، اضْرب يا غلام . فضربهما ضربا شديدا - وكان محمد قد أخذ العَرْجيَّ وقيَّده وأقامه للناس وجلده وسجنه إلى أن مات بعد تسع سنين ؟ لهجاء العَرْجِي إِيَّاهِ – ثم أوثقهما الوليد بالحديد ، ووجّه بهما إلى يوسف بن عمر بالكوفة ، وأمره باستضافتهما وتعذيبهما - عتى يتلفا ، وكتب إليه : احبسهما مع ابن النصرانية - يعني خالدا القسري - ونفسك نفسك إن عاش أحدٌ منهم . فعذبهما عذابا شديدا - وأخذ منهما مالا ٣٩١ عظيما - حتى لم يبق / فيهما موضع للضرب ، وكان محمد بن هشام مطروحا فإذا أرادوا أن يقيموه أخذوا بلحيته فجذبوه بها . ولما اشتدت الحال بهما تحامل إبراهيم لينظر في وجه محمد فوقع عليه فماتا جميعا ، ومات خالد القسري (١) معهما في يوم واحد ؛ في المحرم من سنة ست وعشرين.

وفيها حج بالناس أمير الحرمين يوسف بن محمد بن يوسف الثقفي (٢) .

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبرى ٩: ١٧ - ٢٢ ، والبداية والنهاية ١٠: ١٧ - ٢١ .

<sup>(</sup>۲) تاریخ الطبری ۸: ۲۹۹، ومروج الذهب ۲: ۵۰۰، والکامل لابن الأثیر ٥: الدهب ۲، ۵۰۰، ودرر الفرائد ۲۰۸.

وفيها – أو فى سنة أربع وعشرين <sup>(١)</sup> مات أبو عامر القاسم ابن أبى بزة يسار المكى القارى <sup>(٢)</sup>.

\* \* \*

## « سنة ست وعشرين ومائة »

فيها عَزَلَ يزيدُ بن الوليد عن إمْرَةِ مكة والطائف يوسفَ بن محمد الثقفي ، وولى عليهما آبا محمد عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الأموى (٣) .

وفيها حج بالناس عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز الأموى كذا قال الواقدى فيما ذكره ابن جرير (٤) وابن الجوزى ، وقال المسعود (٥) والعتيقى : إن الذى حج بالناس في هذه السنةعمر بن عبد الله بن عبد الملك بن مروان (٦) .

<sup>(</sup>١) زادت الأصول « أو خمس وعشرين » ولا يحتاجها السياق حيث أننا بصدد أخبار سنة خمس وعشرين ومائة .

<sup>(</sup>٢) الكامل لابن الأثير ٥ : ١٠٩ ، والبداية والنهاية ٩ : ٣٤٠ ، والخلاصة للخزرجي ٣١١ ، والعقد الثمين ٧ : ٣٦ .

 <sup>(</sup>٣) وانظر ماورد بصدد عزل يوسف بن محمد فى تاريخ الطبرى ٩ : ٤٤ ،
 والكامل لابن الأثير ٥ : ١٦٨ ، والبداية والنهاية ١٠ : ١٥ ، ١٦ ، والعقد الثمين
 ٧ : ٤٩٦ ، وشفاء الغرام ٢ : ١٧٤ ، والجامع اللطيف ٢٩٠ .

<sup>(</sup>٤) تاريخ الطبرى ٩ : ٤٦ ، والبداية والنهاية ١٠ : ١٧ ، ودرر الفرائد ٢٠٨

<sup>(</sup>٥) مروج الذهب ٤ : ٤٠٠ .

<sup>(</sup>٦) وانظر المحبر ٣٢ ، وتاريخ الطبرى ٩ : ٤٦ ، والكامل لابن الأثير ٥ : ١٢٨ ، ١٢٩ .

ابن عبد الملك في المسألة وطلب منهم الهدنة حتى تنقضي أيام الحج. فقالوا: نحن بحجنا أضَنّ أو قالوا -: أمَسّ وعليه أشح - فصالحهم على أنهم جميعا آمنون بعضهم من بعض حتى ينفر الناس النفر الأخير ، ويصبحوا من الغد . فوقفوا بعرفة على حدة ، ودفع بالناس عبد الواحد ؛ فنزل بمنى في منزل السلطان ، ونزل أبو حمزة الخارجي مقدم الفريق الآخر بقرن الثعالب (١) فأرسل عبد الواحد إلى أبي حمزة عبد . الله بن الحسن بن الحسن بن على بن أبي طالب ، ومحمد بن عبد الله ابن عمرو بن عثمان بن عفان ، وعبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق ، وعبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر ابن الخطاب ، وربيعة بن أبي عبد الرحمن في رجال أمثالهم ، فدخلوا على أبي حمزة وعليه إزارٌ قطري (٢) غليظ . فتقدم إليه عبد الله بن حسن، ومحمد بن عبد الله فنسبهما فانتسبا له ، فعبس في وجوههما ، وأظهر الكراهة لهما ، ثم سأل عبد الرحمن بن القاسم وعبد الله بن عمر فانتسبا له ، فبشّ إليهما وتبسّم في وجوههما وقال : والله ما خرجنا إلا لنسير بسيرة أبويكما - فقال له عبد الله بن الحسن : والله ما جئناك لتفضل بين آبائنا ، ولكن بعثنا إليك الأمير برسالة ، وهذا ربيعة يخبرك بها . فلما ذكر له ربيعة نقض العهد قال أبو حمزة : معاذ الله أن ننقض العهد أو نخيس به ، والله لا أفعل ولو

<sup>(</sup>١) قرن الثعالب: هو قرن المنازل ؛ ميقات أهل نجد تلقاء مكة على يوم وليلة (مراصد الاطلاع)

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصول . وفي تاريخ الطبري ١٠ : ٩٦ « إزار قطن ١٠ .

قطعت رقبتی هذه ، / ولکن تنقضی الهدنة بیننا وبینکم . فرجعوا ۳۹۳ إلی عبد الواحد فأخبروه ، فلما کان یوم النفر الأول خرج عبد الواحد یفیض حتی مضی علی وجهه وترك فساطیطه وثقله بمنی ، وسار إلی المدینة وخلی مكة ، فدخلها أبو حمزة بغیر قتال ، فقال بعضهم فی عبد الواحد : -

زَارَ الحَجِيجَ عِصَابَةٌ قد خَالَفُوا دينَ الإِلهِ فَفَرَّ عبدُ الواحِدِ تَرَكَ الحَلائلَ والإمارةَ هارِباً ومضى يُخَبِّطُ كالبَعيرِ الشَّارِدِ ثم مضى عبد الواحد حتى دخل المدينة ، فضرب على أهلها البعث ، وزادهم فى العطاء عشرة عشرة ، وأمرهم بالتجهيز (1).

\*\* \*\* \*\*

#### « سنة ثلاثين ومائة »

فيها بعث عبد الواحد بن سليمان بن عبد الملك بن مروان من المدينة النبوية جيشا لقتال أبى حمزة ، وأمّر عليهم عبد العزيز بن عبد الله بن عمرو بن عثمان ، فخرجوا فلما كانوا بالحَرَّة لقيتهم جُزُرٌ منحورة . فتقدموا فلما كانوا بالعقيق تعلَّق لواؤهم بسمرة فانكسر الرمح ؟ فتشاءم الناس بالخروج .

وسار أبو حمزة من مكة لقتال جيش عبد الواحد ،

<sup>(</sup>۱) تاريخ الطبرى ۹: ۹۰، ۹۰، والكامل لابن الأثير ٥: ١٥١، والعقد الشمين ٧: ١٥٣، وانظر شفاء الغرام ٢: ١٧٥، ١٧٦ .

واستخلف على مكة أبْرَهَة بن الصَّبَّاح الحميري ، وأرسل رسله إلى جيش عبد العزيز وهو يقول : إننا والله ما لنا بقتالكم حاجة ، دعونا نمضي . إلى عدوناً . فأبى أهل المدينة ، ولم يجيبوه إلى ذلك ، وساروا حتى نزلوا بقديد لسبع مضين (١) من صفر ، وتفرقوا بعد نزولهم هناك ، فلم يشعروا إلا وقد خرج عليهم أصحاب أبي حمزة من الغياض فقتلوهم ، وكانت المقتلة . بقريش - وفيهم كانت الشوكة - فأصيب منهم عدد كثير نحو سبعمائة ، وكانوا مترفين (٢) ليسوا بأصحاب حرب ، وقدم المنهزمون المدينة فكانت المرأة تقيم النوائح على زوجها ومعها النساء حتى تأتيهن الأخبار عن رجالهن ، فيخرجن امرأة امرأة كل واحدة منهن تذهب لِقَتْل زوجها فلا يبقى عندها امرأة لكثرة من قَتِل . وقيل إن خزاعة دَلَّت (٣) أبا حمزة على أصحاب قديد ، وسار أبو حمزة إلى المدينة فدخلها لثلاث عشرة بقيت ٣٩٤ من صفر (٤) / ومضى عبد الواحد منها إلى الشام فأتى مَرْوَان بن محمد فأخبره . فانتخب مروان من عسكره أربعة آلاف فارس واستعمل عليهم

(١) فى الأُصول ٥ بقين » ونشبت يتفق مع مافى تاريخ الطبرى ٩ : ١٠٨ ، ففيه ـ « لسبع ليال خلون » .

عبد الملك بن محمد بن عطية (°) السعدى . وولاّه الحرمين واليمن ، وأمره

 <sup>(</sup>٢) فى الأصول « متفرقين » والمثبت عن الكامل لابن الأثير ٥ : ١٥٧ ، والعقد الثمين ٧ : ١٥٦ . وفي تاريخ الطبري ٩ : ١٠٧ « فنزل قوم مغترون ليسوا بأصحاب حرب ، فلم يرعهم إلا القوم قد خرجوا عليهم » .

<sup>(</sup>٣) في الأصول « حضت » والمثبت عن المراجع السابقة .

<sup>(</sup>٤) في الأصول ﴿ في ثالث صفر ﴾ والمثبت عن تاريخ الطبري ١٠٩ ، وفي الكامل لابن الأثير « في ثالث عشر صفر ٥ .

 <sup>(</sup>٥) فى الأصول « عروة » والمثبت عما سيرد بعد ، وعن تاريخ الطبرى ٩ : ١٠٩ ، والكامل لابن الأثير ٥: ١٥٨.

أن يجد السير ، وأن يقاتل الخوارج فإن هو ظفر بهم يسير حتى يبلغ اليمن ويقاتل عبد الله بن يحيى طالب الحق . فسار ابن عطية فلقى بَلْجًا على مقدمة أبى حمزة بوادى القرى فاقتتلوا فقُتِلَ بَلْج وعامة أصحابه . ثم سار ابن عطية طالبا أبا حمزة فلحقه ، فالتقى مع جيش أبى حمزة بالأبطح [ بمكة ] (١) ومع أبى حمزة خمسة عشر ألفا ، ففرق عليه ابن عطية الخيل من أعلى مكة ومن أسفلها ومن قِبَل منى ، وأتاه من أعلى الثنية ، فقال أبو حمزة لأصحابه : لا تقاتلوهم حتى تَخْبُروهم فصاحوا بهم : ما تقولون فى القرآن والعمل به ؟ فقال ابن عطية : نأكل ماله وتُفجُر بأمه . فى أشياء مأل اليتيم ؟ قال ابن عطية : نأكل ماله وتُفجُر بأمه . فى أشياء سألوه عنها . فلما سمعوا كلامه قاتلوه حتى أمسوا فصاحوا : ويحك يا ابن عطية ؛ إن الله قد جعل الليل سكنا ، فاسكن . فأبى فقاتلهم حتى قتلهم ، وقتل أبْرَهَة عند بئر ميمون (٢) ، وقُتِلَ . أبو حمزة وخَلْقٌ من جيشه وانهزم بقيتهم

وسار ابن عطية إلى اليمن واستخلف على مكة ابن ماعز -رجلا من أهل الشام – فلما سمع عبد الله بن يحيى الكندى الأعور الملقب طالب الحق الذي أنفذ أبا حمزة إلى مكة خبَر أبى حمزة

<sup>(</sup>١) إضافة عن العقد الثمين ٧ : ١٥٨ .

 <sup>(</sup>۲) بئر ميمون: بئر حفرها ميمون أخو العلاء الحضرمي والى البحرين،
 عندها قبر أبى جعفر المنصور – فيما يسمى اليوم بحي الجعفرية بين أذاخر والحجون (معالم مكة للبلادي).

10

وأصحابه سار في نحو ثلاثين ألفا حتى نزل صَعْدَة (١) ، فالتقى هو وجيش ابن عطية فقُتِلَ الأعورُ ومن معه ، وبعث ابن عطية برأسه إلى مروان ، فكتب إليه مروان يأمره أن يسرع السير للحجّ بالناس ، فتوجّه ابن عطية بعد حروب جرت له في اليمن في خمسة عشرة رجلا وقيل اثنى عشر رجلا – من وجوه أصحابه ليقيم الموسمَ ومعه أربعون ألف دينار (٢) ، وخلف عسكره وخيله بصنعاء ، وخلف على اليمن ابن أف دينار (٢) ، وخلف عسكره وخيله بصنعاء ، وخلف على اليمن ابن وقالوا له ولأصحابه : أنتم لصوص . وأخرج ابن عطية عهده على الحجّ ؛ فقال : هذا عهد أمير المؤمنين بالحج ، وأنا ابن عطية . فقالوا : هذا باطل وأنتم لصوص ، فقاتلهم ابن عطية حتى قُتِلَ (٤) .

وفيها كان أمير الحرمين والطائف محمد بن عبد الملك بن مروان ، كذا قال ابن الأثير (°) ، وقال : وفيها حج بالناس محمد بن عبد الملك بن مروان (٦) ، وكذا قال ابن الجوزى ، ويقال عبد العزيز

<sup>(</sup>۱) صعدة : بلدة في شمالي صنعاء على ستين فرسخا منها ، وهي أم قرى بلد قضاعة وما إليها من همدان (معجم البلدان لياقوت) .

 <sup>(</sup>۲) فى الأصول « أربعة وأربعون دينارا » والمثبت عن تاريخ الطبرى ٩ : ١١١ ،
 والكامل لابن الأثير ٥ : ١٠٩ ، والبداية والنهاية ١٠ : ٣٧ .

<sup>(</sup>٣) في الأصول ٥ حماد ، والمثبت عن المراجع السابقة .

<sup>(</sup>٤) تاريخ الطبرى ٩: ١٠٩ - ١١١ ، وكامل ابن الأثير ٥: ١٥٨ ، والعقد الثمين ٧: ١٥٨ ، ١٥٩ .

<sup>(</sup>٥) الكامل لابن الأثير ه : ١٥٩ .

<sup>(</sup>٦) تاريخ الطبرى ٩ : ١١٢ ، والمرجع السابق .

ابن عمر بن عبد العزيز ، وقال المسعودى : إن الذى حج بالناس فى هذه السنة محمد بن عبد الملك بن عطية السعدى (١) .

وفيها مات أبو صفوان (٢) حميد بن قيس الأسدى .

#### « سنة إحدى وثلاثين ومائة »

فيها حج بالناس عامل الحرمين والطائف الوليد بن عروة بن محمد بن عطية السعدى ، من قِبَل عمه عبد الملك بن محمد بن عطية السعدى (٣) .

#### \* \* \*

#### « سنة اثنتين وثلاثين ومائة »

فيها حبس عامل مكة لمروان الوليد بن عروة السعدى سديف بن ميمون المكى الشاعر فى الحبس ، وسبب ذلك أنه كان يتكلم فى بنى أمية ويطلق لسانه فيهم ويهجوهم ، وكان له فى الحساب نظر ، وفى الأدب حظ وافر ، وكان يجلس مع جماعة من

<sup>(</sup>١) مروج الذهب ٤ : ٤٠٠ . وانظر المحبر ٣٣ ، وشفاء الغرام ٢ : ١٧٦ .

<sup>(</sup>٢) في الأصول « أبو صفوان بن حميد » والتصويب من العقد الثمين ٤ :

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبرى ٩ : ١١٧ ، والكامل لابن الأثير ٥ : ١٦٣ ، والعقد الثمين ٥ : ١٦٣ وفيه ٥ وهذا يدل على أن عبد الملك كان حيا فى سنة إحدى وثلاثين ، وهذا يخالف ماتقدم ، والله أعلم » .

وقد تقدم أنه قتل سنة ثلاثين ومائة هجرية .

أهل مكة والطائف يسمرون فى المسجد الحرام إلى نصف الليل ونحوه فيتحدثون ، ويخبرهم بدولة بنى هاشم أنها قريبة ، فبلغ ذلك الوليد بن عُرْوَة فاتخذ عليه الأرصاد مع أصحابه حتى أحذوه فحبسوه ، ثم جعل يجلده كل سبت مائة سوط ، كلما مضى سبت أخرجه فضربه مائة سوط ، حتى ضربه أسبتاً (١) .

وفيها ولّى أبو العباس السفاحُ (٢) إمرة الحرمين ، واليمن واليمامة والحج بالناس عَمَّه أبا سليمان داود بن على بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب الهاشمى (٣) ، فسار إلى مكة ، فلما سمع الوليد بن عروة السعدى – وهو عامل مكة لمروان بن محمد – بأنّ داود بن على يريد مكة أيقن بالهلاك فخرج هاربا إلى الشام (٤) .

وقدم داود بن على إلى مكة يوم الأربعاء [ سنة اثنتين وثلاثين ٣٩٦ ومائة ] (٥) / وأطلق سُدَيْفَ بن مَيْمُون المكى الشاعر من الحبس ، فلما أطلق مَدَح بنى العباس بقصيدة مطلعها :

<sup>(</sup>١) العقد الثمين ٤ : ١٧٥ .

<sup>(</sup>٢) هُو أبو العباس عبد الله بن محمد بن على بن عبد الله بن عباس بن عبد ه المطلب بن هاشم . الملقب بالسفاح أول الحلفاء العباسيين ، ولى الحلافة فى ليلة الجمعة لثلاث عشرة ليلة مضت من ربيع الآخر سنة اثنتين وثلاثين ومائة ، وانظر المحبر ٣٣ ، وتاريخ الطبرى ٩ : ١٦٨ ومابعدها ، والكامل لابن الأثير ٥ : ١٦٥ ، ومابعدها ، ومآثر الإنافة ١ : ١٧٠ ، وتاريخ الحلفاء ٢٥٦ .

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبرى ٩: ١٤٧ ، والكامل لابن الأثير ٥: ١٨١ .

<sup>(</sup>٤) كذا في ت . وسقط في م . وفي العقد الثمين ٤ : ٥١٧ ﴿ إِلَىٰ الْيَمْنِ ﴾ .

<sup>(</sup>٥) بياض في الأصول بمقدار ثلاث كلمات ، والمثبت عن العقد الثمين ٤ : ٥١٥ ، ولم يرد فيه ذكر الشهر .

أَصْبُحَ الدِّينُ ثَابِتَ الأساسِ طلبوا وِثْرَ هاشم فشَفُوها لا تُقِيلَنَ عبد شَمسِ عِثَارا حوفها أظهر التَّوَدُّدَ منها ولقد غَاظَني وغاظ سِوَائي أَزْرُلُها اللّه واذكروامصرع الحسين وزيدا(١) والقتيل (٤) الذي بحرّان أضحى

بالبَهالِيلِ مِنْ بَنِي العَبَّاسِ بعد مَيْلِ من الزمان وبَاسِ وبَاسِ وَآقُطَعَنْ كُلَّ رَقْلَةٍ وغِرَاسِ وبها منكم كحَزِّ المَواسِي قربُهُم من نمارق وكرَاسِي قربُهُم من نمارق وكرَاسِي لهُ بدارِ الهَوَانِ والإِثْعَاسِ وقتيلا (٢) بجانب المهراس (٣) وتناسِي فُرْبَةٍ وتَناسِي

وصعد داود على المنبر فخطب فأرْتِجَ عليه ، فقام إليه سُدَيفٌ فخطب بين يديه فقال : أما بعد فإن الله عزّ وجلّ بعث محمدا عَيْقِهُ ، فاختاره من قريش ، نفسه من أنفسهم ، وبيته من بيوتهم ، فكان فيما أنزل عليه في كتابه الذي حفظه وأشهد ملائكته على حقه ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُم الرَّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً ﴾ (٦) وجعل الحق من بعد محمد عَيْقِهُ إلى أهل ويُطَهِّر كُمْ تَطْهِيراً ﴾ (٦) وجعل الحق من بعد محمد عَيْقِهُ إلى أهل

<sup>(</sup>١) كذا في الأصول ، وفي الأغاني ٤ : ٣٤٥ « وزيد » وهو زيد بن على بن الحسن بن على بن أبي طالب ، قتل في أيام هشام بن عبد الملك .

<sup>(</sup>٢) المراد به سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب .

<sup>(</sup>٣) المهراس : ماء بأحد (هامش الأغانى ٤ : ٣٤٥) .

<sup>(</sup>٤) المراد به الإمام ابراهيم بن محمد رأس الدعوة العباسية (المرجع السابق) وانظر في مقتله البداية والنهاية ١٠ : ٣٩ ، ٤٠ .

<sup>(</sup>٥) وانظر الشعر في الأغاني ٤ : ٣٤٥ ، والكامل لابن الأثير ٥ : ١٧٤ مع اختلاف في بعض الألفاظ وزيادة ونقص في الأبيات .

<sup>(</sup>٦) سورة الأحزاب آية ٣٣.

بينه ، فقاتلوا على سُنَّته ومِلَّتِه بعد غَضُّ من الزمان ، وتتابع الشيطان بين ظهرانى أقوام ، إن رُتق حق فتقوه ، وإن فُتِق جَوْرٌ رَتَقُوه ، آثروا العاجلَ على الآجلِ ، والفاني على الباقي ، أهْل خُمُورٍ ومَاجُورٍ ، وطَنَابير ومزامير ، إن ذكِّرُوا (١) الله لم يَذكروا ، وإن قُوِّمُوا لِلَّحَقِّ أَدْبُرُوا ، بهذا قام زمانهم ، وبه كان يعمر سلطانهم ، عَمّ الضلال وأُحْبِطَت أعمالهم . إنَّ غُرَّ آل محمد عَلِيْتُهُ أَوْلَى بالخلافة منهم ، فَبهَ وَلِمَ أَيُّهَا الناس ؟ أَلَهُم (٢) الفَضْلُ بالصحابة دون ذوى القربي ، الشركاء في النسب ، والورثة للسَّلَب ، مع ضرَّ بهم على الدين جاهِلَكُم ، وإطعامهم في اللَّأُوَاءِ جائعكم ، وأَمْنِهِم في المخاوف سابلكم ، والله ما اخترتم مِن حَيْثُ آخُتَارَ اللهُ لنفسه ؛ ما زلتم تُوَلُّون تَيْميًّا مَرَّة ، وعَدَويًّا مرة ، وأُسَدِيًّا مرة ، وأمويًّا مَرّة ، حتى جاءكم من ٣٩٧ لا يعرف اسمه ولا نسبه ، فضربكم / بالسيف ، فأعطيتموها (٣) عنوة وأنتم كارهون آل محمد عليه ، أئمة الهدى ، ومنار سُبُل التُّقى ، كم قصم الله بهم من منافق طاغ ، وفاسق باغ ، وأَرْتَاد أَمْلاً غ (٤) . فهم السادة القادة الذادة ، بنو عمِّ الرسول عَلَيْتُهُ ، ومنزل جبريل بالتنزيل ، لم يسمع بمثل العباس (٥) ، لم تخضع له الأمة إلا لواجب حَقِّ الحرمة ،

<sup>(</sup>١) في الأصول ﴿ ذَكُر ﴾ والمثبت عن العقد الثمين ٤ : ٥١٥ .

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصول . وفي العقد الثمين ٤ : ٥١٥ ه ألكم » .

<sup>(</sup>٣) كذا في م والعقد الثمين ٤: ٥١٦ . وفي ت « فأطعتموهم » .

 <sup>(</sup>٤) الأرثاد: جمع رثد للجماعة المقيمة من الناس ، والأملاغ: جمع ملغ للمتملق ٢٠ والأحمق الذي يتكلم بالفحش ، ومن لايبالي ماقال ولا ماقيل له (المعجم الوسيط)
 (٥) في الأصول ﴿ عباس ﴾ والمثبت عن العقد الثمين ٤ : ٥١٦ .

أبو رسول الله عَلَيْظَةً بعد أبيه ، وإحدى يديه ، وجلدة ما بين عينيه ، والمُوثِّق له يوم العقبة ، وأمينه يوم القيامة ، ورسوله يوم مكة ، وحامِيهِ يوم خُنَيْن عند ملتقى الفئتين ، والشافع يوم نِيق العُقَاب (١) ، إذ سار رسول الله عَلِيْظَةً قِبَل الأحزاب ، أقول قولى هذا وأستغفر الله لى ولكم .

وخطب داود بمكة خطبة . وهى : شكرا شكرا ، والله ما خرجنا لنحفر فيكم نهرا ، ولا لنبى فيكم قصرا ، أَظَنَّ عدوُّ الله أن لن (٢) نَظْفَرْ إذ [ مد ] (٣) له فى عنانه ، حتى عثر فى فضل زمانه ! فالآن عاد الحقُّ فى نصابه ، وطلعت الشمس من مشرقها ، والآن تولّى القوسَ بارِيها ، وعاد النَّبُل إلى النَّزَعَة ، ورجع الأمرُ إلى مستقرِّه ، فى أهل الرأفة والرحمة . فاتقوا الله واسمعوا وأطبعوا ، ولا تجعلوا النّعَمَ التى أنعم الله عليكم سببا لشج به هلكتكم ، ويزيل النعمة عنكم .

وفيها رفع داود بن على العباسى – إثر قدومه إلى مكة – الفَسْقِيَّة التى جعلها خالد القَسْرِيّ فى ولايته لمكة ، بأمر سليمان بن عبد الملك ، وقيل بأمر أخيه الوليد بن عبد الملك ، بين زمزم والركن والمقام ، وهدم البركة التى جعلها خالد أيضا عند باب الصفا ، وصرف العين إلى بركة كانت بباب المسجد ؛ فَسُرَّ الناسُ بذلك سرورا عظيما (٤) .

 <sup>(</sup>١) نيق العقاب : موضع بين مكة والمدينة قرب الجحفة (مراصد الاطلاع ،
 ٢٠ ووفاء الوفا ٢ : ٣٨٦ ) .

 <sup>(</sup>٢) في الأصول « إن لم » والمثبت عن العقد الثمين ٤ : ٣٥٢ .

<sup>(</sup>٣) إضافة عن المرجع السابق.

<sup>(</sup>٤) في الأصول « خبرا » والمثبت عن المرجع السابق .

وفيها حجّ بالناس عامل الحرمين داود بن على بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ، وهي أول حجة حجها بنو العباس (١) .
وفيها مات إبراهيم بن ميسرة الطائفي (٢) .

وعبد الله بن أبي نجيح يسار الثقفي مولاهم (٣) .

« سنة ثلاث وثلاثين ومائة »

٣٩٨ فيها قَتَلَ داودُ بن على بن عبد الله / بن عباس من ظفر به من بنى أمية بالحرمين ، ولما أراد قتلهم قال له عبد الله بن الحسن [ بن الحسن ] (٤) يا أخى ، إذا قتلت هؤلاء فمن تباهى بملكك ؟ ما يكفيك أن يروك غاديا ورائحا فيما يَسُرُّك ويسوءهم ؟! فلم يقبل منه وقتلهم .

وفيها مات أمير الحرمين داود بن على بن عبد الله بن عباس ليلة هلال ربيع الأول بالمدينة ، واستخلف – حين حضرته الوفاة – ابنه موسى . وولّى الخليفةُ السفاحُ عمّه زياد بن عبيد الله بن عبد المدان

<sup>(</sup>۱) المحبر ۳۳ ، وتاریخ الطبری ۹ : ۱٤۷ ، ومروج الذهب ٤ : ٤٠١ ، ١٥٠ والكامل لابن الأثیر ٥ : ۱۸۱ ، ودرر الفرائد ۲۰۹ .

<sup>(</sup>٢) العقد الثمين ٣ : ٩٦٦ .

<sup>(</sup>٣) كان مولى للأخنس بن شريق الثقفي . وانظر العقد الثمين ٥ : ٣٠ .

<sup>(</sup>٤) الإضافة عن الكامل لابن الأثير ٥ : ١٨٢ ، والعقد الثمين ٤ : ٣٥٠ .

الحارثى الحرمين والطائف والحج بالناس ، فحج بالناس هذه السنة زياد (١) .

\* \* \*

## « سنة أربع وثلاثين ومائة »

فيها كان أمير الحرمين والطائف واليمامة زياد بن عبيد الله . وفيها ضربت الأميال بين مكة والكوفة (٢) .

وفیها حج بالناس عامل الکوفة عیسی بن موسی بن محمد بن علی بن عباس (۳) .

\* \* \*

#### « سنة خمس وثلاثين ومائة »

فيها عُزِلَ عن مكة والطائف واليمامة زياد بن عبيد الله الحارثى بالعباس بن عبد الله بن معبد بن العباس بن عبد المطلب (٤) .

(۱) تاریخ الطبری ۹ : ۱۶۷ ، ۱۶۸ . والمحبر ۳۵ ، ومروج الذهب ؛ : ۵۰۰ . ۲۵۰ . د. ۲۵۰ .

۱۵ (۲) تاریخ الطبری ۹ : ۱۵۱ ، والکامل لاین الأثیر ۵ : ۱۸٤ ، ودرر الفرائد ۲۰۹ .

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق . وانظر المحبر ٣٤ . ومروج الذهب ٤ : ٤٠١ .

<sup>(</sup>٤) تاريخ الطبرى ٩ : ١٥٢ . وفى شفاء الغرام ٢ : ١٧٧ و أن زياد بن عبيد الله الحارثى دامت ولايته إلى سنة ست وثلاثين ومائة ، ثم ولى بعده العباس بن عبد الله ابن معبد بن العباس فى سنة ست وثلاثين ومائة » .

وفيها حج بالناس عامل البصرة سليمان بن على بن عبد الله بن عباس (١).

\* \* \*

#### « سنة ست وثلاثين ومائة »

فيها كان عامل مكة العباس بن عبد الله بن معبد .

وفيها حجّ بالناس أبو جعفر المنصور قبل أن يستخلف ، وحجّ معه أبو مسلم الخراسانى ؛ واسمه عبد الرحمن بن مسلم ، فكان فى طريقه يصلح العِقَاب ويكسو الأعراب كل منزل ، ويصل من سأله ، وحفر الآبار ، وسهّل الطريق ، وكان الصيّت له ، وكان الأعراب يقولون : هذا المكذوب عليه . وأمر مناديا في طريقه إلى مكة : بَرِئَت الذّمةُ من رجل أوقد نارا في عسكر الأمير ، فلم يزل يغديهم ويعشيهم حتى بلغ مكة . ولما وصل الحرم نزل وخلع نعليه ومشى حافيا تعظيما للحرم ، وأوقف في المسعى خمسمائة وصيف على رقابهم المناديل يسقون الأشربة مَنْ سَعَى من الحاج بين الصفا والمروة . ورأى أهل الين ، قال : أيّ جند هؤلاء لو لقيهم رجل ظريف اللسان غزير الدمعة ؟! فلما صدر الناس من الموسم نفر أبو مسلم قبل أبي جعفر (٢ كراهة المنا صدر الناس من الموسم نفر أبو مسلم قبل أبي جعفر (٢ كراهة المنا على المناس الرفق بهم (٣) .

<sup>(</sup>۱) المحبر ۳٪، وتاريخ الطبري ۹: ۱۵۲، ومروج الذهب ٤: ٤٠١، والكامل لابن الأثير ٥: ١٨٥

<sup>(</sup>٢) العبارة مضطربة في الأصول ، ولعل الصواب ماأثبته .

<sup>(</sup>٣) وانظر تاريخ الطبرى ٩: ١٥٩، ١٦٠، والكامل لابن الأثير ٥: ١٨٩، ودرر الفرائد ٢٠٩.

## « سنة سبع وثلاثين ومائة »

فيها كان أمير مكة العباس بن عبد الله بن معبد ، ومات بعد الله الموسم في هذه السنة ، فضم إسماعيل بن على بن عبد الله عمله إلى زياد بن عبيد الله الحارثي ، وأقرَّه المنصور عليه (١) .

وفيها حج بالناس إسماعيل بن على / بن عبد الله بن عباس <sup>(٢)</sup> . ٣٩٩

## « سنة ثمان وثلاثين ومائة »

فيها في المحرم كذا قال .... (٣) ، وقال ابن الجورى : إنه في سنة تسع وثلاثين أمر أمير المؤمنين أبو جعفر المنصور بالزيادة في المسجد الحرام ، فزيد في شقة الشامى ، الذي يلى دار العجلة ، ودار الندوة ، وفي أسفله ، ولم يزد عليه في أعلاه ولا في شقه الذي يلى الوادى . واشترى من الناس دورهم الملاصقة بالمسجد من أسفله حتى وضعه على مُنتهاه اليوم . وكانت زاوية المسجد التي تلى أجياد الكبير عند باب بنى جمح ، عند الأحجار النادرة [ من جدر المسجد ] (٤) التي عند بيت زيت قناديل المسجد ، عند [ آخر

<sup>(</sup>١) الكامل لابن الأثير ٥ : ١٩٥ ، وتاريخ الطبرى ٩ : ١٦٩ .

 <sup>(</sup>۲) المحبر ۳۴ ، وتاریخ الطبری ۹ : ۱٦٩ ، ومروج الذهب ٤ : ٤٠١ ،
 والکامل لابن الأثیر ٥ : ١٩٥ . ودرر الفرائد ۲۰۹ .

<sup>. (</sup>٣) بياض في الأصول بمقدار كلمة .

<sup>(</sup>٤) الإضافة عن أخبار مكة للأزرق ٢ : ٧٢ .

منتهى ] أساطين الرخام من أول الأساطين المبيضة ، فذهب به في العرض على المطمار حتى انتهى إلى المنارة التي بركن المسجد اليوم عند باب بنى سهم ، وهي (١) من عمل أبي جعفر ، ثم أصعد به على المطمار في وجه دار العجلة حتى انتهى إلى موضع متزاور عند الباب الذي يُخرج منه إلى دار حجير بن أبي إهاب بين دار العجلة ودار الندوة ، وكان الذي ولي عمارة المسجد لأمير المؤمنين أبي جعفر زياد بن عبيد الله الحارثي وهو أمير على مكة ، وكان على شرطته عبد العزيز بن عبد الله بن مسافع الشيبي جد مسافع بن عبد الرحمن . فلما انتهي به إلى الموضع المتزاور ذهب عبد العزيز ينظر فإذا هو إن مضى به على المطمار أجحف بدار شيبة بن عثمان ، وأدخل أكثرها في المسجد ؛ فكلم زياد بن عبيد الله في أنه يُميلُ عنه المطمار شيئا ففعل ، فلما صار إلى هذا الموضع المتزاور أماله في المسجد ؛ أمرّه على دار الندوة فأدخل أكثرها في المسجد ، ثم صار إلى دار شيبة بن عثمان فأدخل منها إلى الموضع الذي عنده آخرُ عمل الفسيفساء اليوم في الطاق الداخل من الأساطين التي تلى دار شيبة ودار الندوة ، فكان هذا الموضع زاوية المسجد ، وكانت فيه منارة من عمل أمير المؤمنين أبي جعفر ، ثم رَدّه في المعراض حتى وصله بعمل الوليد بن عبد الملك الذي في أعلى المسجد . وإنما (٢) كان عمل أبي جعفر طاقا واحدا ، وهو الطاق الأول الداخل الملاصق بدار شيبة بن عثمان ودار الندوة ٤٠٠ ودار العجلة ودار / زبيدة فذاك الطاق وهو عمل أبي

<sup>(</sup>١) كذا في الأصول ، وفي اخبار مكة للأزرق ٢ : ٧٧ د وهو من عمل ، .

<sup>(</sup>٢) فى الأصول ﴿ وَلَمْ ﴾ والمثبت عن أخبار مكة للأزرق ٢ : ٧٣ .

جعفر لم يغيّر ، ولم يُحَرَّك عن حاله إلى اليوم ، وإنما عمل الفسيفساء فيه لأنه كان وجه المسجد ، وكان بناء المسجد في شق الوادى من الأحجار التي وضعت عند بيت الزيت ، عند أول الأساطين المبيضة ، عند منتهي أساطين الرخام ، وكان من هذا الموضع مستقيما على المطمار حتى يلصق ببيت الشراب ، وكان عمل أبي جعفر إيّاه بأساطين الرخام طاقا واحدا ، وأزر المسجد كما يدور مرتبطة بالرخام ، وجعل في وجه الأساطين الفسيفساء ، فكان هذا عمل أبي جعفر المنصور على ما وصفت ، وكان ذلك كله على يدى عمل أبي جعفر الله الحارثي .

وكتب على باب المسجد الذي يمر منه سيل المسجد ؛ وهو سيل باب بني جمح ، وهو آخر عمل أبي جعفر من تلك الناحية بالفسيفساء الأسود [ في ] (١) فسيفساء مذهب وهو قائم إلى اليوم «بسم الله الرحمن الرحيم : محمد رسول الله - عَيِّلِيَّهِ - أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ﴿إِن أَوّل بيت وُضِعَ للناس للذي بِبَكَّة مباركا ﴾ - إلى قوله - ﴿غنى عن العالمين ﴾ (١) . أمر عبد الله أمير المؤمنين - أكرمه الله بتوسعة المسجد الحرام وعمارته والزيادة فيه نظرا منه للمسلمين واهتماما بأمورهم ، وكان الذي زاد فيه الضعف مما كان عليه قبل

<sup>(</sup>١) الإضافة عن المرجع السابق .

<sup>(</sup>٢) سورة أل عمران الآيتان ٩٦ ، ٩٧ .

10

[ وأمر ببنيانه وتوسعته في المحرم سنة سبع وثلاثين ومائة ] (1) وفرغ منه ورفعت الأيدى عنه في ذي الحجة سنة أربعين ومائة بتيسير أمر الله بأمر أمير المؤمنين ومعونة منه له عليه ، وكفاية منه له وكرامة أكرمه الله بها . فأعظم الله أجر أمير المؤمنين فيما نوى من توسعة المسجد الحرام وأحسن ثوابه عليه فجمع الله [ تعالى ] (1) له به خير الدنيا والآخرة وأعز نصره وأيده (٢) .

وفيها حجّ بالناس الفضلُ بن صالح بن على بن عبد الله بن عباس ، وكان خرج من الشام حاجا فأدركته ولايته على الموسم والحج بالناس فى الطريق ، فمرّ بالمدينة وأحرم منها ، وكان زياد بن عبيد الله على الحرمين والطائف (٣) .

华 华 华

## « سنة تسع وثلاثين ومائة »

فيها كان على الحرمين والطائف زياد بن عبيد الله الحارثي (٤) وفيها حج بالناس العباس بن محمد بن على بن عبد الله بن عباس (٥).

<sup>(</sup>١) الإضافة عن أخبار مكة للأزرق ٢: ٧٤.

<sup>(</sup>٢) وانظر الاعلام بأعلام بيت الله الحرام ٨٩ ، ٩٠ .

 <sup>(</sup>٣) المحبر ٣٤ ، وتاريخ الطبرى ٩ : ١٧١ ، ومروج الذهب ٤ : ٤٠١ ،
 والكامل لابن الأثير ٥ : ١٩٧ ، ودرر الفرائد ٢٠٩ .

<sup>(</sup>٤) تاريخ الطبرى ٩ : ١٧٢ ، والكامل لابن الأثير ٥ : ٢٠١ .

<sup>(</sup>٥) وانظر - مع المرجعين السابقين – المحبر ٣٥ ، ومروج الذهب ٤٠١: ٤٠٠ .

وفيها مات أبو الفضل بن / عياض بن مسعود التميمي ٤٠١ الخراساني في الحرم <sup>(١)</sup> .

\* \* \*

#### « سنة أربعين ومائة »

فيها رخم الحِجْر – بكسر الحاء – بأمر أبى جعفر المنصور ، وهو أول من رخَّمَه (٢) .

وفيها فى ذى الحجة فُرِغ من توسعة المسجد الحرام .

وفيها حج بالناس أبو جعفر المنصور (٣) ، وأحرم من الحيرة ، وأعطى أشراف قريش ألف دينار لكل واحد منهم ، ولم يترك أحدا منهم ومن أهل المدينة إلا أعطاه ، إلا أنه لم يبلغ بأحد ما بلغ بالأشراف ، وكان ممن أعطاه الألف دينار هشام بن عروة ، وأعطى قواعد قريش صحائف الذهب والفضة وكساهن ، وأعطى

<sup>(</sup>۱) كذا ورد فى الأصول ، ولم نعثر على ترجمة بهذا الاسم ضمن وفيات سنة تسع وثلاثين ومائة فيما تيسر من مراجع ، وإنما ذكر فى بعضها « أبو على الفضيل بن عياض بن مسعود بن بشر التميمى اليربوعى ، نزيل مكة ، مات بها سنة سبع وثمانين ومائة ، وانظر العقد الثمين ٧ : ١٣ برقم ، ٣٣١ ، والكامل لابن الأثير ٦ : ٦٨ ، ودول الاسلام ١ : ١٩٩ ، ومرآة الجنان ١ : ٤١٥ .

 <sup>(</sup>۲) أخبار مكة للأزرق ۱ : ۳۱۳ ، وشفاء الغرام ۱ : ۲۱۰ ، والجامع اللطيف ۱٤۲ .

۲ (۳) المحبر ۳۰ ، وتاریخ الطبری ۹ : ۱۷۳ ، والکامل لاین الأثیر ۰ : ۲۰۲ ،
 والنجوم الزاهرة ۱ : ۳٤۰ ، ودرر الفرائد ۲۱۰ ، والذهب المسبوك ۳۷ .

بالمدينة عطايا لم يعطها أحد كان قبله ، ولما قضى حجه توجه إلى بيت المقدس ، ثم سلك إلى الشام منصرفا حتى أتى الرقة ونزلها – وقيل الذى حج بالناس صالح بن على بن عبد الله بن عباس ، كذا قال المسعودى (١) .

#### « سنة إحدى وأربعين ومائة »

فيها عزل زياد بن عبيد الله الحارثي عن مكة والمدينة والطائف ، واستعمل على المدينة محمد بن خالد بن عبد الله القسرى في رجب ، وعلى مكة والطائف الهيثم بن معاوية العتكى من أهل خراسان (٢) .

وفيها حجّ بالناس إسماعيل بن على بن عبد الله بن عباس كذا قال ..... (٣) وقال العتيقى وابن جرير وابن الجوزى وابن الأثير: إن الذى حج بالناس عامل دمشق وحمص وقِنَّسْرِين صالح بن على بن عبد الله بن عباس (٤) ، وقال ابن الوردى: إن الذى حج بالناس فى هذه السنة الخليفة المنصور ، وعاد إلى زيارة بيت المقدس (٥) .

\* \* \*

 <sup>(</sup>١) والذي في مروج الذهب ٤ : ١٠١ ( إن الذي حج بالناس في هذه السنة ه
 أبو جعفر المنصور » .

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبرى ٩ : ١٧٧ ، والكامل لابن الأثير ٥ : ٢٠٥ ، وشفاء الغرام : ١٧٧ .

<sup>(</sup>٣) بياض في الأصول بمقدار ثلث سطر .

<sup>(</sup>٤) المحبر ٣٥ ، وتاريخ الطبرى ٩ : ١٧٧ ، ومروج الذهب ٤ : ٤٠١ ، ٢٠ والكامل لابن الأثير ٥ : ٢٠٥ .

<sup>(</sup>٥) درر الفرائد ۲۱۰ .

## « سنة اثنتين وأربعين ومائة »

فيها عزل عن مكة الهيثم بن معاوية <sup>(١)</sup> .

وفيها حج بالناس إسماعيل بن على بن عبد الله بن عباس (٢) .

\* \* \*

## « سنة ثلاث وأربعين ومائة »

فيها عزل عن مكة والطائف الهيثم بن معاوية وولى السرى بن عبد الله بن الحارث بن عباس بن عبد المطلب (٣) ، وأتاه عهده وهو باليمامة ، فسار إلى مكة . وولى على اليمامة قثم بن العباس بن عبد الله ابن العباس (٤) .

ر وفيها حج بالناس عامل الكوفة / عيسى بن موسى بن محمد ٢٠٤ ابن على (٥) .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) وفى تاريخ الطبرى ٩ : ١٧٩ ، والكامل لابن الأثير ٥ : ٢٦ « أنه عزل عن مكة والطائف سنة ثلاث وأربعين ومائة وتولى عوضه السرى بن عبد الله بن الحارث » .

 <sup>(</sup>۲) المحبر ۳۵، وتاریخ الطبری ۹: ۱۷۹، ومروج الذهب ٤: ٤٠١،
 والکامل لابن الأثیر ۵: ۲۰۱، ودرر الفرائد ۲۱۰.

<sup>(</sup>٣) انظر التعليق قبل السابق .

<sup>(</sup>٤) تاريخ الطبرى ٩ : ١٧٩ ، والكامل لابن الأثير ٥ : ٢٦ .

<sup>(</sup>٥). وانظر – مع المرجعين السابقين – المحبر ٣٥ ، ومروج الذهب ٤ : ٤٠١ .

## « سنة أربع وأربعين ومائة »

فيها بنى المسجد الذى يقال له مسجد البيعة بقرب العقبة التى هى بحد منى من جهة مكة فى شعب على يسار الذاهب إلى منى بينه وبين العقبة (١) غلوة (٢) أو أكثر .

وفيها حج بالناس أبو جعفر المنصور ، وكان لما قدم مكة ، يخرج من دار الندوة إلى الطواف يطوف فى آخر الليل ، ويصلى ولا يعلم به ، فإذا طلع الفجر رجع إلى دار الندوة ، وجاء المؤذنون يسلمون عليه ، وأقيمت الصلاة فيصلى بالناس . فخرج ذات ليلة حين أسحر ، فبينا هو يطوف إذ سمع رجلا عند الملتزم وهو يقول : اللهم أشكو إليك ظهور البغى والفساد فى الأرض ، وما يحول بين الحق ، وأهله من الظلم والطمع ، فأسرع المنصور فى مشيه حتى ملأ مسامعه من قوله ، ثم خرج فجلس ناحية من المسجد ، ثم أرسل إليه فدعاه . فصلى ركعتين واستلم الركن ، وأقبل مع الرسول فسلم عليه ، فقال له المنصور : ما هذا الذى سمعتك تقول من ظهور البغى والفساد فى الأرض ، وما يحول بين الحق وأهله من الظلم والطمع ، فوائله لقد وأشرت مسامعى ما أمرضنى وأقلقنى . فقال : يا أمير المؤمنين إن حَشَوْتَ مسامعى ما أمرضنى وأقلقنى . فقال : يا أمير المؤمنين إن حَشَوْتَ مسامعى ما أمرضنى وأقلقنى . فقال : يا أمير المؤمنين إن

<sup>(</sup>١) في الأصول « الكعبة » والمثبت يقتضيه السياق ، وانظر هامش أخبار مكة للأزرق ٢ : ٢٠٦ ، والجامع اللطيف ٣٣٣ .

 <sup>(</sup>٢) الغلوة : رمية سهم (لنسان العرب) وتقدر بثلاثمائة ذراع إلى أربعمائة (المعجم ٢٠)
 الوسيط) .

وأقتصر على نفسي ففيها لي شغل شاغل . فقال : أنت أنت آمِنٌ على نفسك . فقال : يا أمير المؤمنين ، إن الذي دخله الطمع حتى حال بينه وبين الحق وإصلاح ما ظهر من البغى والفساد في الأرض لأَنْتَ . قال : ويحك ، فكيف يدخلني الطمعُ والصفراء والبيضاء في يدى ، والحلو والحامض في قبضتي ؟! قال : وهل دخل أحدا من الطمع ما دخلك يًا أمير المؤمنين ؟ إن الله عز وجل استرعاك أُمُورَ المسلمين وأموالهم فأغفلتَ أمورهم واهتممت بجمع أموالهم ، وجعلت بينك وبينهم حجابا من الآجُرِّ والجص ، وأبوابا من الحديد ، وحجبة معهم السلاح ، واتخذت وزراء وأعوانا فجرة إن ١٠ نَسِيتَ لم يذكروك ، وإن أحسنت لم يعينوك / وقوَّيْتُهم على ظلم ٢٠٣ الناس بالأموال والرجال والسلاح ، وأمرت ألاّ يدخل عليك من الناس إلا فلانا وفلانا ، ولم تأمر بإيصال المظلوم والملهوف والجائع والعاري ، وما أحد إلاَّ وله في هذا المال حق ، فما زال هؤلاء النفر الذين استخلصتهم لنفسك وآثرتهم على رعيتك ، وأمرت ألا يُحْجَبُوا عنك ، تجبي المال ولا تقسمه ، قالوا : هذا قد خانَ الله فما بالنا لا نخونه وقد سخر لنا ، وأتمروا على ألا يصل إليك من علم أخبار الناس إلا ما أرادوا ، لا يخرج لك عامل فيخالف أمرهم إلا أقصوه حتى تسقط منزلته ، فلما انتشر ذلك عنك وعنهم أعظمهم الناسُ وهابوهم ، وكان أول من صانعهم عمالك بالهدايا والأموال ليتقووا بها على ظلم رعيتك ، (١) ثم جعل ذلك ذوو القدرة

<sup>(</sup>١) وفى الإعلام بأعلام بيت الله الحرام ٩٣ و وتبعهم من كان ذا قدرة وثروة من رعيتك ليظلموا من دونهم ٤ .

وأكثروه من رعيتك لينالوا ظلم من دونهم من الرعية ؛ فامتلأت بلاد الله بالطمع بغيا وفسادا . وصار هؤلاء القوم شركاءك في سلطانك وأنت غافل ، فإن جاءهم متظلم حيل بينه وبين الدخول إلى مدينتك ، وإن أراد رفع قصته إليك عند ظهورك وجدك قد نَهَيْتَ عن ذلك ، وَوَقَفْتَ للناس رجلا ينظر في مظالمهم ، فإن جاء ذلك الرجل فبلغ بطائنك سألوا صاحب المظالم ألا يرفع مظلمته إليك ، فإن صرخ بين يديك ضُرِبَ ضربا مبرحا ؛ ليكون نكالا لغيره ، وأنت تنظر ولا تُنكِر ، فما بقاء الإسلام وأهله على هذا ؟! قد كانت بنو أمية ، وكان لا ينتهي إليهم مظلوم إلا رفعت ظُلاَمَتُه ، ولقد كان الرجل يأتي من أقصى الأرض حتى يبلغ باب سلطانهم فينادى : يا أهل الإسلام ١٠ فيبتدرونه : مالك مالك ؟ فيرفعون مظلمته إلى سلطانهم ، فينتصف له. وقد كنت يا أمير المؤمنين أسافر إلى أرض الصين وبها ملك ، فقدمتها مرة وقد ذهب سمع ملكهم ، فجعل يبكى ، فقال له وزراؤه : مالك تبكى لا بَكَتْ عَينُك ؟ فقال : أما إنى لَسْتُ أبكى على المصيبة إذ نزلت بي ، ولكن المظلوم بالباب يصرخ فلا أسمع صوته . ٤.٤ وقال : أنا إن كان ذهب سمعي / فإن بصرى لم يذهب ، نادوا في الناس ألا يلبس ثوبا أحمر إلا مظلوم . وكان يركب الفيل في طرفي النهار ؟ هل يرى مظلوما فينصفه .

هذا يا أمير المؤمنين مشرك بالله قد غلبت رأفته بالمشركين ورقته عَلَى شُحِّ نفسه في ملكه ، وأنت مؤمن بالله عز وجل ، وابن عم نبيّه ، والله تغلبك رأفتك بالمسلمين على شُحِّ نفسك ؛ فإنك لا تجمع

الأموال إلا بواحدة من ثلاث: إن قلت أجمعها لولدى فقد أراك الله عنى عز وجل عبرا فى الطفل الصغير يسقط من بطن أمه وماله على الأرض مال – وما من مال إلا ودونه يد شحيحة تحويه – فما يزال الله يلطف بذلك الطفل حتى يُعظم رغبة الناس فيه ، ولَسْتَ بالذى يُعْظِى ، بل الله يعطى من يشاء ما يشاء ، وإن قلت أجمع المال ليشتد سلطانى . فقد أراك الله عز وجل عبرا فيمن كان قبلك ؟ ما أغنى عنهم ما جمعوا من الذهب والفضة ، وما أعدوا من السلاح والكراع ، وما ضرك وولد أبيك ما كنتم فيه من الضعف حين أراد الله عز وجل بكم ما أراد ، وإن قلت أجمع المال لطلب غاية هي أحسم من المغاية التي أنت فيها ، فوالله ما فوق ما أنت فيه إلا منزلة لا تدرك إلا بالعمل الصالح .

يا أمير المؤمنين هل تعاقب من عصاك من رعيتك بأشد من القتل؟ قال: لا. قال: فكيف تصنع مع الملك الذي خولك ما أنت فيه من ملك الدنيا !! وهو لا يعاقب من عصاه بالقتل ، ولكن يعاقب من عصاه بالخلود في العذاب الأليم ، وهو الذي يرى منك ما عقد عليه قلبك وأقرَّتُه جوارحك ، فما تقول إذا انتزع ملك الدنيا من يديك ودعاك إلى الحساب ؟ هل يغني عنك ما كنت فيه شيئا ؟ فبكي المنصور بكاء شديدا حتى ارتفع صوته ، ثم قال : ليتني لم أخلق ولم أك شيئا . ثم قال : كيف احتيالي فيما خُولْتُ ، ولم أر من أخلق ولم أك شائع ؟ قال : يا أمير المؤمنين عليك بالأثمة الأعلام . الراشدين . قال : وأين هم ؟ / قال : العلماء . قال : قد قرُّوا مني . ٤٠٥

قال : هربوا منك مخافة أن تحملهم على ما ظهر من طريقتك ، ولكن افتح الأبواب ، وسهل الحجاب ، وانتصر للمظلوم ، وامنع الظالم ، وخذ الشي مما حل وطاب ، واقسمه بالعدل ، وأنا ضامن عمن هرب منك أن بأتيك فيعًاونك على صلاح أمرك ورعيتك . فقال المنصور : اللهم وفقنى أن أعمل بما قال هذا الرجل .

وجاء المؤذنون فسلموا عليه ، وأقيمت الصلاة ، فخرج فصلى بهم (١) . فقال للحرسى : عليك بالرجل ، إن لم تأتنى به لأضربن عنقك . واغتاظ غيظا شديدا . فخرج الحرسى يطلب الرجل ، فبينا هو بالطواف إذا هو بالرجل قائم يصلى ، فقعد حتى صلى ، ثم قال : ياذا الرجل أما تتقى الله ؟ قال : بلى . قال : ما تعرفه ؟ قال : بلى . قال : فانطلق معى فقد توعدنى أن يقتلنى إن لم آته بك . قال : ليس إلى ذلك سبيل . قال : يقتلنى !! قال : ولا يقتلك . قال : كيف ؟ قال : تُحسِن تقرأ ؟ قال : لا . قال : فأخرج من مِزُودٍ كان معه قال : تُحسِن تقرأ ؟ قال : خذه فاجعله فى جيبك ؛ فإن فيه دعاء الفرج . قال : وما دعاء الفرج ؟ قال : لا يُرزقه إلا السعداء . قال : رحمك الله قد أحسنت إلى ، فإن رأيت أن تخبرنى ما هذا وما فضله . رحمك الله قد أحسنت إلى ، فإن رأيت أن تخبرنى ما هذا وما فضله . قال : من دعا به صباحا أو مساء هدمت ذنوبه ، ودام سروره ، ومحيت خطاياه ، واستجيب دعاؤه ، وبُسيط له فى رزقه ، وأعطى أصله ، وأعين عدوه ، وكُتِب عند الله صِدِيقا ، ولا يموت إلا شهيدا .

 <sup>(</sup>١) زاد الإعلام بأعلام بيت الله الحرام ٩٤ ( فإذا بالرجل قد غاب من بين أيديهم ،
 فلما فرغ المنصور من الصلاة سأل عنه ، فقالوا : ذهب » .

يقول: اللهم كما لَطَفْتَ في عظمتك دون اللَّطَفاء ، وعَلَوْتَ بعظمتك على العظماء ، وعلمت ما تحت أرضك كعلمك ما فوق عرشك ، وكانت وساوس الصدور كالعلانية عندك ، وعلانية القول كالسر في علمك ، فانقاد كل شيء لعظمتك ، وخضع كل ذي سلطان لسلطانك ، وصار أمر الدنيا والآخرة / كله بيدك ، ١٠٠ اجعل لى من كل هم أمسيّتُ وأصبحت فيه فرجا ومخرجا ، اللهم إن عَفْوَك عن ذنوبى ، وتجاوُزك عن خطيئتى ، وسترك على قبيح عملى أطمعنى أن أسألك مالا أستوجبه منك مما قصرتُ فيه ، فصرتُ أدعوك آمنا ، وأسألك مُستأنِساً ؛ فإنك المحسن إلى وأنا فصرتُ أدعوك آمنا ، وأسألك مُستأنِساً ؛ فإنك المحسن إلى وأنا اللسيء إلى نفسي فيما بيني وبينك ، تتودد إلى بالنعم ، وأتبغض الله ولكن الثقة بك حملتنى على الجرأة عليك ، فعد بفضلك وإحسانك ولكن الثقة بك حملتنى على الجرأة عليك ، فعد بفضلك وإحسانك

قال: فأخذته فصيرته في جيبي ، ثم دخلت على أمير المؤمنين فسلَّمْتُ عليه ، فرفع رأسه ينظر إلى ، وتَبَسَّم وقال لى : ويلك ، أتُحْسِنُ السحر ؟ فقلت : لا والله يا أمير المؤمنين . ثم قصصت عليه أمرى مع الشيخ ، فقال لى : هات الرَّق . ثم جعل يبكى وقال : به نجوت . وأمر بنسخه ، وأعطاني عشرة آلاف درهم ، ثم قال : أتعرفه ؟ قلت : لا . قال : ذلك الخضر عليه السلام .

أنبأنى بهذه الحكاية القاضى زين الدين أبو بكر بن الحسين العثمانى المراغى ، عن الحافظ أبى الحجاج يوسف بن عبد الرحمن بن

# « سنة سبع وأربعين ومائة »

فيها - أو فى التى بعدها - أمر المنصور نائبه على مكة والطائف عَمَّه عبد الصمد بن على بأن يدفن سديف بن ميمون المكى حَيًّا - وكان سديف فى سن عبد الصمد - ففعل به ذلك . وسبب ذلك أنه بلغ المنصور بيتان لسديف نال فيهما من المنصور وهما :

أَسْرُفْتَ فِي قَتْلِ الرَّعِيَّة ظَالِماً فَآكَفُفْ يَدَيْك أَضَلَّها مَهْدِيُّهَا فَلَتَأْتِيَنَّك رَايَةٌ حَسَنِيًّها حَسَنِيُّها

وكان هذان البيتان وصلا إليه مُبْهَمَين لم يُسَمَّ قائلهما ، فبحث عنه حتى أخبر أنهما لسديف ، فأمر بدفنه حيا (١) .

وفيها كان عامل مكة والطائف للمنصور عمّه عبد الصمد بن على (٢) .

وفيها حج بالناس أبو جعفر المنصور <sup>(٣)</sup> .

(١) العقد الثمين ٤ : ١٩٥ ، ٥٢٠ .

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبرى ٩: ٢٧٥ ، والكامل لابن الأثير ٥: ٢٣٥ ، وشفاء الغرام . ١٧٨ .

 <sup>(</sup>٣) المحبر ٣٥ ، وتاريخ الطبرى ٩ : ٢٧٥ ، ومروج الذهب ٤ : ٤٠١ ،
 والكامل لابن الأثير ٥ : ٢٣٥ .

#### 

فيها كان أمير مكة والطائف للمنصور عمّه عبد الصمد بن على <sup>(١)</sup> .

وفيها حج بالناس أبو جعفر بن المنصور <sup>(٢)</sup> .

# سنة تسع وأربعين ومائة »

فيها عزلَ عبدُ الصمد بن على عن إمرة مكة والطائف ، وولاهما محمد بن إبراهيم الإمام بن محمد بن على بن عبد الله بن العباسى (٣) .

وفيها حجّ بالناس محمد بن إبراهيم المذكور <sup>(٤)</sup> – وقيل أبو جعفر المنصور –

وفيها أو فى التى بعدها مات عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموى فى عشر ذى الحجة (٥) ، والصحيح أنه سنة خمسين .

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبرى ٩ : ٢٧٦ ، والكامل لابن الأثير ٥ : ٢٣٧ .

<sup>(</sup>۲) كذا فى ت والكامل لابن الأثير ٥ : ٢٣٧ ، والذهب المسبوك ٣٧ . وفى م وتاريخ الطبرى ٩ : ٢٧٦ ، ومروج الذهب ٤ : ٤٠٢ ، والمحبر ٣٥ ، جعفر بن أبى جعفر المنصور ٤ وكذلك فى البداية والنهاية ١٠ : ١٠٥ ، ودرر الفرائد ٢١١ .

<sup>(</sup>۳) تاریخ الطبری ۹ : ۲۷٦ ، والکامل لابن الأثیر ه : ۲۳۸ ، والبدایة والنهایة ۱۰ : ۱۰۰ .

<sup>(</sup>٤) المحبر ٣٥، وتاريخ الطبرى ٩: ٢٧٦. والكامل لابن الأثير ٥: ٢٣٨. وفي مروج الذهب ٤: ٢٠٤ و حج بالناس عبد الوهاب بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن على ٤ .

 <sup>(</sup>٥) الكامل لابن الآثير ٥ : ٢٣٩ ، والبداية والنهاية ١٠ : ١٠٥ ، والعقد الثمين ٥ : ٥٠٨ وفيه الحلاف حول تاريخ وفاته .

وفيها – أو فى التي بعدها – مات عثمان بن الأسود بن موسى ابن زادان الجمحي – مولاهم – المكي (١) . .

\* \* \*

#### « سنة خمسين ومائة »

فيها حج بالناس عبد الصمد بن على بن عبد الله بن العباس العباس العباسي (٢) .

وفيها كان العامل على مكة والطائف محمد بن إبراهيم الإمام (٣)

\* \* \*

« سنة إحدى وخمسين ومائة » فيها أغارت الحبشة على جدة في البحر <sup>(٤)</sup> .

<sup>(</sup>۱) الكامل لأبن الأثير ٥: ٢٣٩ ، والبداية والنهاية ١٠ : ١٠٧ ، والعقد الثمين ٦٠٠ . ١٨ : ٦٨ .

 <sup>(</sup>۲) المحبر ۳۵ ، وتاریخ الطبری ۹ : ۲۷۸ ، ومروج الذهب ٤ : ٤٠٢ ،
 والکامل لابن الأثیر ٥ : ۲۳۹ ، ودرر الفرائد ۲۱۱ وفیه ۹ وقیل الخلیفة أبو جعفر ه المنصور ۹ .

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبرى ٩ : ٢٧٨ ، والكامل لابن الأثير ٥ : ٢٣٩ ، وشفاء الغرام ٢ : ١٧٨ .

<sup>(</sup>٤) تاريخ الطبرى ٩: ٢٧٩ ، والكامل لابن الأثير ٥: ٢٣٩ وفيهما « أغارت الكرك .

وفيها حج بالناس أمير مكة والطائف محمد بن إبراهيم بن محمد بن على بن عبد الله بن عباس (١) .

4 < 4</p>

### « سنة اثنتين وخمسين ومائة »

فيها كان أمير مكة والطائف محمد بن إبراهيم (٢) .

وفيها حج بالناس أبو جعفر المنصور (٣) ، واستعدى عليه الجمالون بالمدينة وحضر معهم عند الحاكم محمد بن عمران الصلحى فحكم لهم عليه (٤) .

\* \* \*

### « سنة ثلاث وخمسين ومائة »

فيها لما عاد المنصور من مكة إلى البصرة جَهّز جيشًا في البحر إلى الحبشة الذين أغاروا على جدة (٥) .

 <sup>(</sup>۱) المحبر ۳۵، وتاریخ الطبری ۹: ۲۸۳، ومروج الذهب ٤: ٤٠٢.
 والبدایة والنهایة ۱۰: ۱۰۹ ودرر الفرائد ۲۱۱.

<sup>(</sup>٢) الكامل لابن الأثير ٥ : ٢٤٥ .

<sup>(</sup>٣) المحير ٣٥، ومروج الذهب ٤ : ٤٠٢ ، والكامل لابن الأثير ٥ : ٣٤٥ .

<sup>(</sup>٤) درر الفرائد ۲۱۱ .

<sup>(</sup>٥) تاريخ الطبرى ٩ : ٢٨٤ ، والكامل لابن الأثير ٥ : ٢٤٥ . وفيهما الله الكرك الذين أغاروا على جدة ١ .

وفيها كان أمير مكة محمد بن إبراهيم (١) .

وفيها حج بالناس المهدى محمد بن عبد الله المنصور (٢).

\* \* \*

# « سنة أربع وخمسين ومائة »

فيها سقطت صاعقة بمكة قتلت بالمسجد الحرام خمسة أنفس ، ه ويقال ستة أنفس (٣) .

وفيها انخسفت بئر بعرفة هلك فيها طائفة من الناس.

وفيها حج بالناس أمير مكة والطائف محمد بن إبراهيم بن محمد ابن على بن عبد الله بن عباس ، رضى الله عنهما (٤) .

雅典旅

« سنة خمس وخمسين ومائة »

فيها كان أمير مكة محمد بن إبراهيم الإمام <sup>(٥)</sup> .

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبرى ٩ : ٢٨٤ ، والكامل لابن الأثير ٥ : ٢٤٦ .

 <sup>(</sup>۲) المحبر ۳۵ ، وتاریخ الطبری ۹ : ۲۸۶ ، ومروج الذهب ٤ : ۲۰۲ ،
 والکامل لابن الأثیر ۵ : ۲۶۳ ، ودرر الفرائد ۲۱۳ .

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبرى ٩ : ٥٨٥ ، والكامل لابن الأثير ٥ : ٢٤٦ .

<sup>· (</sup>٤) المحبر ٣٥ ، وتاريخ الطبرى ٩ : ٢٨٥ ، ومروج الذهب ٤ : ٤٠٧ ، والكامل لابن الأثير ٥ : ٢٤٦ ، ودرر الفرائد ٢١٣ .

<sup>(</sup>٥) تاريخ الطبرى ٩ : ٢٨٧ ، والكامل لابن الأثير ٦ : ٣ ، وشفاء الغرام ٢ :

### وفيها حج بالناس عبد الصمد بن على (١)

\* \* \*

### « سنة ست وخمسين ومائة »

فيها كان أمير مكة محمد بن إبراهيم ، وكان مقيما بمدينة السلام / وابنه إبراهيم بن محمد خليفته بمكة ، وكان إليه مع مكة ٤٠٩ الطائف (٢) .

وفيها حج بالناس عبد الصمد بن على كذا قال المسعودى (٣) ، وقال العتيقى وابن الجوزى أن الذى حج بالناس العباس بن محمد بن على .

### « سنة سبع وخمسين ومائة.»

فيها كان عامله على مكة والطائف محمد بن إبراهيم بن محمد ابن على بن عبد الله بن عباس ، قاله ابن جرير (³) ، وقال ابن الأثير (°) : كان عامل مكة إبراهيم بن يحيى بن محمد بن على بن عبد الله بن عباس ، وقيل : عبد الصمد . انتهى ، وقال ابن الجوزى : كان عامل مكة والطائف قثم .

<sup>(</sup>١) المحير ٣٥ ، ومروج الذهب ٤ : ٤٠٢ ، ودرر الفرائد ٢١٣ .

<sup>(</sup>۲) تاریخ الطبری ۹ : ۲۸۸ .

<sup>(</sup>٣) الذي في مروج الذهب ٤ : ٢٠٥ ه حج بالناس العباس بن محمد بن على » . وكذا في المحبر ٣٦ ، وتاريخ الطبري ٩ : ٤ ، والكامل لابن الأثير ٦ : ٤ .

<sup>(</sup>٤) تاریخ الطبری ۹: ۲۸۹.

<sup>(</sup>٥) الكامل لابن الأثير ٦ : ٥ .

## وفيها حج بالناس إبراهيم بن يحيى المذكور (١)

« سنة ثمان وخمسين ومائة »

فيها كتب المنصور إلى عامله بمكة والطائف محمد بن إبراهيم الإمام بن محمد بن على بن عبد الله بن عباس الهاشمى يأمره بحبس وجماعة ، وهم : رجل من آل على بن أبى طالب كان بمكة ، وابن جريج (۲) ، وعباد بن كثير ، وسُفيان الثورى فحبسهم ، ثم أطلقهم محمد بن إبراهيم من الحبس بغير إذن المنصور ، وتحلّل منهم ؛ وسبب إطلاقهم أنه فكر وقال : عمدت إلى ذى رحم فحبسته – يعنى ولد على – وإلى نفر من أعلام المسلمين فحبستهم !! ويقدم أمير المؤمنين ، ولا أدرى ما يكون . وأرسل إلى الطالبي راحلة وخمسين دينارا (۳) . وفيها عزم أبو جعفر المنصور على الحجّ فحين خرج إلى مكة وفيها عزم أبو جعفر المنصور على الحجّ فحين خرج إلى مكة بعث الحشابين فقال : إن رأيتم سفيان الثورى فاصلبوه . فجاء النجارون ونصبوا الحشب ونردى يا سفيان . وإذا رأسه في حجر ابن عُيئة . فقالوا له : يا ١٥

<sup>(</sup>۱) تاریخ الطبری ۹ : ۲۸۹ ، ومروج الذهب ۲ : ۲۰۲ ، والکامل لابن الأثیر ۲ : ۵ .

 <sup>(</sup>۲) فى الأصول ( ابن جرير ) والمثبت عن تاريخ الطبرى ٩ : ٢٩١ ، والكامل
 لابن الأثير ٦ : ١٣ ، وانظر ماسبق فى وفيات سنة تسع وأربعين ومائة .

 <sup>(</sup>٣) انظر - مع المرجعين السابقين - العقد الثمين ٥ : ٩٠ ، ودول الإسلام ١ : ٢٠
 ١٠٩ ، والبداية والنهاية ١٠٠٠ : ١٠٧ .

أبا عبد الله اتق [ الله ] (١) ولا تشمت بنا الأعداء ، فتقدم إلى أستار الكعبة ، ثم أخذها وقال : برئت منه إن دخلها أبو جعفر . ولما قرب أبو جعفر المنصور أرسل إليه محمد بن إبراهيم رسولا بهدايا ، فلما أخبر المنصور بأن رسول محمد بن إبراهيم قدم أمر بدوابه فَضُربت وجوهُها ورَدَّ هداياه عليه . فلما سار إلى بئر ميمون لقيْه محمد بن إبراهيم فأمر بدوابه فضربت وجوهها وعزله ، وولى ابن أخيه إبراهيم ابن يحيى بن محمد بن على بن عبد الله – وهو صبى أمرد – فكأن محمد يسير ناحية ، وعُدِلَ / بأبي جعفر عن الطريق في الشق ٤١٠ الأيسر ، فأنيخ به . ومحمد واقف قبالته ومعه طبيب له - فمضى إلى موضع مناخ أبي جعفر فرأى نَجْوَه ، فقال لمحمد : رأيت نَجْوَ رجل لا تطول به الحياة . فمات أبو جعفر المنصور عند بثر ميمون الحضرمي عند ظاهر مكة في سحر سابع الحجة ، وكان قد استخلف ابنه المهدى ، ولم يحضر عند وفاته إلا خدمه والربيع مولاهم ، وكتم الربيع موته ومنع من البكاء عليه ، ثم أصبح فحضر أهل بيته كما كانوا يحضرون ، وكان أول من دعى عيسي بن على ، فمكث ساعة ثم أذن لابن أخيه عيسي بن موسى – وكان فيما خلا تقدم على عيسي بن على – ثم أذن للأكابر وذوى الأسنان منهم ، ثم لعامتهم ، وخرج أبو العنبر خادم المنصور فشق الأقبية ، وحثا على رأسه التراب ، وصاح : وا أميرا المؤمنبناه . فما بقى أحد إلا قام ،

إضافة على الأصول عن درر الفرائد . وفى الإعلام بأعلام بيت الله الحرام
 الله قم واختف » .

ثم تقدموا ليدخلوا عليه فمنعهم الحدم ، وقال ابن عياش : المنتوف (١) : سبحان الله ما شهدتم موت حليفة قط ؟! اجلسوا . فجلسوا ، وقام القاسم فشق الثياب ووضع التراب على رأسه ، وموسى ابن المهدى قد صدر عند عمود السرادق ، والقاسم بن المنصور في ناحية من السرادق ، وكان قبل ذلك يسير بين المنصور وبين صاحب الشرطة ويرفع الناس إليه القصص . ثم خرج الربيع وفي يده قرطاس ففتحه وقرأه فإذا فيه :

بسم الله الرحمن الرحيم . من عبد الله المنصور أمير المؤمنين إلى من يخلف بعده من بنى هاشم وشيعته من أهل خراسان ، وعامة المسلمين . ثم ألقى القرطاس من يده ، ثم بكى وبكى الناس ، فأخذ القرطاس ثم قال : قد أمكنكم البكاء فأنصتوا رحمكم الله . فسكت الناس ، ثم رجع إلى القراءة فقرأ : أما بعد فإنى قد كتبت كتابى هذا وأنا حي في آخر يوم من أيام الدنيا وأول يوم من أيام الآخرة ، وأنا أقرأ عليكم السلام وأسأل الله ألا يفتنكم بعدى ولا يلبسكم شيعا ، ولا يذيق بعضكم بأس بعض ، يابنى هاشم ويا أهل خراسان . ثم أخذ في وصيتهم بالمهدى ، وإذكارهم البيعة له ، وحثهم على القيام بدولته . والوفاء بعهده . إلى آخر الكتاب ، وكان ذلك شيئا قد وضعه المادي المادي المادي الكتاب ، وكان ذلك شيئا قد وضعه المادي المادي المادي الكتاب ، وكان ذلك شيئا قد وضعه المادي المادي المادي الكتاب ، وكان ذلك شيئا قد وضعه المادي المادي المادي الكتاب ، وكان ذلك شيئا قد وضعه المادي المادي المادي المادي المادي الكتاب ، وكان ذلك شيئا قد وضعه المادي المادي المادي المادي المادي المادي الكتاب ، وكان ذلك شيئا قد وضعه المادي المادي المادي المادي المادي الكتاب ، وكان ذلك شيئا قد وضعه المادي الما

٤١١ الربيع . /

 <sup>(</sup>۱) هذه الكلمة ساقطة في ت ، وهي في م ( الميتون ( والمثبت عن الكامل لابن
 الأثير ٦ : ١٣ . وفي تاريخ الطبرى ٩ : ٣٠٤ ( وكان ابن عياش منتوفا : أي بلا لحية ) .

وفى رواية ثم نظر وجوه الهاشميين فتناول يد الحسن بن زيد وقال: قم يا أبا محمد فبايع. فقام الحسن فانتهى به الربيع إلى موسى ابن المهدى فأجلسه بين يديه ، فتناول الحسن يد موسى فبايعه للمهدى ، ثم جاء الربيع إلى محمد بن عون فأنهضه فبايع ، وبايع الناس الأول فالأول للمهدى ولعيسى بن موسى من بعده ، فلما فرغ من بيعة بنى هاشم بايع القُوَّاد كلهم إلا عَلِى بن عيسى بن ماهان فإنه أبى عند ذكر عيسى بن موسى أن يبايع له ، فلطمه محمد ابن سليمان وهم بِضرَّب عنقه ، فبايع ، وبايع عامة الناس (۱).

وسار العباس بن محمد ، ومحمد بن سليمان إلى مكة ليبايعا من الناس ؛ فبايعوا بين الركن والمقام (٢) .

وقيل إن الربيع كتم موت المنصور وألبسه وسنده وجعل على وجهه كِلّة رقيقة يُرَى شخصه منها ولا يفهم أمره ، وأدنى أهله ، ثم قرب الربيع منه كأنه يخاطبه ، ثم رجع إليهم ، وأمرهم بتجديد البيعة للمهدى ، فبايعوا ، ثم أخرجهم ، وخرج إليهم باكيا مشقوق الجيب لاطما رأسه (<sup>٣)</sup> ، واشتغلوا بتجهيز المنصور ففرغوا منه العصر ، وكفن وغطى وجهه وبدنه ، وجعل رأسه مكشوفا لأجل إحرامه ، وحمل إلى مكة ، وصلَّى عليه ابن أخيه إبراهيم بن يحيى بن محمد بن

<sup>(</sup>١) وانظر تاريخ الطبرى ٩ : ٢٩٢ ، ٢٩٣ ، والكامل لابن الأثير ٦ : ٨ ، ١٢ .

<sup>(</sup>٢) انظر المرجعين السابقين

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبرى ٩: ٣٢٥ ، والكامل لابن الأثير ٦: ١٣.

على بن عبد الله بن عباس ، وقيل عيسى بن موسى ، ودُفِن فى مقبرة المعلا ، وقيل بين الحجون وبئر ميمون (١) ، وحفروا له مائة قبر ليعموا على الناس دفنه ، ودفن فى غيرها (٢) . ونزل فى قبره عيسى بن على ، وعيسى بن محمد ، والعباس بن محمد ، والربيع ومنارة مواليه (٣) ، ويَقْطِين بن موسى .

ثم وجه موسى بن المهدى ، والربيع إلى المهدى بخبر وفاة المنصور ، وبالبيعة له مع منارة البربرى مولى المنصور ، وبعثا معه أبا العباس الطوسى ومعه خاتم الخلافة ، وبعثا أيضا بعده مع الحسن الشروى بقضيب النبى عينا ، وبردة النبى عينا . وخرجوا من المشروى بقضي الخبر على المهدى مع منارة يوم الثلاثاء منتصف ذى الحجة فبايعه أهل بغداد (٤) .

. وفيها حج بالناس عامل مكة والطائف ابن أخى المنصور إبراهيم بن يحيى بن محمد بن على بتوصية المنصور (°).

<sup>(</sup>١) العقد الثمين ٥ : ٢٦٠ .

 <sup>(</sup>٢) وفى تاريخ الطبرى ٩ : ٣٢٥ « وحفر للمنصور مائة قبر ، ودفن فى كلها ها لله وضع قبره الذى هو ظاهر للناس ، ودفن فى غيرها للخوف عليه . قال : وهكذا قبور خلفاء ولد العباس لايعرف لأحد منهم قبر » .

 <sup>(</sup>٣) كذا فى الأصول . وفى تاريخ الطبرى ٩ : ٢٩٣ ، والكامل لابن الأثير ٦ :
 ٨ « الربيع والريان مولياه ٩ .

 <sup>(</sup>٤) تاريخ الطبرى ٩ : ٣٢٤ ، ٣٢٥ ، والكامل لابن الأثير ٦ : ١٣ ، ودرر
 الفرائد ٢١٣ ، ٢١٤ .

<sup>(</sup>٥) المحبر ٣٦ ، وتاريخ الطبرى ٩ : ٣٢٦ ، ومروج الذهب ٤ : ٤٠٢ ، ودرر الفرائد ٢١٤ ، ٢١٥ .

وفيها قال عبد الله بن المبارك: قدمت مكة فإذا الناس قد قَحَطُوا من المطر، وهم يستسقون في المسجد الحرام، وكنتُ في الناس مما يلي باب بني شيبة إذ أقبل غلام أسود عليه قطعتا خَيْش قد آثَرَرَ بإحداهما وألقي الأخرى على عاتقه، فصار في موضع خفي إلى جانبي، فسمعته يقول: إلهي أُخلَقَت الوجوة كثرة الذنوب، ومساوى الأعمال، وقد مَنْعُتنَا غيثَ السماء لتُؤدّب الخليقة بذلك، فأسألك يا حليماً ذَا أَنّاقٍ، يا من لا يعرف عبادُه منه إلا الجميل، أسْقِهم الساعة الساعة. فلم يقل الساعة الساعة حتى استوق الغمام، وأقبل المطر من كل مكان، وجلس مكانه يُسبِّع، وأخذت أبكي. فلما قام تَبِعْتُه حتى عرفت موضعه، فجئت إلى فضيل بن عياض، فقال لى: ما لى أراك كثيبا ؟ فقلت: سبقنا إليه غيرنا فتولاه دوننا. فقال: وما ذاك ؟ فقصصت عليه القصة، فصاح وسقط وقال: ويحك يا ابن المبارك خذني إليه. قلت: قد ضاق الوقتُ وسأبحث عنه وعن شأنه.

فلما كان من الغد خرجت أريد الموضع ، فإذا شيخ على الباب قد بسط (١) له وهو جالس ، فلما رآني عرفني وقال : مرحبا بك يا أبا عبد الرحمن ، حاجتك ؟ فقلت له : احتجت إلى غلام أسود . فقال : نعم عندى عدة فاختر أيّهم شئت . فصاح : يا غلام فخرج غلام جَلْدٌ ، فقال : هذا محمود العاقبة ، أرضاه لك .

<sup>` (</sup>١) في الأصول « وصف » والمثبت عن صفة الصفوة ٢ : ٢٧٠ .

فقلت: ليس هذا حاجتى . فما زال يُخْرِجُ واحدا واحدا حتى أخْرَجَ إلى الغلام ، فلما بصرت به بدرت عَيْنَاى [ فقال : هذا هو ؟ ] (١) فقلت : نعم هذا . فقال : ليس إلى بيعه سبيل . قلت : ولم ؟ قال : قد تبركت بموضعه في هذه الدار ؛ وذاك أنه لا يرزأني شيئا . قلت : ومن أين طعامه ؟ قال : يكسب من فَتْلِ الشريط نصف دانق أو أقل أو أكثر فهو قوته ، فإن باعه في / يومه وإلا طوى ذلك اليوم ، وأخبرني الغلمان عنه أنه لا ينام هذا الليل الطويل ، ولا يختلط بأحد منهم [ مُهْتَمُّ ] (١) بنفسه ، وقد أحبه قلبي . فقلت له : أنصرف إلى سفيان الثورى وإلى فضيل بن عياض بغير قضاء حاجة ؟! فقال : إنَّ مَمْشَاك عندى كبير ، خذه بما شئت .

قال : فاشتريته فأخذت نحو دار فضيل ، فمشيت ساعة ، فقال لى : يا مولاى . فقلت : لَبيْك . قال : [ لا تقل لى لبيك ؟ ] (١) فإن العبد أولى أن يلبى المولى . قلت : حاجتك يا حبيبى ؟ قال : أنا ضعيف البدن لا أطيق الحدمة ، وقد كان لك فى غيرى سعة ؟ قد أخرج إليك من هو أجلد منى . فقلت : لا يرانى الله وأنا أستخدمك ، ولكن أشترى منزلا وأزوجك وأحدمك أنا بنفسى . قال : فبكى ، فقلت : ما يبكيك ؟ قال : أنت لم تفعل بى هذا إلا وقد رأيت بعض مُتَّصلاتى بالله تعالى ، وإلا فلم آخترْتني من بين الغلمان ؟ فقلت له : ليس بك حاجة إلى هذا . فقال لى :

<sup>(</sup>١) الإضافات عن صفة الصفوة ٢ : ٢٧٠ ، ٢٧١ . .

212

سألتك بالله إلا أخبرتنى . فقلت له : بإجابة دعوتك . فقال لى : إن أحسبك - إن شاء الله - رجلا صالحا ، إن لله عز وجل خِيرَةً من خلقه لا يَكْشِفُ شأنهم إلا لمن أحب [ من عباده ] (١) ولا يظهر عليهم إلا من ارتضى .

م ثم قال لى: ترى أن تقف لى قليلا فإنه قد بقيت على ركعات من البارحة . فقلت : هذا منزل فُضيل قريب . قال : لا ها هنا أحبّ إلى [ ، أمْرُ ] (٢) الله عزّ وجل لا يُؤَخّر . فلاخل من باب الباعة إلى المسجد ، فما زال يصلى حتى إذا أتى على ما أراد التفت إلى وقال : يا أبا عبد الرحمن هل من حاجة ؟ قلت : ولم ؟ قال : لأنى أريد الانصراف . قلت : إلى أين ؟ قال : إلى الآخرة . قلت : لا تفعل دعنى أُسَرُ بك . فقال لى : إنما كانت تطيب الحياة عليت كانت المعاملة بينى وبينه تعالى ، فأما إذْ آطلَّعْتَ عليها فيرك . [ (٦ فلا حاجة لى فى ذلك . ثم خر لوجهه فجعل يقول : إلى اقبضنى الساعة الساعة الساعة الساعة . فدنوت فجعل يقول : إلى قين عينى . وصغرت / الدنيا فى عينى .

أنبأنى بهذه الحكاية الحافظ برهان الدين إبراهيم بن محمد الحلبي ، عن أبي خفص عمر بن حسن المزى ، أنبأنا أبو الحسن على

<sup>(</sup>١)،(١) إضافة عن صفة الصفوة ٢ : ٢٧١ .

<sup>(</sup>٣) مابين الحاصرتين إضافة عن المرجع السابق ٢ : ٢٧٢ ، وانظر فيه الترجمة رقم ٢٢٥ ص ٢٦٨ – ٢٧٢ .

ابن أحمد البخارى فى ترجمة الأسود المكى ، أنبأنا محمد بن ناصر الحافظ ، أنبأنا جعفر ، أنبأنا جعفر بن أحمد السراج ، أنبأنا عبد العزيز بن الحسن بن إسماعيل الضراب ، أنبأنا أبى أنبأنا أحمد بن مروان المالكى ، نبأنا سليمان بن الحسن ، نبأنا أبى قال ابن المبارك : فذكرها .

وفيها ويقال في التي بعدها حج أبو عمرو ومعاوية بن صالح الحضرمي ، فأدركه الأجل بمكة ، وصلى عليه الثوري (١) .

() () ()

### « سنة تسع وخمسين ومائة »

فيها - أو في التي بعدها - أمر المهدى بنفى كل من بمكة من المعنين ، ومنع قينتها من الغناء ، وأخرج كل من فيها من المتشبهات من النساء بالرجال ، والرجال المتشبهين بالنساء ، ومنع من لعب الشطرنج وغيره من الأمور التي تجر إلى اللهو والطرب ، وطَهَّرها من كثير من المباحات المُلْهِية عن الصلوات ، والمُشْغِلَة عن اغتنام القرب ، وألزم حَجَبَة الكعبة إجلالها وتوقيرها وتنزيهها وتطييبها للزائرين وتجميرها ، وفتح بابها بالسَّكينة والخشوع ، والإنصات عند دخولها بحالة أمينة بوصف الخضوع ، وزجر النساء عن الخروج إلى المسجد متعطرات ، وكَفَّ الكافة عن الإلمام بها على ارتكاب المكروهات أو ترك المندوبات .

<sup>(</sup>١) دول الإسلام ١ : ١٠٧ ، والعقد الثمين ٧ : ٢٣٧ برقم ٢٤٧٨ .

وفيها حج بالناس يزيد بن منصور بن عبد الله بن سند الحميرى خال المهدى عند قدومه من اليمن ، وكان المهدى قد كتب إليه بالقدوم عليه وتوليته الموسم (١) .

وفيها مات عبد العزيز بن أبى رواد الأزدى مولى المغيرة بن المهلب بن أبى صفرة (٢) .

\* \* \*

#### « سنة ستين ومائة »

فيها – ليومين بقيا من المحرم – كان سيل اللبيرى / فى خلافة ١٥٤ المهدى العباسي (٣) .

ر وفيها حج بالناس أمير المؤمنين المهدى بن عبد الله محمد بن أبى جعفر المنصور بن عبد الله بن محمد بن على بن عبد الله بن عباس الهاشمى ، واستصحب معه ابنه هارون الرشيد ، وجماعة من أهل بيته ، وكان ممن شخص معه يعقوب بن داود على منزلته التي كانت إله ] (٤) عنده ، فأتاه حين وافي مكة بالحسن بن إبراهيم بن

۱۵ (۱) المحبر ۳۳، وتاریخ الطبری ۹: ۲۳۰، ومروج الذهب ٤: ٤٠٢،
 والکامل لابن الأثیر ٦: ۱٥.

<sup>(</sup>٢) الكامل لابن الأثير ٦ : ١٥ ، والعقد الشمين ٥ : ٤٤٦ ، والبداية والنهاية

<sup>. 171 : 1.</sup> 

 <sup>(</sup>٣) أحبار مكة للأزرق ٢: ٣١١ ملحق رقم ٣، والعقد الثمين ١: ٢٠٦،
 ٢ وشفاء الغرام ٢: ٣٦٤.

<sup>(</sup>٤) إضافة عن تاريخ الطبرى ٩ : ٣٣٧ .

عبد الله الذى استأمن له يعقوب ، فأحسن المهدى صلته وجائزته ، وأقطعه مالاً من الصَّوَافى بالحجاز ، وحمل له الأمير محمد بن سليمان الثلج حتى وافى به مكة ، وهذا شيء لم يتم لأحد قبله (١) .

فنزل المهدى دار الندوة ، وجاءه عبيد الله بن عثمان الحجبى بالمقام - مقام إبراهيم - في ساعة خالية نصف النهار مشتملا عليه ، وقال للحاجب : إئذن لى على أمير المؤمنين فإن معى شيئا لم يُدْخَل به على أحدٍ قَبْلَه ، وهو يَسُرُّ أمير المؤمنين . فأدخله عليه ، فكشف عن المقام ، فسرَّ بذلك وتمسَّحَ به ، وكبّ فيه ماءً ثم شربه ، وقال له : اخرج . وأرسل إلى بعض أهله فشربوا منه وتمسَّحُوا به ، ثم أُدْخِلَ المحتمله ورَدَّه إلى مكانه ، وأمر له بجوائز عظيمة ، وأقطعه خيفا بنخلة ؛ يقال له ذات الفريع ، فباعه من منيرة مولاة المهدى بعد ذلك بسبعة آلاف دينار .

وذكر حجبة الكعبة للمهدى أنه اجتمع على الكعبة كسوة كثيرة حتى إنها قد أثقلتها ، ويخاف على جدرانها أن تنهدم من ثقل الكسوة . فأمر أن ينزع ما عليها من الكسوة ، فنزع حتى بقيت مجرَّدة ، ثم لما بلغوا إلى كسوة هشام وجدوها من الديباج الثخين ، ووجدوا كسوة من كان قبله من متاع اليمن . ثم طلى جدرانها من داخلها وخارجها بالغالية والمسك والعنبر ، صعدوا على ظهر الكعبة

<sup>(</sup>١) المحبر ٣٦ ، ومروج الذهب ٤ : ٢٠٢ ، والكامل لابن الأثير ٦ : ١٨ ، وشفاء الغرام ٢ : ٢١٥ .

بقوارير الغالية فجعلوا يُفْرِغُونها على جدار الكعبة من خارجها من جوانبها كلها ، وعَبِيدُ الكعبة قد تعلقوا (١) في البكار التي تخاط عليها ثياب الكعبة / ويطلون بالمغالية جدرانها من أسفلها إلى أعلاها ٤١٦ من جوانبها كلها ، ثم أفرغ عليها ثلاث كَسَاوٍ من قباطي وخَزِ وديباج ، والمهدى قاعدٌ على ظهر المسجد مما يلى دار البدوة ينظر إليها وهي تُطلَى بالغالية ، وحين كُسِيت . ويقال إنه لم يُخَفَّف عنها من كسوتها شيء حتى كان سنة مائتين كما سيأتي (٢) .

وقسم المهدى فى الحرمين أموالا عظيمة إلى الغاية ، يقال إنها ثلاثون ألف ألف درهم ، وَصَلَ بها من العراق ، وثلاثمائة ألف دينار وصلت إليه من مصر ، ومائتا ألف دينار وصلت إليه من اليمن ، [ وفرق ] (٣) مائة ألف ثوب وخمسين ألف .

وأمر أن يزاد فى أعلى المسجد ، ويُشْتَرى ما كان فى ذلك الموضع من الدور ، وخلف الأموال وأمر بذلك قاضى مكة الأوقص محمد بن عبد الرحمن بن هشام بن العاصى المخزومي (٤) .

<sup>(</sup>١) في الأصول « وقد خرطوا » والمثبت عن أخبار مكة للأزرق ١ : ٢٦٣ ، والإعلام بأعلام بيت الله الحرام ٩٩ .

<sup>(</sup>٢) زاد الأزرق فى أخبار مكة ١ : ٣٦٣ ، ٢٦٤ ه وكثرت الكسوة أيضا عليها جدا فجردها حسين بن حسن الطالبي ... وكان تجريد الحسين بن الحسن إياها أول يوم من المحرم يوم السبت سنة مائتين » .

۲۰ (۳) إضافة عن تاريخ الطبرى ۹: ۳۳۷، والكامل لابن الأثير ٦: ١٨،
 ۱۵: يخ الخميس ٢: ٣٣٠، وانظر الذهب المسبوك ٤٦ – ٤٥.
 ١٤) أخيار مكة للأزرق ٢: ٧٤.

وفيها قدم عيسى بن على بن عبد الله بن عباس من العراق إلى مكة بأبى بحر المجوسى النَّجَّار ، فعمل له سقوفا فى داره التى عند المروة ، وباب داره التى يقال لها دار مخرمة ، فعمل أبو بحر قبة ساج خارجها أحضر ، وداخلها أصفر (١).

32 (3 C)

### « سنة إحدى وستين ومائة »

فيها كان أمير مكة والطائف إبراهيم بن يحيى بن محمد بن على ابن عبد الله بن عباس كذا قال ..... (٢) وقال ابن جرير وابن الأثير: إن الذى كان أمير مكة والطائف في هذه السنة جعفر بن سليمان بن على بن عبد الله بن عباس (٣).

وفيها (٤) اشترى قاضى مكة الأوقص محمد بن عبد الرحمن المخزومى بأمر من المهدى جميع ما كان فى المسجد والمسعى من الدور، فما كان منها صدقة عَزَلَ ثمنه، واشترى هو لأهل الصدقة

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ٢ : ٦٠ ، ١٠٣ .

<sup>(</sup>٢) بياض في الأصول بمقدار كلمة .

 <sup>(</sup>٣) تاريخ الطبرى ٩ : ٣٤١ ، والكامل لابن الأثير ٦ : ٢٠ . وفي العقد الثمين
 ٣ : ٢٧٢ في ترجمة ابراهيم بن يحيى « أنه كان أمير مكة ، وليها مع الطائف عام مات أبو
 جعفر المنصور بوصية منه ، ولا أدرى متى عزل »

وفى الجامع اللطيف ٢٩٣ « وأما ولاتها فى خلاقة المهدى فجماعة أولهم إبراهيم بن يحمد بن على بن عباس بوصية من المنصور ، ثم جعفر بن سليمان بن على » .
(٤) فى هامش الأصول عنوان « زيادة المهدى فى المسجد » .

بثمن دورهم مساكن في فجاج مكة عوضا من صدقاتهم (١)، فاشترى كل ذراع [ في ذراع ] (٢) مكسرا مما دخل في المسجد بخمسة وعشرين دينارا . وما فضل في الوادى بخمسة عشر دينارا .

فكان مما دخل فى ذلك الهدم دار الأزرق وهى يومئذ لاصقة المسجد الحرام على يمين من خرج من باب بنى شيبة بن عثمان الكبير ، وكان ثمنها ناحية (٣) ثمانية عشر ألف دينار ؛ وذلك / أن ٤١٧ أكثرها دخل فى المسجد فى زيادة ابن الزبير حين زاد فيه . واشترى لهم بثمنها مساكن عوضا منها (٤) .

ودخلت أيضا دار خيرة بنت سباع الخزاعية ، بلغ ثمنها ثلاثة وأربعين ألف دينار دُفِعَت إليها ، وكانت شارعة على المسعى يومئذ قبل أن يؤخر المسعى (°).

ودخلت أيضا دار لآل جبير بن مطعم (٦) . وبعض دار شيبة ابن عثمان ، وهدم جميع ذلك ، ووضع المسجد على ما هو عليه اليوم شارعا على المسعى . وجعل موضع دار القوارير – المعروف الآن

<sup>(</sup>١) زاد الأزرق في أخبار مكة ٢ : ٧٤ ٪ تكون لأهل الصدقة على ماكانوا فيه من شروط صدقاتهم ٪ .

<sup>(</sup>٢) إضافة عن المرجع السابق .

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصول ، وأخبار مكة للأزرق ٢ : ٧٤ . وفي الإعلام بأعلام بيت الله الحرام ١٠٠ « وكان ثمن ناحية منها ثمانية عشر ألف دينار » .

<sup>(</sup>٤) أخبار مكة للأزرق ٢ : ٧٠ ، ٧٤ ، ٢٤٧ .

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق ٢ : ٧٤ ، ٢٧٤ .

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق ٢ : ٧٥ ، ٢١٥ .

۲.

برباط السدرة - رحبة (۱) ، فلم يزل على ذلك حتى استقطعها جعفر ابن يحيى البرمكى (۲) فى خلافة هارون الرشيد فبناها ، ثم قبضها بعد ذلك حماد البربرى فبنى باطنها بالقوارير وبنى ظاهرها بالرخام والفسيفساء .

فكان الذى زاد المهدى فى المسجد فى زيادته هذه – وهى الأولى – أن مضى بجدره الذى يلى الوادى إذ كان لاصقا ببيت الشراب حتى انتهى به إلى حد باب بنى هاشم الذى يقال له باب البطحاء على سوق الخلقان ، إلى حده الذى يلى باب بنى هاشم الذى عليه العلم الأخضر ، يسعى منه من أقبل من المروة يريد الصفا ؛ وموضع ذلك بين لمن تأمله . فكان هذا (٢) الموضع زاوية المسجد ، وكانت فيه منارة شارعة على الوادى والمسعى ، وكان الوادى لاصقا بها يمر فى بطن المسجد اليوم قبل أن يؤخره المهدى إلى منتهاه اليوم من شق الصفا والوادى ، ثم ردَّه على مطماره حتى انتهى به إلى زاوية المسجد التى تلى (٤) باب الحذاءين وباب بنى شيبة الكبير إلى موضع المنارة اليوم ، ثم ردّ جدر المسجد منحدرا حتى لقى به جدر المسجد (٥ القديم من وراء بناء أبى جعفر ٥) أمير المؤمنين ، قريبا من باب دار شيبة من وراء

<sup>(</sup>١) زاد الإعلام بأعلام بيت الله الحرام ١٠٠ ، رحبة بين المسجد الحرام والمسعى ،

<sup>(</sup>٢) في م ۽ ابن برمك ۽ .

<sup>(</sup>٣) في الأصول ﴿ فَكَانَ هَذَا هُوَ المُوضِعِ رَاوِيةِ المُسجِدِ ﴾ . وفي أخبار مكة للأزرق ٢ : ٧٥ ﴿ وَكَانَ ذَلْكَ المُوضِعِ رَاوِيةِ المُسجِدِ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) فى الأصول « الذى يلى • والمثبت عن المرجع السابق .

 <sup>(</sup>ô) فى الأصول ( القائم بنى ألى جعفر ) والمثبت عن المرجع السابق .

الباب منحدرا عن الباب باسطوانتين من الطاق الملاصق لجدر المسجد إلى منتهى الفسيفساء من ذلك الطاق الداخل ، وذلك الفسيفساء وحده ، وجدر المسجد منحدرا إلى أسفل المسجد عمل أبى جعفر أمير المؤمنين ، فكان هذا الذي زاد المهدى في المسجد في الزيادة الأولى .

وكان أبو جعفر أمير المؤمنين إنما جعل / فى المسجد من ٤١٨ الظلال طاقا واحدا ؛ وهو الطاق الأول اللاصق بجدر المسجد اليوم .

فأمر المهدى بأساطين الرخام فنقلت بالسفن من الشام حتى أنزلت بجدة ، ثم جُرَّتُ بالعجل من جدة إلى مكة ؛ فجعلت أساطين لما هدم المهدى في أعلى المسجد ثلاثة صفوف وجعل بين يدى الطاق الذى كان بناه أبو جعفر مما يلى دار الندوة ودار العجلة وأسفل المسجد إلى موضع بيت الزيت عند باب بنى جمح صفين حتى صار ثلاثة صفوف وهى الطيقان التى في المسجد اليوم لم تُغيّر .

ولما وضع الأساطين وحفر لها أرباضا (١) جعل على كل صف من الأساطين جدرا مستقيماً ، ثم ردّ بين الأساطين جدرات أيضا بالعرض حتى صارت كالصليب على مايرى .

<sup>(</sup>١) في الأصول و أرضا و والمثبت عن أخبار مكة للأزرق ٢ : ٧٦ .

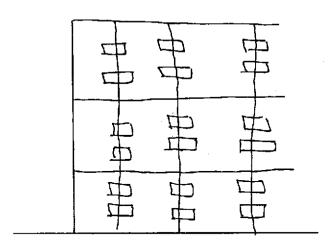

فلما أن قرر الأرباض على قرار الأرض حتى أنبض (١) الماء بناها بالنورة والرماد والصخر ، حتى إذا استوى بالأرباض على وجه الأرض وضع فوقها الأساطين على ما هو عليه اليوم .

ولم يكن حول المهدى فى الهدم الأول من شق الوادى والصفا شيئا ؛ أقره على حاله طاقا واحدا ؛ وذلك لضيق المسجد فى تلك الناحية ، إنما كان بين جدر الكعبة اليمانى وبين جدر المسجد الذى يلى الصفا تسعة وأربعون ذراعا ونصف ذراع . فهذه زيادة المهدى الأولى وعمارته إياها .

فأما أبواب المسجد التي في زيادة المهدى هذه الأولى فمنها الباب الذي في دار شيبة بن عثمان ، وهو طاق واحد . ومنها الباب الكبير الذي كان يدخل منه الخلفاء ، وكان يقال له باب عبد

<sup>(</sup>١) كذا في الأصول ، وفي المرجع السابق ﴿ أَنبِط ﴾ وكلاهما صحيح .-

شمس، ويعرف اليوم بباب بنى شيبة الكبير، وهو ثلاث طاقات، وفيه اسطوانتان، وبين يديه البلاط مفروش من حجارة ، وفي عتبة الباب حجارة طوال مفروش بها العتبة، وهي حجارة كانت فضلت مما قلع القسرى لبركته التي يقال لها بركة البردية / (۱) بفم الثقبة ٤١٩ وأصلِ ثبير، كانت حول البركة مطروحة حتى نقلت حين بنى المهدى المسجد؛ فوضعت هناك، ومن قال إن هذه الأحجار الطوال كانت أوثانا - في الجاهلية - تعبد فهذا لا علم له. ومنها الباب الذي في دار القوارير، كان شارعا على الرحبة في موضع الدار، وهو طاق واحد. ومنها باب النبي عيالية ، وهو الباب الذي يقابل زقاق العطارين، وهو الزقاق الذي يسلك منه إلى بيت خديجة بنت خويلد رضى الله عنها، وهو طاق واحد. ومنها باب العباس بن عبد المطلب رضى الله عنه وهو الباب الذي عند العلم الأخضر الذي يسعى منه من أقبل من المَرْوَةِ يريد الصفا، وهو ثلاث طاقات وفيه إسطوانتان، فهذه الخمسة أبواب التي علمها المهدى في زيادته الأولى (۲).

وفيها أمر المهدى بعمارة طريق مكة ، وبناية القصور فيها أوسع من القصور التي بناها السفّاح من القادسية (٣) إلى

<sup>(</sup>١) كذا في الأصول . وفي أخبار مكة للأزرق ٢ : ٧٧ ه البردى » .

<sup>(</sup>٢) أخبار مكة للأزرق ٢ : ٧٨ .

<sup>(</sup>٣) القادسية : مدينة بالعراق على خمسة عشر فرسخا من الكوفة ، حدثت عندها وقعة القادسية المشهورة بين المسلمين بقيادة سعد بن أبى وقاص والفرس سنة ست عشرة ، وكان النصر للمسلمين بحيث لم تقم للفرس بعدها قائمة « معجم البلدان لياقوت » .

زُبَالة (۱) ، وأمر فى زيادة قصور أبى العباس ، وبترك منازل أبى جعفر التى كان بناها على حالها ، وأمر باتخاذ البرك والمصانع فى كل منهل وإصلاح المياه ، وتجديد الأميال والبرك ، وحَفْر الركايا . والمُتَوَلِّى على ذلك يقطين بن موسى ، ولم يزل ذلك إليه إلى سنة إحدى وسبعين [ ومائة ] (۱) وخلفه فى ذلك أخوه أبو موسى (۱) .

وفيها حلّى المهدى المقام ، وسبب تحليته أن المقام رفع فانثلم وخيف عليه أن يتفتت فكتب فى ذلك الحجبة إلى المهدى ، فبعث بألف دينار (٤ فَصُبِّبَ بها المقام من أعلاه وأسفله ٤) .

وفيها بَلَّط أمير الحرمين والطائف جعفر بن سليمان بن على بطن الحِجْرِ بالرخام الأبيض والأخضر والأحمر (° مزورا بثوابير °) صغار ، ومداخلا بعضه في بعض ، وشرع أبواب المسجد على المسعى . وفيها حج بالناس الهادي موسى بن المهدى (٦) .

\$ # # #

 <sup>(</sup>١) زبالة : قرية عامرة بها حصن وأسواق . وهي منزلة من منازل الحج في الطريق
 بين مكة والكوفة . « معجم البلدان لياقوت » .

<sup>(</sup>٢) إضافة للتوضيح .

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبرى ٩: ٣٣٨، والكامل لابن الأثير ٦: ٢٠.

 <sup>(</sup>٤) كذا في م وأخبار •كة للأزرق ٢ : ٣٦ . وفي ت « فبعث بألف دنيار
 تصنع قصبا يطوق بها المقام من اعلاه وأسفله » وانظر شفاء الغرام ١ : ٢٠٢ .

 <sup>(</sup>٥) يقال زور الشيء إذا أتقنه وزينه وحسنه . والثوابير جمع ثبرة وهو تراب شبيه بالنورة . وفي أخبار مكة للأزرق ١ : ٣١٤ ه وكان مزوى وشوابير صغارا ٠ .

 <sup>(</sup>٦) المحبر ٣٧ ، وتاريخ الطبرى ٩ : ٣٤١ ، ومروج الذهب ٤ : ٤٠٢ ،
 والكامل لابن الأثير ٦ : ٢٠ ، ودرر الفرائد ٢١٦ .

### « سنة اثنتين وستين ومائة »

فيها كان أمير مكة والطائف جعفر بن سليمان كما أفهمه كالله ابن جرير (١) .

وفيها حج بالناس على بن المهدى كذا قال .... (٢) وقال العتيقى وابن الجوزى وابن جرير : إن الذى حج بالناس فى / هذه ٤٢٠ السنة إبراهيم بن جعفر بن المنصور (٣) .

« سنة ثلاث وستين ومائة »

فيها كان أمير مكة والطائف جعفر بن سليمان بن على بن عبد الله بن عباس (٤) .

وفيها حج بالناس على بن المهدى <sup>(٥)</sup> .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبرى ٩: ٣٤٣ ، وعبارته « وكانت عمال الأمصار عمالها في السنة التي قبلها ».

<sup>(</sup>٢) بياض في الأصول بمقدار كلمتين .

 <sup>(</sup>۳) تاریخ الطبری ۹: ۳٤۲، وکذا المحبر ۳۷، ومروج الذهب ٤: ۲۰۲،
 والبدایة والنهایة ۱۰: ۱۳۵، ودرر الفرائد ۲۱۲.

<sup>(</sup>٤) تاریخ الطبری ۹ : ۳٤٥ ، والکامل لابن الأثیر ٦ : ٢٢ .

<sup>(</sup>٥) المحبر ٣٧ ، وتاريخ الطبرى ٩ : ٣٤٥ ، ومروج الذهب ٤ : ٤٠٢ ، ٢٠ والكامل لابن الأثير ٦ : ٢٢ ، ودرر الفرائد ٢١٧ .

10

۲.

وقال العتيقى وابن الأثير – واللفظ له – : إن المهدى خرج إلى الحجاز فلما بلغ العقبة ورأى قلَّة الماء خاف أن الماء لا يحمل الناس ، وأخذته أيضا حمى فرجع ، وسيَّر أخاه صالحا ليحج بالناس ، ولحق الناس عطشٌ شديد حتى كادوا يهلكون ، وغضب المهدى على يقطين ؛ لأنه صاحب المصانع (١) . وقال المسعودى : إن الذى حج ، بالناس في هذه السنة صالح بن منصور (٢) .

\* \* \*

« سنة خمس وستين ومائة »

فيها كان أمير مكة والطائف جعفر بن سليمان (٣).

وفيها حج بالناس صالح بن المنصور (٤) .

\* \* \*

« سنة ست وستين ومائة »

فيها عزل عن الحجاز جعفر بن سليمان ووليه عبيد الله بن قُمْ (٥) .

<sup>(</sup>١) الكامل لابن الأثير ٦: ٣٣ ، ودرر الفرائد ٢١٧ .

<sup>(</sup>٢) مروج الذهب ٤ : ٤٠٢ ، وكذا المحبر ٣٧ .

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبرى ٩ : ٣٤٧ ، والكامل لابن الأثير ٦ : ٢٤ .

 <sup>(</sup>٤) وانظر - مع المرجعين السابقين - المحبر ٣٧ ، ومروج الذهب ٤ : ٤٠٢ ،
 ودرر الفرائد ٢١٨ .

<sup>(</sup>٥) تاريخ الطبرى ١٠ ، ٨ ، والكامل لابن الأثير ٦ : ٢٦ .

وفيها أمر المهدى بإقامة البريد بين مكة والمدينة ، فأقيم لذلك بغال وإبل ، وله يكن هناك بريد قبل ذلك (١) ، ولهو أول ما أقيم فى تلك الأرض .

وفيها حج بالناس أمير المدينة إبراهيم بن يحيى بن محمد بن على ابن عبد الله بن عباس – كذا قال ابن الأثير (<sup>۲)</sup> ، وقال المسعودى : إن الذى حج بالناس محمد بن إبراهيم بن محمد بن على (<sup>۳)</sup> .

53 35 45

### « سنة سبع وستين ومائة »

فيها ابتدى في توسعة (٤) المسجد الحرام على يد بقطين بن موسى ، وإبراهيم / بن صالح ، وهدمت الدور التي اشتريت فهدموا ٤٢٢ أكثر دار محمد بن عباد بن جعفر العائذى ، وجعلوا المسعى والوادى فيها ، فهدموا ما كان بين الصفا والوادى من الدور ، ثم حرفوا الوادى في موضع الدور حتى لقوا به الوادى القديم بباب أجياد الكبير بفم خط الحزامية ، وابتدأوا من أعلاه من باب بنى هاشم

د۱ (۱) تاریخ الطبری ۱۰ : ۸ ، والکامل لابن الأثیر ۲ : ۲۲ ، وتاریخ الخلفاء
 ۲۷۳ .

<sup>(</sup>۲) الكامل لابن الأثير ۲: ۳٤، وكذا تاريخ الطبرى ١٠: ٨، وهرر الفرآئد ۲۱۸.

<sup>(</sup>٣) مروج الذهب ٤ : ٤٠٢ .

<sup>(</sup>٤) في ت « توسيع » .

وفيها كان أمير مكة ، عبيد الله بن قثم (`` .

وفیها مات أبو سعید إبراهیم بن طهمان بن سعید الخراسانی الهروی (۲) . . .

### « سنة تسع وستين ومائة »

فيها قدم الحسين بن على بن الحسن بن الحسن بن الحسن بن الحسن بن على بن أبى طالب الحسنى مكة بعد بيعته بالمدينة ، ونادى : أيما عبد أتاه فهو حُرِّ . فأتاه العبيد ، فانتهى الخبر إلى الهادى ، وكان حج فى هذه السنة رجال من أهل بيته فيهم سليمان بن المنصور ، ومحمد بن سليمان بن على ، والعباس بن محمد بن على ، وموسى وإسماعيل ابنا عيسى بن موسى ، فكتب الهادى إلى محمد بن سليمان بتوليته على الحرب ، وكان فد سار بجماعة وسلاح من البصرة لخوف الطريق ، فاجتمعوا بذى طوى ، وكانوا قد أحرموا بعمرة فلما قدموا مكة طافوا وسعوا وحلوا من العمرة ، وعسكروا بذى طوى ، وانضم إليهم من حج من شيعتهم ومواليهم وقوادهم ، ثم إنهم اقتتلوا يوم التروية فَقُتِلَ الحسينُ في أزيد من مائة نفر من أصحابه ، وجرح بعضهم ، وانهزم بعضهم ،

 <sup>(</sup>١) لم يورد هذا الخبر تاريخ الطبرى ولا الكامل لابن الأثير ، وجاء فى شفاء الغرام والجامع اللطيف ٢٩٣ « أن عبيد الله بن قثم ولى مكة مع الطائف فى سنة ست وستين وفى سنة تسع وستين » وانظر العقد الثمين ٥ : ٣١٤ ترجمة رقم ١٦٨٧ .

<sup>(</sup>٢) العقد الثمين ٣ : ٢١٥ ، والخلاصة للخزرجي ١٨ .

فاختلطوا بالحاج ، وبعضهم انهزم إلى مصر . وانصرف محمد بن سليمان ومن معه إلى مكة ولا يعلمون حال الحسين ، فلما بلغوا ذا طوى لحقهم رجلٌ من أهل خراسان يقول : البشرى البشرى (۱) ؛ هذا رأس الحسين فأخرجوه وبجبهته / ضربة طولى وعلى قفاه ضربة ٢٤ أخرى . ولما انقضت الواقعة نادوا بالأمان فجاء أبو الزَّفت (١) الحسن بن محمد بن عبد الله بن حسن بن حسن بن على بن أبى طالب الحسني فوقف خلف محمد بن سليمان ، والعباس بن محمد ، فأخذه موسى بن عيسى وعبد الله بن العباس بن محمد فقتلاه ، فأخذه موسى بن عيسى وعبد الله بن العباس بن محمد فقتلاه ، فغضب محمد بن سليمان غضبا شديدا ، وأُخِذَت أختُ الحسين وتُركت عند زينب بنت سليمان وأخذت رءوس القتلى – وليها رأس سليمان بن عبد الله بن حسن بن على فحُمِلَت إلى الهادى .

وفيها حج بالناس سليمان بن أبى جعفر المنصور (٣). وفيها كان أمير مكة والطائف عبيد الله بن قثم (٤).

<sup>(</sup>۱) فى الأصول « البشر البشر » والمثبت عن تاريخ الطبرى ١٠ : ٢٨ ، والكامل لابن الأثير ٦ : ٣٣ .

 <sup>(</sup>٢) في الأصول « الرفث » والمثبت عن المرجعين السابقين ، والعقد الثمين
 ٤ : ١٩٦ .

 <sup>(</sup>٣) المحبر ٣٧ ، وتاريخ الطبرى ١٠ : ٣٢ ، ومروج الذهب ٤ : ٤٠٣ ،
 والكامل لابن الأثير ٦ : ٣٤ ، ودرر الفرائد ٢١٨ .

<sup>(</sup>٤) تاريخ الطبرى ١٠: ٣٣ ، والكامل لابن الأثير ٦: ٣٤.

وفيها مات محدث مكة الحافظ (١) نافع بن عمر بن عبد الله ابن جميل القرشي الجمحي . المكي بفَخ .

وأبو الهيثم السَّرِيّ بن يحيى بن إياس الشيباني <sup>(٢)</sup> في ذي الحجة .

\* \* \*

### « سنة سبعين ومائة »

فيها كان على مكة والطائف عبيد الله بن قثم <sup>(٣)</sup> .

وفيها أهدى عامل مصر موسى بن عيسى إلى مكة المشرفة منبرا عظيما منقوشا فيه تسع درجات ، فجعل فى المسجد الحرام ، فأخذ منبر مكة القديم فجعل بعرفة (٤)

وفيها حجّ بالناس هارون الرشيد ، وفرق بين الحرمين مالاً كثيرا ، وكان حجه ماشيا ؛ يمشى على اللبود ، كانت تبسط له من منزل - ويقال إن الحجة التي مشى فيها كانت سنة سبع

 <sup>(</sup>١) فى م « الحافظ أبو » ثم بياض بمقدار كلمة ، وفى ت بعد لفظ مكة بياض
 بمقدار ثلاث كلمات ، وتخلو مرجمته فى الخلاصة للخزرجى ٣٩٩ ، والعقد الثمين ٧ :
 ٣١٣ من كنية له .

<sup>(</sup>٢) في الأصول « النسائي » والتصويب عن الخلاصة للخزرجي ١٣٣ ، والعقد الثمين ٤ : ٥٢٩ .

<sup>(</sup>٣) الكامل لابن الأثير ٦ : ٤٠ .

<sup>(</sup>٤) شفاء الغرام ١ : ٢٤٣ ، والإعلام بأعلام بيت الله الحرام ١١٤ .

وسبعين ومائة – وفي بعض حجات هارون الرشيد لما دخل المسعى جاء رجل إلى أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن عبد العزيز بن عبد الله بن عمر بن الخطاب العمري فقال : يا أبا عبد الرحمن هذا أمير المؤمنين يسعى ، وقد أخلى له المسعى . فقال العمرى للرجل : لا جزاك الله عني خيرا ؛ كلفتني أمرا كنتُ عنه غنيا . ثم تعلق نعليه وقام ، فأقبل هارون الرشيد من المروة فصاح به : يا هارون . فلما نظر إليه قال : لبيك يا عم . قال : آرق الصفا ، فلما رقيه / قال : ٤٢٥ آرم بطرفك إلى البيت . قال : قد فعلت . قال كم هم ؟ - يعنى الحجيج - قال : ومن يحصيهم ؟ [ قال ] فكم في الناس مثلهم ؟ قال : خلق لا يحصيهم إلاَّ الله . قال : اعلم أيها الرجل أن كل واحدٍ منهم يُسْأَل عن خاصَّةِ نفسه ، وأنت تُسْأَل عنهم ، فانظر كيف يكون ؟! قال : فبكي هارون وجلس ، وجعلوا يعطونه منديلا منديلا للدموع . قال العمري : وأخرى أقولها لك . قال : قل يا عم . قال : والله إن الرجل يُسْرِف في ماله فيستحق الحجر عليه ، د٠ فكيف من أسرف في مال المسلمين !! قال : ثم مضى وهارون يبكى . وفي رواية أنه لقيه في المسعى فأخذ بلجام دابته ، فأهوت إليه الأجناد ، فكَفُّهم عنه الرشيد ، فكلمه فإذا بدموع الرشيد تسيل على معرفة دابته ، ثم انصرف .

<sup>(</sup>١) إضافة يستقيم بهما السياق.

<sup>.</sup> ٢ (٢) وانظر ما رواه النهروالي في الإعلام بأعلام بيت الله الحرام ١١١، ١١٢ عن النجّم عمر بن فهد .

وأنه لقيه مرة فى حجاته فقال : يا هارون ، فعلت وفعلت ، فجعل يستمع منه ويقول : مقبول منك يا عم على الرأس والعين . فقال له : يا أمير المؤمنين من حال الناس كيت وكيت . فقال : عن غير علمى وأمرى .

وفى بعض حجات هارون قال له العمرى : يا أمير المؤمنين إنى أريد أن أكلمك بكلام غليظ ، اختَمِلُه لله عز وجل . فقال : لا تفعل والله ؛ فوالله لقد بعث من هو خيرٌ منك إلى من هو شَرَ منى فقال : ﴿ فَقُولاً لَهُ قَوْلاً لَيِّناً ﴾ (١) .

وفى بعض حجات هارون الرشيد دخل الكعبة فرآه بعض الحجبة وهو واقف على أصابعه وهو يقول: يا من يملك حوائج السائلين ، ويعلم ضمير الصامتين فإن لكل مسألة (٢) منك رَدًّا حاضرا وجوابا عتيدا ، ولكل صامت منك علما محيطا ناطقا بمواقفك (٣) الصادقة ، وأياديك الفاضلة ، ورحمتك الواسعة ، صلِّ على محمدٍ وعلى آل محمد ، واغفر لنا ذنوبنا ، وكَفِّرْ عنا سيئاتنا ، يامن لا تضره الذنوب ولا تخفى عليه الغيوب ولا تنقصه مغفرة دا الخطايا ، يا من كبس الأرض على الماء ، وسد الهواء بالسماء ، واختار لنفسه أحسن الأسماء ، صلِّ على محمد وعلى آل محمد ، وخور لى فى

<sup>(</sup>١) سورة طه آية ٤٤ . وانظر درر الفرائد ٢١٩ ، ٢٢٠ .

<sup>(</sup>٢) في الأصول « مسلم » والمثبت عن الكامل لابن الأثير ٦ : ٧٨ .

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصول ، وفي المرجع السابق « بمواعيدك » .

جميع أمرى ، بامن خشعت له الأصوات بأنواع اللغات يسألونه الحاجات فحاجتى إليك / أن تعفو عنى إذا ما توفيتنى ، وصرتُ فى ٤٢٦ لحدى ، وتفرّق عنى أهلى وولدى ، اللهم لك الحمد حمدا [ يفضل كل حمد كفضلك ] (١) على جميع الخلق ، اللهم صَلِّ على محمد وعلى آل محمد صلاة تكون لنا وصلٌ عليه صلاة تكون لنا ذخرا وأجرا عند الجزاء الأوفى ، اللهم أحينا سعداء وتوفنا شهداء ، وآجعلنا سعداء مرزوقين ، ولا تجعلنا أشقياء محرومين .

4 参 求

#### .« نسنة إحدى وسبعين ومائة »

فيها قدمت الخيزران أم الرشيد إلى مكة - قبل الحج - فأقامت حتى شهدت الحج ، واشترت الدار المعروفة بها بمكة . المعروفة بدار الخيزران عند الصفا (٢) .

وفيها حج بالناس عبد الصمد بن على بن عبد الله بن عباس العباسى ، كذا قال العتيقى وابن الأثير (٣) ، وابن الجوزى ، وقال المسعودى (٤) : إن الذى حج بالناس فى هذه السنة يعقوب بن جعفر ابن المنصور .

\* \* \* \*

<sup>(</sup>١) فى الأصول « حمدا يكفيني » والمثبت عن المرجع السابق .

 <sup>(</sup>٢) شفاء الغرام ١ : ٢٧٤ وهامش الصفحة ، والإعلام أعلام بيت الله الحرام ١١٢ ، ودرر الفرائد ٢٠٠ .

<sup>(</sup>٣) الكامل لابن الأثير ٦: ٤٢ ، وكذا تاريخ الطبرى ١٠: ٥١ ، ودرر الفرائد ٢٠٠ .

<sup>(</sup>٤) مروج الذهب ٤ : ٤٠٣ .

#### « سنة اثنتين وسبعين ومائة »

فيها حج بالناس عبد الصمد بن على كذا قال المسعودى (١)، وقال العتيقى : إن الذى حج بالناس فى هذه السنة يعقوب بن المنصور (٢).

\* \* \*

### « سنة ثلاث وسبعين ومائة »

فيها حج بالناس هارون الرشيد وأخرم من بغداد (٣).

وفيها مات بمكة فجأة أبو عبد الله مروان بن معاوية بن الحارث ابن أسماء الفزاري (٤) .

\* \* \*

# « سنة أربع وسبعين ومائة »

فيها حج بالناس هارون الرشيد ، ولم ينزل مكة للوباء الذي كان بها بل دخلها يوم التروية وطاف وسعى ، وخرج إلى عرفات ، ثم

<sup>(</sup>١) مروج الذهب ٤ : ٤٠٣ ، وكذا درر الفرائد ٢٢١ .

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبرى ١٠ : ٥١ ، والكامل لابن الأثير ٦ : ٤٣ .

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبرى ١٠: ٥٦ ، ومروج الذهب ٤: ٣٠ ، والكامل لابن الأثير ٢٦ : ٤٠٣ ، والقرى لقاصد أم القرى ٥٨ ، والذهب المسبوك ٤٨ ، ودرر الفرائد ٢٢١ .

<sup>(</sup>٤) العقد الثمين ٧: ١٧١ برقم ٢٤١٩ ، وفيه « قال ابن حبان : مات فجأة قبل التروية بيوم سنة ثلاث وتسعين ومائة ... ويقال إنه مات فجأة في عشر ذى القعدة سنة ثلاث وتسعين » والخلاصة للخزرجي ٣٧٣ وفيه « مات سنة ثلاث وتسعين ومائة » .

عاد فدخلها فطاف طواف الزيارة وقفل راجعا ، وكان قد أقرن الحج ، وقسم في الناس مالا كثيرا (١) .

وفيها - أو في التي بعدها - أبو سليمان داود بن عبد الرحمن المكي العطار (٢) .

\* \* \*

« سنة خمس وسبعين ومائة »

فيها حج بالناس هارون الرشيد <sup>(٣)</sup> ، وقيل سليمان بن المنصور <sup>(٤)</sup> .

谷 谷 徐

« سنة ست وسبعين ومائة »

فيها حج بالناس سليمان بن / أبي جعفر المنصور (°) ، ٤٢٧ وحجت زبيدة وأمرت ببناء المصانع (٦) .

数 数 数

<sup>(</sup>۱) تاریخ الطبری ۱۰ : ۵۳ ، ومروج الذهب ۲ : ۵۰۳ ، والکامل ۲ : ۶۳ ، والقری لقاصد أم القری ۵۸ ، والذهب المسبوك ۶۸ ، ودرر الفرائد ۲۲۱ .

 <sup>(</sup>٢) العقد الثمين ٤ : ٣٤٧ ، والخلاصة للخزرين ١١٠ وفيه « مات سنة خمس وسبعين ومائة » .

<sup>(</sup>٣) المحبر ٣٨ ، وتاريخ الطبرى ١٠ : ٥٥ ، ومروج الذهب ٤ : ٣٠ ، والقرى لقاصد أم القرى ٥٨ .

<sup>(</sup>٤) هامش مروج الذهب ٤ : ٤٠٣ عن احدى نسخه . وانظر درر الفرائد ٢٢١ .

<sup>(</sup>٥) تاريخ الطبرى ١٠ : ٦١ . وفى المحبر ٣٨ ، ومروج الذهب ٤ : ٤٠٣ أن الذى حج بالناس فى هذه السنة الخليفة هارون الرشيد . وانظر درر الفرائد ٢٢١ . (٦) تاريخ الطبرى ١٠ : ٦١ ، ودرر الفرائد ٧٠٣ .

#### « سنة سبع وسبعين ومائة »

فيها أرسل أبو عبد الرحمن بن المبارك مع محمد بن إبراهيم بن أبي سكينة إلى الفضيل بن عياض أبياتا وهي : –

لعلمت أنك في العبادة تلعب فنحورنا بدمائنا تتخضب وفخيولنا يوم الصبيحة تتعب وهَعَجُ السنابك والغبار الأطيب قولٌ صحيح صادق لا يكذب أنف امريء ودخان نار تلهب ليس الشهيد بميت لا يكذب

یا عابد الحرمین لو أبصرتنا من کان یخضب خده بدموعه أو کان یتعب خیله فی باطل ریخ العَبِیر لکم ونحن عَبِیرُنا ولقد أتانا عن مقال نَبِیّنا لا یستوی وغبار خیل الله فی هذا کتاب الله ینطق بیننا

قال ابن سكينة: فلقيت الفُضيَّل في المسجد بكتابه ، فلما قرأه ذَرَفَت عيناه ، وقال: صدَقَ أبو عبد الرحمن ونصح . ثم قال لى : أنت ممن يكتب الحديث ؟ قلت : نعم يا أبا على . قال : فاكتب هذا الحديث جزاء لحملك كتاب أبي عبد الرحمن إلينا . فأملى عَلَىَّ الفُضيَل : حدثنا منصور بن المعتمر ، عن صالح ، عن الله عَلَى الفُضيَل : حدثنا منصور بن المعتمر ، عن صالح ، عن الله عَلَى الله عُلَى الله عُلَى الله عُلَى الله عُلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله أنال به ثواب المجاهدين في سبيل الله . فقال له النبي عَلَيْكُ : هل تستطيع أن تصلى ولا تفتر ، وتصوم ولا تفطر ؟ قال : يا نبي الله أنا أضعف من أن أستطيع ذلك . قال : فوالذي نفسي بيده لو طُوِّقْتَ ذلك ما بلغتَ

فضل المجاهد في سبيل الله ، أما علمت أن فرس المجاهد لَيَسْتَنَ (١) في طُوله فَيْكتب لصاحبه بذلك الحسنات .

أنبأني بهذه الحكاية المسند شرف الدين / أبو طاهر محمد بن محمد بن الكويك الربعي ، عن الحافظ أبي الحجاج يوسف بن الزكي عبد الرحمن بن يوسف المزي ، قال ، أنبأنا أبو العباس أحمد بن سلامة ابن إبراهم الحداد ، قال أنبأنا الحافظ أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي ، قال إن شيخنا الإمام الحافظ أبو طاهر أحمد بن محمد ابن إبراهيم السلفي الأصبهاني سنة سبعين وخمسمائة في آخر شعبان ، قال أنبأنا الحافظ أبو الغنايم محمد بن على بن ميمون النرسي بالكوفة سنة ثمان وتسعين وأربعمائة ، أنبأنا أبو عبد الله محمد بن على بن الحسن بن على العلوى بانتخاب أبي عبد الله الصورى الحافظ ، قال أنبأنا أبو الفضل محمد بن عبد الله بن المطلب الشيباني ، قال أملي علينا أبو محمد عبد الله بن سعيد بن يحيى الكزبري القاضي بنصيبين حفظا في سنة سبع عشرة وثلاثمائة ، قال أملاه عليٌّ بن محمد بن إبراهيم بن أبي سكينة البهراني من كتابه بحلب سنة ست وثلاثين ومائتين ، قال أملي على عبد الله بن المبارك هذه الأبيات بطرسوس ، وَوَدَّعْتُه بالخروج للحج ، ونفذها معي إلى الفضيل بن عياض ، وذلك في سنة سبع وسبعين ومائة ( يا عابد الحرمين ) وذكر الأبيات وتمامها <sup>(٢)</sup> .

 <sup>(</sup>١) فى الفائق فى غريب الحديث « من حديث أبى هريرة « إن فرس المجاهد ليستن
 ٢٠ فى طوله فيكتب له حسنات » أى يخضر ويمرح في حبله فيكتب له ذلك الاستنان حسنات .
 (٢) لم نعثر على هذا الحبر فيما تيسر من المراجع .

وفيها حج بالناس هارون الرشيد (١) .

وفيها مات محمد بن مسلم الطائفي المكي (٢).

\* \* \*

# « سنة ثمان وسبعين ومائة »

فيها حج بالناس أمير مكة محمد بن إبراهيم الإمام بن محمد بن ه على بن عبد الله بن عباس <sup>(٣)</sup> .

\* \* \*

# « سنة تسع وسبعين ومائة »

فيها اعتمر الرشيد فى شهر رمضان ؛ شكرا لله تعالى على قتل الوليد بن طريف (٤) ، وعاد إلى المدينة فأقام بها [ إلى ] (٥) وقت .. الحج ، وفرَّق بين الحرمين مالا ، وحج بالناس ومشى [ من ] (٥) مكة

<sup>(</sup>۱) المحبر ۳۸ ، وتاریخ الطبری ۱۰ : ۹۲ ، ومروج الذهب ۲ : ۴۰۳ ،

والكامل لابن الأثير ٦ : ٥٠ ، والبداية والنهاية ١٠ : ١٧١ ، والذهب المسبوك ٤٨ .

 <sup>(</sup>٢) العقد الثمين ٢: ٣٥٥ برقم ٤٥٣ ، والخلاصة للخزرجي ٣٥٨ ، ٣٥٩ ،
 والبداية والنهاية ١٠ : ١٧١ .

 <sup>(</sup>٣) المحبر ٣٨ ، وتاريخ الطبرى ١٠ : ٦٥ ، والكامل لابن الأثير ٦ : ٥٢ ، والبداية والنهاية ١٠ : ١٧٣ ، ودرر الفرائد ٢٢١ . وفي مروج الذهب ٤ : ٤٠٣ « وحج بالناس موسى بن عيسى بن محمد بن على » .

<sup>(</sup>٤) وانظر أخباره في تاريخ الطبرى ١٠ : ٦٢ ، ٦٥ ، والكامل لابن الأثير ٦ : ٥١ .

 <sup>(</sup>٥) الإضافة عن تاريخ الطبرى ١٠ : ٦٦ ، والكامل لابن الأثير ٣ : ٥٣ ،
 والذهب المسبوك ٤٩ .

إلى منى إلى عرفات ، وشهد المشاهد كلها ماشيا ، ورجع على طريق البصرة .

\* \* \*

### « سنة ثمانين ومائة »

فيها حج بالناس / محمد بن إبراهيم الإمام بن محمد بن على بن ٤٢٩ عبد الله بن عباس ، كذا قال <sup>(۱)</sup> . وقال ابن الأثير : إن الذى حج بالناس فى هذه السنة موسى بن عيسى بن موسى بن محمد بن على بن عبد الله <sup>(۲)</sup>.

وفيها مات فقيه مكة أبو خالد مُسْلِم بن خالد الزُّنْجي (٣) .

华 荣 杂

## « سنة إحدى وثمانين ومائة »

فيها حج بالناس هارون الرشيد ، وصدر مُعْجِلاً ، وتخلّف عنه يحيى بن خالد بعد أن استعفاه في الكعبة ، ويقال لحقه عند العمرة فاستعفاه من الولاية فأعفاه ، وردّ إليه الخاتم ، وسأله الإذن له في المقام بمكة ، فأذن له ، فانصرف إليها ، وعاد مع الحجاج (٤) .

<sup>(</sup>١) كذا في الأصول ولم يذكر القائل . وانظر درر الفرائد ٢٢١ .

 <sup>(</sup>۲) الكامل لابن الأثير ٦ : ٥٥ ، وكذا المحبر ٣٨ ، وتاريخ الطبرى ١٠ : ٦٩ ،
 ومروج الذهب ٤ : ٤٠٣ ، والبداية والنهاية ١٠ : ١٧٥ .

 <sup>(</sup>٣) العقد الثمين ٧ : ١٨٧ يرقم ٢٤٤٦ ، ودول الإسلام ١ : ١١٦ ، والبداية
 والنهاية ١٠ : ١٧٧ .

<sup>(</sup>٤) تاريخ الطبري ١٠ : ٦٩ ، والبداية والنهاية ١٠ : ١٧٧ ، ودرر الفرائد ٢٢٢ .

### « سنة اثنتين وثمانين ومائة »

فیها حج بالناس موسی بن عیسی بن موسی <sup>(۱)</sup> .

وفيها - ويقال في سنة تسع وثمانين - مات يعقوب بن داود بن طهمان السُّلَمي (٢) .

\* \* \*

## « سنة ثلاث وثمانين ومائة »

فيها جاءت الحبشة إلى جدة ؛ فأوقعوا بأهلها ، فخرج الناس من مكة إلى جدة وأميرهم عبد الله بن محمد بن إبراهيم الإمام بن محمد بن على بن عبد الله بن عباس غزاة في البحر ، واستعمل عليهم عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عبد الله بن الحارث بن عبد الملك بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي (٣) .

وفيها حج بالناس العباس بن موسى الهادى (٤).

非 非 \$

<sup>(</sup>۱) المحبر ۳۸ ، وتاریخ الطبری ۱۰ : ۷۰ ، ومروج الذهب ۲ : ۲۰۳ ، والکامل لابن الأثیر ۲ : ۵۸ ، والبدایة والنهایة ۱۰ : ۱۷۹ ، ودرر الفرائد ۲۲۲ .

<sup>(</sup>٢) العقد الثمين ٧ : ٤٧٤ برقم ٢٧٤٧ ، والبدابة والنهاية ١٠ : ١٨٢ .

<sup>(</sup>٣) شفاء ألغرام ١ : ٨٧ .

<sup>(</sup>ن) المحبر ۳۸ ، وتاریخ الطبری ۱۰ : ۷۰ ، ومروج الذهب ۲ : ۲۰۳ ، والکامل لابن الأثیر ۲ : ۵۸ ، والبدایة والنهایة ۱۰ : ۱۸۳ ، ودرز الفرائد ۲۲۲ .

# « سنة أربع وثمانين ومائة »

فيها ولى الرشيد حمادا البريرى إمرة مكة واليمل (١) .

وفيها كان سيل يقال له سيل المخبل ؛ لأنه أصاب الناس بعده شبه الخبل بمرض شديد في أجسادهم وألسنتهم ، وكان سيلا عظيما ؛ دخل المسجد الحرام وأحاط بالكعبة . وفيها أيضا جاء سيل عظيم دخل المسجد الحرام وذهب بالناس وأمتعتهم ، وغرق الوادى في أثره (٢).

فیها حج بالناس إبراهیم بن المهدی بن محمد بن عبد الله بن محمد بن علی (۳) .

92 H 93

# « سنة خمس وثمانين ومائة »

فيها في رمضان وقعت صاعقة في المسجد الحرام على بعض ظلال المسجد فأحرقت الظلة وقتلت رجلين (٤).

وكان يحيى بن حالد / قد استأذن الرشيد في العمرة فخرج في ٤٣ شعبان فأقام بمكة واعتمر في رمضان ، وخرج إلى جدة فأقام بها على نيّة الرباط إلى زمن الحاج ، فحج وعاد إلى العراق (٥) .

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ١٠ : ٧١ ، والكامل لابن الأثير ٣ : ٥٩ .

<sup>(</sup>٢) أخبار مكة للأزرق ٢ : ١٧٠ ، وشفاء الغرام ٢ : ٢٦٢ .

<sup>(</sup>٣) المحبر ٣٨ ، وتاريخ الطبرى ١٠ : ٧١ ، ومروج الذهب ؟ : ٤٠٣ ، والكامل لابن الأثير ٦ : ٩٩ ، والبداية والنهاية ١٠ : ١٨٤ ، ودرر القرائد ٢٢٢ .

<sup>(</sup>٤) تاريخ الطبرى ١٠ : ٧١ ، والكامل لابن الأثير ٣ : ٦٠ .

<sup>(</sup>a) انظر المجعين السابقين .

فيها ؛ حيث يراهما الناس ، وضمنهما الحجبة ، واستحلفهم على حفضهما والقيام بهما ، وأن يصونوهما ويعلقوهما في وقت الحج منشورين ، وصنع هما قصبتان من ذهب ، وكللوهما بفصوص من الياقوت والزبرجد واللؤلؤ ، ثم انصرف أمير المؤمنين بعد قضاء نسكه .

صفة الشرط الذي كتبه الأمين محمد بن هارون الرشيد بسم الله الرحمن الرحيم . هذا كتاب لعبد الله هارون أمير المؤمنين كتبه له محمد بن أمير المؤمنين هارون ، في صحة بدنه وعقله وجواز من أمره ، طائعا غير مُكْرة : إن أمير المؤمنين هارون ولاً في العهد من بعده ، وجعل لى البيعة في رقاب المسلمين جميعا ، ولأخي عبد الله ابن أمير المؤمنين هارون العهد والخلافة وجميع أمور المسلمين بعدي ، برضاء مني ونسليم طائعا غير مكره ، وولاه خراسان بتغورها ، وكورها ، وبريدها ، وجودها ، وجربها ] (١) ، وجنودها وخراجها ، وطرزها ، وبريدها ، وبيوت أموالها ، وصدقاتها ، وعشرها وعشورها ، وجميع أعمالها في حياته وبعد وفاته ، فشرطت لعبد الله بن هارون أمير المؤمنين [ برضيً مني وطيب نفسي أن لأخي عبد الله بن هارون آ مير المؤمنين [ برضيً مني وطيب نفسي أن لأخي عبد الله بن هارون آ مير المؤمنين المؤمنين هارون من البيعة ، والعهد ، وولاية الخلافة ، وأمور المسلمين بعدى ، وتسليم ذلك له وما جعل (٣) له من ولاية خراسان وأعمالها ،

<sup>(</sup>١) إضافة عن تاريخ الظبرى ١٠ : ٧٤ .

<sup>(</sup>۲) إضافة عن تاريخ انظبرى ١٠ : ٧٤ .

 <sup>(</sup>٣) في الأصول ٥ حصل ٥ والمثبت عن المرجع السابق ، وأخبار مكة للأزرق ١ :

وما أقطعه أمير المؤمنين هارون من قطيعة ، وجعل له / من يحقدة أو ٣٢٪ ضيعة من ضياعه وعقده ، أو ابتاع له من الضياع والعقد ، وما أعطاه في حياته وصحته من مال ، أو [حلى ] (١) ، أو جوهر أو متاع ، أو كسوة ، أو رقيق ، أو منزل أو 'دواب ، أو قليل أو كثير ، فهو لعبد الله بن أمير المؤمنين ، موفرا (٢) عليه مسلما له ، وقد عرفت ذلك كله شيئًا شيئًا باسمه وأصنافه ومواضعه ؛ أنا وعبد الله بن هارون أمير المؤمنين ، فإن اختلفنا في شيئ فالقول فيه قول عبد الله بن هارون أمير المؤمنين ، لا أتبعه بشيء من ذلك ولا آخذه منه ، ولا انتقصه صغيرا ولا كبيرا ، ولا من ولاية خراسان ولا غيرها مما وَلاَّه أميرُ المؤمنين من الأعمال ، ولا أعزله عن شيء منها ، ولا أخلعه ولا استبدل به غيره ، ولا أُقَدِّم عليه قبله في العهد والخلافة أحدا من الناس جميعاً ، ولا أَدْخِل عليه مكروها في نفسه ودمه ولا شعره ولا بشره ، ولا حاص ولا عام من أمور ولايته ، ولا أمواله ولا قطائعه ولا عقده ، ولا أغير عليه شيئا بسبب من الأسباب ، ولا آخد من عُمَّاله وكُتَّابه وولاة أمره ، ممن صحبه وأقام معه ، لمحاسبةٍ ، ولا أتبع شيئًا مما جرى على يديه وأيديهم في ولاية خراسان وأعمالها وغيرها مما وَلاَّه أُميرُ المؤمنين في حيأته وصحته من الجباية والأموال والطرز والبريد والصدقات والعشر والعشور وغير ذلك ، ولا آمر بذلك أحدا من الناس ، ولا أرخص فيه

<sup>(</sup>١) إضافة عن المرجعين السابقين .

<sup>(</sup>۲) كذا في م وتاريخ الطبرى ١٠ : ٧٤ ، وأخبار مكة للأزرق ١ : ٢٣٥ . وفي ت « موفورا »

المؤمنين ولعبد الله بن هارون وسَمَّيْتُ في كتابي هذا ، أو حَدَّثت نفسي أن أنقض شيئًا مما شرطت لهارون أمير المؤمنين ، أو بَدُّلت أو غدرت أو قبلت من أحد من الناسَ صغيراً أو كبيراً ، برًّا أو فاجراً ، ذكراً أو أنشى - أو جماعة أو فَرَادَى فبرئت من الله سبحانه ، ومن ولايته ، ومن دينه ، ومن محمد رسول الله عَلَيْلَةٍ ، ولقيتُ الله عز وجل يوم أَلْقَاهُ -كافراً به ومشركا ، وكل امرأة هي اليوم لي أو أتزوجها إلى ثلاثين سنة طالق ثلاثة البتة طلاق الحرج ، وعَلَيُّ المَشْئُي إلى بيت الله الحرام ثلاثين حجة ؛ نذرا واجبا لله في عنقي ، حافيا راجلاً لا يقبل الله مني إلا الوفاء بذلك ، وكل مال هو لي اليوم أو أملك إلى ثلاثين سنة [ فهو صدقة على المساكين ، وكل مملوك هو لي اليوم أو أملك إلى \_\_ ثلاثين سنة فهم ] (١) أحرار لوجه الله تعالى ، وكل ما جعلت لأمير المؤمنين ولعبد الله بن هارون أمير المؤمنين وكتبتُه وشرطته لهما ، وحلفتُ عليه وسمَّيتُ في كتابي هذا لازماً لي الوفاء به ، ولا أضم غيره ، ولا أنوى إلا إيّاه . فإن أضمرتُ أو نَوَيْتُ غيره فهذه العهود والمواثيق والأَيْمَانَ كُلُّهَا لازمة لي واجبة علَيَّ ، وقُوَّاد أمير المؤمنين وجنوده وأهلَ ٥٠ الآفاق والأمصار وعَوَامُّ المسلمين برآء منى ومن بيعتى وخلافتي وعهدى وولايتي ، وهم في حلِّ من خَلْعِي وإخراجي من ولايتي عليهم حتى أكون سوقة من السوق كرجل من عرض المسلمين لا حَقَّ لي عليهم ولا ولاية ولا بيعة لي في أعناقهم ، وهم في حل من الأيمان التي أعطوني بُرَاء من تبعتها ووزرها في الدنيا والآخرة .

<sup>(</sup>١) سقط فى الأصول ، والمثبت يقتضيه السياق ، وانظر أخبار مكة للأزرقي ١ : ٢٣٨ ، وتاريخ الطبرى ١٠ : ٧٦ ، ٧٧ .

شهد سليمان بن أمير المؤمنين المنصور ، وعيسى بن جعفر ، وجعفر بن جعفر ، وعبيد الله / بن المهدى ، وجعفر بن موسى أمير ٤٣٥ المؤمنين ، وعيسي بن موسى أمير المؤمنين ، وإسحاق بن موسى أمير المؤمنين ، وإسحاق بن عيسي بن على ، وداود بن عيسي بن موسى ، ويحيى بن عيسى بن موسى ، وداود بن سليمان بن جعفر ، وخزيمة بن خازم ، وهرثمة بن أعين ، ويحيى بن خالد ، والفضل بن يحيى ، وجعفر ابن يحيى ، والفضل بن الربيع مولى أمير المؤمنين ، والعباس بن الفضل ابن الربيع مولى أمير المؤمنين ، وعبد الله بن الربيع مولى أمير المؤمنين ، والقاسم بن الربيع مولى أمير المؤمنين ، ودفانة بن عبد العزيز العبسى ، وسليمان بن عبد الله بن الأصم ، والربيع بن عبد الله الحارثي ، وعبد الرحمن بن أبي السمراء (١) الغساني ، ومحمد بن عبد الرحمن قاضي مكة ، وعبد الله (٢) بن شعيب الحجبي ، وإبراهيم بن عبد الرحمن بن نبيه الحجبي ، وعبد الواحد بن عبد الله الحجبي ، ومحمد بن عبد الله ابن عثمان الحجبي ، وإسماعيل بن عبد الرحمن بن نبيه الحجبي ، وأبان مولى أمير المؤمنين ، ومحمد بن منصور ، وإسماعيل بن ضبيح ، والحارث مولى أمير المؤمنين ، وخالد مولى أمير المؤمنين .

وكتب في ذي الحجة سنة ست وثمانين ومائة .

وصفة الشرط الذي كتبه عبد الله المأمون بن هارون الرشيد .

<sup>(</sup>١) فى الأصول « عبد الرحمن بن السمر » والمثبت عن أخبار مكة للأزرق ١ : ٢٣٨ .

<sup>(</sup>٢) فى الأصول « عبد الكريم » والمثبت عن المرجع السابق .

<u>ን</u> ፖለ

المؤمنين هارون بجميع ما اشترط لى هارون أمير المؤمنين عليه فى نفسى ، وما أعطانى أمير المؤمنين هارون من جميع الأشياء المسماة فى الكتاب الذى كتبه له عَهْدَ الله تعالى وميثاقه وذمة أمير المؤمنين وذمتى ، وذم آبائى وذم المؤمنين ، وأشد ما أخذ الله عز وجل به على النبيين والمرسلين وخلقه أجمعين من عهوده ومواثيقه والأيمان المؤكدة التى أمر الله عز وجل بالوفاء بها ؛ فإن نقضتُ شيئا مما شرطتُ وسَمَيْتُ فى كتابى هذا له ، أو غيرتُ أو بدلت ، أو نكثت أو غدرت ، فبرئتُ من الله تعالى ومن ولايته ومن دينه (١) ، ومن محمد رسول الله عيالية ، ولقيتُ الله سبحانه يوم ألقاه كافرا به مشركا . وكل امرأة هى اليوم لى أو أتزوجها إلى ثلاثين سنة طالق ثلاثا البتة طلاق الحرج ، وكل مملوك لى اليوم أو أملكه إلى ثلاثين سنة أحرار لوجه الله عز وجل ، وعلى المشى إلى بيت الله الحرام الذى بمكة ثلاثين حجة نذرا واجبا على وف عنقى حافيا راجلا لا يقبل الله منى إلا الوفاء به ، وكل مال هو اليوم لى أو عنقى حافيا راجلا لا يقبل الله منى إلا الوفاء به ، وكل مال هو اليوم لى أو ملكه إلى ثلاثين سنة هدى بالغ الكعبة ، وكل مال هو اليوم لى أو ملكه إلى ثلاثين سنة هدى بالغ الكعبة ، وكل مال هو اليوم لى أو ملكه إلى ثلاثين سنة هدى بالغ الكعبة ، وكل ما جعلت لعبد الله عارون ، وشرطت فى كتابى هذا لازم لى ، لا أضمر غيره ولا أنوى سواه .

شهد (تسمية الشهود في ذلك / الذين شهدوا على محمد بن أمير المؤمنين ) (٢) .

<sup>(</sup>١) في الأصول « وذمته » والمثبت عن أخبار مكة للأزرق ١ : ٢٤١ والمرجع السابق.

<sup>(</sup>٢) أضاف الأزرق في أخبار مكة ١: ٢٤١ ه فلم يزل الشرطان معلقين في جوف الكعبة حتى مات هارون الرشيد أمير المؤمنين . وبعدما مات بسنتين – في خلافة محمد بن الرشيد . ثم كلم الفضل بن الربيع محمد بن عبد الله الحجبي أن يأتيه بهما ، فانتزعهما من الكعبة ، وذهب بهما إلى بغداد . فأخذهما الفضل فخرقهما وأحرقهما بالنار »

وقال المسعودي (١): إن الذي حج بالناس في هذه السنة عبيد الله بن العباس بن محمد بن على ، وقيل منصور بن المهدى .

\* \* 0

# « سنة سبع وثمانين ومائة »

فيها حج بالناس عبيد الله بن العباس بن محمد بن على <sup>(۲)</sup> ، وقيل المنصور بن المهدى <sup>(۳)</sup> .

وفيها مات الزاهد أبو على الفضيل بن عياض التميمي اليربوعي في يوم عاشوراء (٤) .

学 蒙 蒜

## « سنة ثمان وثمانين ومائة »

فيها حج بالناس هارون الرشيد ، وهي آخر حجة حجها في قول بعضهم ، وآخر حجة حجها خليفة وإلى وقتنا هذا (°) .

华 华 拉

<sup>(</sup>۱) الذى اثبته المسعودى فى مروج الذهب ٤ : ٤٠٣ هو « ثم كانت سنة ست وثمانين ومائة حج بالناس هارون الرشيد » وانظر المحبر ٣٨ ، والذهب المسبوك ٥١ ، ودرر الفرائد ٢٢٢ .

 <sup>(</sup>۲) تاریخ الطبری ۱۰ : ۹۶ ، والکامل لابن الأثیر ۲ : ۲۸ ، والبدایة والنهایة ۱۰ :
 ۱۹۶ . وفی المحبر ۳۸ ، وأقام الحج سنة سبع وثمانین وثمان وثمانین الرشید » .

<sup>(</sup>٣) فى الأصول « بن على » والمثبت عن أخبار الحج فى السنة الماضية .

<sup>(</sup>٤) الكامل لابن الأثير ٦ : ٦٨ ، والعقد الثمين ٧ : ١٣ ، والبداية والنهاية ١٠ : ١٩٨ ، ١٩٩ ، ومرآة الجنان ١ : ٤١٥ – ٤١٧ .

<sup>(</sup>٥) المحبر ٣٨ ، وتاريخ الطبرى ١٠ : ٩٥ ، ومروج الذهب ٤ : ٣٠ ٤ ، والكامل لابن الأثير ٦ : ٦٨ ، والبداية والنهاية ١٠ : ٢٠٠ ، والذهب المسبوك ٥٢ ، وشفاء الغرام ٢ : ٢١٦ .

٤٣٩ وعزل محمد بن عبد الرحمن المخزومي / عامل الرشيد على مكة ، وأقره على القضاء ( ) .

وفیها حج بالناس أمیر مکة ، داود بن عیسی بن موسی بن محمد بن علی بن عبد الله بن عباس الهاشمی (۲) .

() () ()

# « سنة أربع وتسعين ومائة »

فيها - أو في التي قبلها ، أو في التي بعدها - أرسل الخليفة الأمين محمد بن هارون الرشيد العباس إلى سالم بن الجراح عامله على صوافي مكة بثمانية عشر ألف دينار ليضرب بها صفائح الذهب على باب الكعبة ، فقلع مَا كانَ على الباب من الصفائح وزاد عليها من الثمانية عشر ألف دينار ، فضرب عليه الصفائح والمسامير وحلقتي باب الكعبة وعلى الفياريز (٣) والعتب .

وفيها أمرت أم جعفر زبيدة بنت أبى الفضل جعفر بن أمير المؤمنين المنصور بعمل بركها التي بمكة ، فأُجْرَت لها عينا من الحرم ، فجرت بماء قليل ، فلم يكن فيه ريٌّ لأهل مكة ، وقد غرمت في ذلك ده

<sup>(</sup>۱) تاریخ الطبری ۱۰ : ۱۷۰ .

 <sup>(</sup>۲) المحبر ۳۹ ، وتاریخ الطبری ۱۰ : ۱۲۹ ، ومروج الذهب ٤ : ٤٠٤ ،
 والکامل لابن الأثیر ٦ : ۸۱ ، والبدایة والنهایة ۱۰ : ۲۲۳ ، ودرر الفرائد ۲۲۳ .

 <sup>(</sup>٣) فى الأصول « الفيارين » والمثبت عن أخبار مكة للأزرق ١ : ٢١٢ ، وشفاء
 الغرام ١ : ١١٤ .

غُرْماً عظيماً، فبلغها فأمرت المهندسين أن يجروا لها عيونا من الحِلّ، وكان الناس يقولون: ماء الحل لا يدخل الحرم ؛ لأنه يمر لى عِفَابُ وجبال. فأرسلت بأموال عظام، ثم أمرت من يزن عينها الأولى، فوجد فيها فسادا، فأنشأت عينا أخرى إلى جنبها وأبطلت تلك، فعملت عينها هذه بأحكم ما يكون من العمل، وعظمت في ذلك رغبتها، وحسنت نيتها، فلم تزل تعمل فيها حتى بلغت ثَنِيَّة خَلّ (١) فإذا الماء لا يظهر في ذلك الجبل، فأمرت بالجبل فضرُبِ فيه، وأنفقت في ذلك من الأموال ما لم يكن لتطيب فبه نفس كثيرٍ من الناس ولا أحد غيرها، حتى أجراها الله لها، وأجرت / فيها عيونا من الحِلِّ منها عين من المشاش (٢)، واتخذت لها عيونا من الحِلِّ منها عين من المشاش (٢)، واتخذت لها عيونا ركاً من وأجرت لها عيونا (١) من حين، واشترت حائط حنين فصرفت عينه إلى البركة، وجعلت حائطه سندًا يجتمع فيه السيل؛ فصارت لها مكرمة لم تكن لأحدٍ قبلها، وطابت نفسها بالنفقة فيها بما لم تكن تطيب نفس أحد غيرها به ؛ فأهل مكة والحاج إنما يعبنون بها بعد الله عز وجل (٤).

<sup>(</sup>١) تنية خل: بالطريق الخارج من مكة إلى الطائف، وهي داخلة في الحرم قبيل علمي حد الحرم، وتضاف إليها الصفاح فيقال خل الصفاح وأغلب الصفاح في الحل. وهي أرض جرداء بيضاء تبدأ من العلمين على هذا الطريق ثم تسير فيها إلى جهة الشرائع، وماؤها يسيل جنوبا في المغمس (معالم مكة للبلادي).

<sup>(</sup>٢) المشاش : قناة بجبال الطائف كأنها واد يجرى بعرفات ويصل إلى مكة .

وانظر معجم البلدان لياقوت ، ومراصد الاطلاع ، ومعالم مكة للبلادي .

 <sup>(</sup>٣) منها عين ميمونة ، وعين الزعفران ، وعين البرود ، وعين الصرفة أو الطارف ،
 وعين ثقبة ، وعين الخريبات (هامش أخبار مكة للأزرق ٢ : ٢٣١) .

<sup>(</sup>٤) اخبار مكة للأزرق ٢ : ٣٤٧ ، ٣٣٢ ، وشفاء الغرام ١ : ٣٤٣ ، ٣٤٧ .

وقوفا على الجبل حتى المسا عجيج يناجون رُبّ السما وكل يسأل دفع البلا بعفوك واصفح عمن أسا وولَّى النهارُ أَجَدُّوا البُكا فحلوا بِجَمْعِ بُعَيْدَ العشا عمودُ الصباح وولى الدُّجَي على قُلُص ثم أمّوا منى وآخر يبدأ سَفْكَ الدما ليسعى ويدعوه فيمن دعا وآخر ماض يؤم الصفا وما طلبوا من جزيل العطا إلى أرضنا قَبْلُ فيما مضى ومن بعده أحمد المصطفى وهجُّر بالرمى فيمن رمي حبانا بهذا شديد القوى وفينا تُنبًّا ومنا آبتـدا ومنا أبو حفص المرتجي إذا عدَّدَ الناسُ أهل التقى وطلحةً فينا ومنا انتشا نسيب النبي وحلف الندي

فظلوا به يومهم كلّه حفاة عراة قياما لهم رجاء وخوفا لما قَدَّمُوا يقولون يا ربنا اغفر لنا فلمادَنًا الليل من يومهم وسار الحجيج لهم رَجَّة فباتوا بِجَمْع فلمّا بَدَا دعوا ساعة ثم شدوا النسوع فمن بینهم من قضی نسکه وآخر يهوى إلى مكة وآخر يرمل حال الطواف فآبوا بفضل مِمَّا رَجَوْا وحج الملائكة المكرمون وآدم قد حجّ من بعدهم وحج إلينا خليل الإله فهذا لعمرى لنا رِفْعَةٌ ومنا النبي نبي الهدى ومنا أبو بكر ابن الكرام / وعثمان منا فمل مثله ومنا على ومنا الزُّبيْـر ومنا ابن عباس ذو اللكرمات

227

فنحن إلى فخرنا المنتهي فلا تَفْخَرُنَ علينا بنا ﴿ وَفِينَا مِنِ الفَحْرِ مَا قَدْ كُفِّي لكم مكرمات كا قد لنا أراد الطعام وفيه الشفا وزمزم من كل سُقْم دوا إذا ما تَضلُّعَ منها اكتفى وفيها سقاية عَمِّ الرسول ومنها النبيّ امتلا وارتوى وفينا كُدَى وفينا كَدَا وفينا الأباطح والمروتان فَبَخْبخْ فمن مثلنا يا فتى وأجياد والركن والمتكا وثور فهل عندكم مثل ثور وفينا ثبير وفينا حرا ومعه أبو بكر المرتضى وبين القُبيس فيما ترى محرَّمة الصيد فيما خلا ويثرب كأنت فلا تكذبن حلالا فكم بين هذا وذا فحرّمها بعدَ ذاك النبيُّ فمن أجل ذلك ماذا كذا لمَا فُدِيَ الوحشُ حتى اللقا أخذتم بها أو تؤدوا الفدا

ومنسا قريش وآباؤهسا ومنا الذين بهم تفخرون ففخرُ أولائي لنا رفعة؛ وزمزم والحجر فينا فهل وزمزم طُعْمٌ وشربٌ لمن وزمزم تَنْفِي همومَ الصدور ومن جاء زمزم من جائع وليست كزمزم في أرضكم كا ليس نحن وأنتم سوا وفينا المقام فأكُرم به وفينا المُحَصَّب والمُجْتَبَى ففينا الحجون ففاخِرْ به وفينا المشاعر منشا النبي وفيه اختباءٌ نبيٌّ الإلَّه فكم بين أحد إذا جاء فخر وبلدتنــا حرم لم تزل ولو قُتِلَ الوحشُ في يترب ولو قُتِلَت عندنا نَمْلَةٌ

سبقت فضيلة كل من يتفضل أمسوا ضياء للبرية تشمل قبل الصفار وصفر خدك أسفل وودادها حق على من يعقل ودَ الأميرَ ويستحث ويَعْجَل ه قد كان حبلك في أميرك يفتل في بلدة عظمت فوعظك أفضل تروى بها وعلى المدينة تسبل

والعِثْرَةُ الميمونة اللاتي بها آل النبيّ بنو على إنهم يامن تبض إلى المدينة عينه إنا لنهواها ونهوى أهلها قل للمديني الذي يَزْذَانُ دَا قد جاءکم داود بعد کتابکم فاطلب أميرك واسترزه ولا تقع ساق الإله لبطن مكة دِيمَةً

أخبرني بهذا الكتاب والجوابين سيدى والدى العلامة الحافظ تقى الدين أبو الفضل محمد بن أبي النصر محمد بن أبي الخير محمد ٢٠ ٤٤٥ ابن فهد / الهاشمي - تغمده الله برحمته آمين - سماعا قال: أنبأنا بها الإمام أبو اليمن محمد بن أحمد بن إبراهيم المكي ، عن يحيي بن يوسف المصرى قال ، أنبأنا أبو الحسن على بن هبة الله بن بنت الحميرى ، وأنبأني بها - عاليا بدرجة - أبو محمد عبد القادر بن إبراهم الشامي ، عن زينب بنت الكمال قالت ، أنبأنا بها أبو القاسم عبد الرحمن بن مكى بن الحاسب - أذنا - قال أنبأنا بها الحافظ أبو طاهر السُّلَفي ، عن جعفر السراج قال ، أنبأنا بها أبو محمد الحسن بن أحمد بن إبراهيم ابن فراس العبقسي (١) - أذنا - قال ، حدثني بها والدي [ أو ] قال ، نبأنا أبي إبراهيم بن فُراس قال ، نبأنا أبو محمد إستحاق بن نافع

<sup>(</sup>١) نسبة إلى عبد القيس كما في ترجمة أبيه بالعقد الثمين ٣:٣.

الخزاعى قال ، أخبرنى إبراهيم بن عبد الرحمن المكى ، عن محمد بن عباس المكى ، قال أخبرنى بعض المشايخ المكيين : أن داود بن عيسى لما ولى مكة والمدينة أقام بمكة ، ووَلَى ابنه سليمان بن داود المدينة ، فأقام بمكة عشرين شهرا ، وكتب إليه أهل المدينة . وقال الزبير بن أبى بكر : كتب إليه يحيى بن سليمان بن محارب يسأله التحوّل إليهم فذكر القصة (١) .

وفيها حج بالناس أمير الحرمين داود بن عيسى بن موسى بن محمد بن على بن عبد الله بن عباس (٢) ، وقيل حج بهم على بن الرشيد كذا قال ابن الجوزى وسبطه ، وقال العتيقى : إن الذى حج بالناس فى هذه السنة على بن هارون الرشيد (٣) .

### « سنة خمس وتسعين ومائة »

فيها فى رجب خَلَعَ عاملُ الحرمين لمحمدِ الأمين داودُ بن عيسى ابن موسى بن محمد بن على بن عبد الله بن عباس بيعة الأمين وبايعَ للمأمون ، وكتب بذلك إلى طاهر بن

<sup>(</sup>١) لم نعثر على هذه المفاخرة فيما تيسر لنا من مراجع - وفى الاعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ ص ١٣٢ قال السخاوى ٥ وتفاخر شاعران بالحرمين فحكم بينهما شاعر عجلى بقصيدة منها :-

يائيها المدنى أرضك فضلها فوق البلاد وفضل مكة أفضل (٢) البداية والنهاية ١٠ : ٢٢٥ ، ودرر الفرائد ٢٢٣ .

<sup>(</sup>٣) وانظر المحبر ٣٩ ، ومروج الذهب ٤ : ٤٠٤ .

٤٤٦ الحسين والمأمون ؟ / وسبب ذلك أنه لما بلغه ما كان بين الأمين والمأمون وما فعل طاهر - (١ وكان الأمين قد كتب إلى داود بن عيسي ١) يأمره بخلع المأمون ، وبعث أخذ الكتابين من الكعبة ، فلما فعل ذلك جمع داود حجبة البيت والقرشيين والفقهاء ووجوه الناس ومن كان شهد في الكتابين – وكان داود أحدهم – فقال لهم : قد علمتم ما أخذ الرشيد عليكم وعلينا من العهد والميثاق - عند بيت الله الحرام لا بنيه - لنكونن مع المظلوم منهما على الظالم ، ومع المغدور به على الغادر ، وقد رأينا وأنتم أن مجمدا قد بدأ بالظلم والبغي والغدر والنكث والمكر على أخويه المأمون والمؤتمن ، وخلعهما عاصيًا للهُ ، وبايع لابنه - طفل صغير رضيع لم يُفطَم - واستخرج الشرطين من الكعبة عاصيا ظالمًا فحرقهما بالنار ؛ وقد رأيت خلعه والبيعة للمأمون إذ كان مظلوما مبغيا عليه . فقال له أهل مكة : رأينا تبع لرأيك . فوعدهم صلاة الظهر ، وأرسل (٢) في فجاج مكة صائحا يصيح : الصلاة جامعة . وذلك في يوم الخميس لسبع وعشرين ليلة خلت من رجب (٣) ، فحرج فصلي بداس الظهر ، وقد وضع له المنبر بين ١٥٠ الركن والمقام ، فجلس عليه ، فحمد الله تعالى وصلى على رسوله

<sup>(</sup>١) عبارة الأصول مضطربة . والمثبت عن تاريخ الطبرى ١٠ : ١٧٠ ، والكامل لابن الأثير ٦ : ٩٦ ، والعقد الثمين ٤ : ٣٥٨ .

<sup>(</sup>٢) في الأصول « نادي » والمثبت عن تاريخ الطبرى ١٠ : ١٧٠ .

<sup>(</sup>٣) أى من سنة ست وتسعين ومائة كما في تاريخ الطبرى ١٠ : ١٧٠ ، والكامل ٢٠ لاير الأثير ٦ : ٩٦ ، والعقد الثمين ٤ : ٣٥٧ .

محمد على الله الله الله الله الله الله المكة ، أنتم الأصل ، وإلى قبلتكم يأتم المسلمون ، ولقد علمتم ما أخذ عليكم الرشيد ، وقد علمنا أن محمدا بدأ بالظلم والبغى ، وقد حَلَّ لنا ولكم خلعه ، وأشهدكم أنى قد خلعت محمد ابن هارون من الخلافة كما خلعت قلنسوتى هذه من رأسى - ثم خلعها فرمى بها إلى بعض الخدم وأتى بقلنسوة أخرى فلبسها - ثم قال : وقد بايعت لعبد الله المأمون . / ألا فقوموا فبايعوا . فبقى أياما يبايعونه ، وكتب الله ابنه سليمان - وهو عامله على المدينة - يأمره أن يفعل [ بأهل المدينة مثل ما فعل ] (١) فخلع سليمان الأمين وبايع للمأمون .

فلما رجع جواب البيعة من المدينة إلى داود سار من مكة على طريق البصرة إلى فارس ثم إلى كرمان حتى صار إلى المأمون بمرو ، فأخبره بذلك ، فَسُر سرورا شديدا ، وتيمن ببركة مكة والمدينة ، وكتب لداود عهدا على مكة والمدينة وأعمالهما ، وزيد ولاية عَك – وكتب له إلى الرى بمعونة خمسمائة ألف درهم ، وسير معه ابن أحيه العباس بن موسى بن عيسى بن موسى بن محمد بن على ، وجعله على الموسم . فسارا حتى أتيا طاهرا ببغداد فأكرمهما وقربهما .

وفيها حج بالناس العباس بن موسى (٢) ، وَجَّهَهُ طاهر بن

<sup>(</sup>١) إضافة عن تاريخ الطبرى ١٠ : ١٧١ .

<sup>(</sup>۲) كذا فى الأصول ، ودرر الفرائد ۲۲۳ ، وفى المحبر ۳۹ ، وتاريخ الطبرى ١٠ : ١٥٦ ، ومروج الذهب ٤ : ٤٠٤ ، والبداية والنهاية ١٠ : ٢٢٧ « أن الذى حج بالناس داود بن عيسى بن موسى عامل مكة » أما حج العباس بالناس فكان فى سنة ست وتسعين ومائة . وانظر تاريخ الطبرى ١٠ : ١٧٣ ، والمحبر ٣٩ ، ومروج الذهب ٤ : ٤٠٤ والبداية والنهاية ١٠ : ٢٣٧ .

الحسين أميرا على الموسم من قبل المأمون - ومحمد بن زبيدة محصور - فدعا للمأمون في الموسم بالخلافة ؛ وهو أول موسم دعى له فيه بالخلافة بمكة والمدينة .

وفيها – أو فى التى بعدها – مات أبو صالح شعيب بن حرب المدائني البغدادي (١)

\* \* \*

#### « سنة ست وتسعين ومائة »

فيها كان عامل مكة والمدينة داود بن عيسي بن موسى <sup>(۲)</sup> .

\* \* \*

# « سنة سبع وتسعين ومائة »

فيها كان عامل مكة داود بن عيسى ، واستعمل عاملا من غنى على سوق للأزد ، وهي في ديار الأوصام (٣) من بارق (٤) من صدر قَنَوْنَا (٥)

<sup>(</sup>١) العقد الثمين ٥: ١١ برقم ١٣٧٦ ، والخلاصة للخزرجي ١٦٦.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري ١٠ : ١٧١ ، وشفاء الغرام ٢ : ١٨١ .

 <sup>(</sup>٣) الأوصام: سماها الزبيدى في التاج « الوصم » وهي قرية باليمن . أخبار مكة دا
 للأزرق هامش ١ : ١٩١ .

<sup>(</sup>٤) بارق : واد متسع خصیب کثیر القری ، ویسمی وادی مشرف ، یقع بین محایل والقنفذة فی تهامة . (المرجع السابق ، وانظر معجم البلدان لیاقوت)

 <sup>(</sup>٥) قنونا: واد من أودية السراة يصب إلى البحر فى أوائل أرض اليمن من جهة
 مكة قرب حلى (معجم البلدان لياقوت) وهو يمتد من جبال خثعم إلى القنفذة ، ويعد من
 أودية تهامة عسير الكبيرة (هامش أخبار مكة ١ : ١٩١)

وحَلَى (۱) من ناحية اليمن ، وهي من مكة على ست ليال ، وهي اخر سوق خرب من أسواق الجاهلية ، وكان والى مكة يستعمل عليها رجلا يخرج معه جُنْدٌ فيقيمون بها ثلاثة أيّام من أول رجب منوالية ، فقتلته الأزد في هذا العام ، فأشار / أهلُ مكة على داود بن عيسى بتخريبها ، ٤٤٨ فخربها وتركت (٢).

وفيها حج بالناس العباس بن موسى بن عيسى بتوجيه طاهر إيّاه على الموسم بأمر المأمون بذلك (٣)

وفيها حج أبو محمد سفيان بن عيينة الهلالي آخر حجاته ، فلما كان بِجَمْع وصلى استلقى على فراشه وقال : وافيتُ هذا الموضع (٤) سبعين مرة ، أقول في كل سنة اللهم لا تجعله آخر العهد من هذا المكان ، وإنى قد استحييت من الله من كنرة ما أسأله ذلك . فرجع فتوفى في السنة الداخلة (٥) .

 <sup>(</sup>١) حلى: مرفأ على ساحل البحر الأحمر ، وواديها هو مجتمع وادى تيه مع وادى
 ١٠ عوض أمام محايل إلى مرفأ حلى . (المرجع السابق . وانظر معجم البلدان لياقوت)
 (٢) هى سوق حباشة ، وانظر المرجعين السابقين .

<sup>(</sup>٣) المحبر ٤٠ ، وتاريخ الطبرى ١٠ : ١٩١ ، ١٩٢ ، ومروح الذهب ٤ : ٤٠٤ ، والكامل لابن الأثير ٦ : ١٠١ والبداية والنهاية ١٠ : ٢٣٩ ، ودرر الفزائد ٢٣٣ .

<sup>(</sup>٤) في ت « الموسم » والمثبت عن م وصفة الصفوة ٢ : ٢٣٧ .

<sup>(</sup>٥) وانظر العقد الثمين ٤: ٩٩١ برقم ١٣١١ ، ودرر العرائد ٢٢٣.

# « سنة ثمان وتسعين ومائة »

فيها حجّ بالناس العباس بن موسى بن عيسى ، وقد اجتمع الناس على بيعة المأمون (١) .

وفيها مات أبو محمد سفيان بن عيينة الهلالي يوم السبت غرة رجب ، وقيل في آخر يوم من جمادي الآخرة (٢) .

# « سُنة تسع وتسعين ومائة »

فیها کان عامل الحرمین داود بن عیسی بن موسی بن عیسی بن محمد بن علی بن عبد الله بن عباس .

وفيها لما استولى أبو السرايا السَّرَى بن منصور الشيبانى داعية ابن طَبَاطَبا العلوى المكى على الكوفة وَلَى الحسين بن الحسن الأفطس بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب مكة ، وجعل إليه أمر الموسم ، فسار إلى مكة فلما بلغ عاملها داود بن عيسى توجيه أبى السرايا للحسين الأفطس إلى مكة لإقامة الموسم جمع أصحاب بنى العباس ومواليهم والعبيد – وكان مسرور الكبير الخادم قد حج ف الحذه السنة ، في مائتى فارس من أصحابه ، فتعبأ لحرب من يريد مكة

<sup>(</sup>١) المحبر ٤٠ ، وتاريخ الطبرى ١٠ : ٢٢٦ ، ومروج الذهب ٤ : ٤٠٤ ، والبداية والنهاية ١٠ : ٢٤٤ .

 <sup>(</sup>٢) وانظر - مع مراجع التعليقين قبل السابق - حلية الأولياء ٧ : ٢٧٠ ٢٩٠ .

من الطالبيين ، وقال لداود : أقم لي شخصك أو شخص بعض ولدك وأنا أكفيك قتالهم . فقال له داود : لا أستحل القتال في الحرم / ؛ والله ٤٤٩ لئن دخلوها من هذا الفج لأحرجنّ من هذا الفج . فقال له مسرور : تسلم (' مالك وولايتك لعدوك ؟! فقال داود : أيّ مالٍ لي '` ؟ والله لقد أقمت معهم حتى شخت فما وُلِّيتُ ولاية حتى كبرت وفني عمري ، فولوني من الحجاز ما فيه القُوت ، وإنما هذا الملك لك ولأشباهك ، فقاتِل عليه أو دَعْ . ثم انحاز داود إلى جهة المشاش بأثقاله ، وتوجه منها على درب العراق ، وافتعل كتابا على لسان المأمون بتولية ابنه محمد بن داود على صلاة الموسم ، وقال له : أخرج فصل بالناس بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ، وبت بمنى ، وصل الصبح ثم اركب دوابك فانزل طريق عرفة ، وخذ على يسارك في شعب عمرو حتى تأخذ طريق المشاش حتى تلحقني في بستان ابن عامر . فافترق الجمع الذين جمعهم ، وخاف مسرور أن يقاتلهم فخرج في إثر داود راجعا إلى العراق ، وبقى الوفد بعرفة ، فلما زالت الشمس حضرت الصلاة فتدافعها قوم من أهل مكة فقال المؤذن . أحمد بن الوليد الأزرق (٢): إذا لم يحضر الولاة يا أهل مكة فليصل قاضي مكة محمد بن عبد الرحمن المخزومي وليخطب بهم . قال : فلمن أدعو وقد

<sup>(</sup>١) كذا فى الأصول ، وفى تاريخ الطبرى ١٠ : ٢٢٩ « تسلم ملكك وسلطانك إلى عدوك ومن لا يأخذ فيك لومة لائم فى دينك ولا حرمك ولا مالك ؟ قال له داود : أى ملك لى ؟ » .

 <sup>(</sup>۲) كذا فى الأصول والبداية والنهاية ١٠ : ٢٤٥ . وفى تاريخ الطبرى ١٠ : ٣٣٠
 « احمد بن محمد بن الوليد الردمي » :

هرب هؤلاء وأطل (١) هؤلاء على الدخول ؟ قال : لا تَدْعُ لأحد قال : بل تقدّم أنت . فأبى الأزرق حتى قدموا رجلا من عرض الناس على الصلاتين بلا خطبة ، ثم مضوا فوقفوا بعرفة ، ثم دفعوا بلا إمام حتى أتوا مزدلفة ، فصلّى بهم المغرب والعشاء رجلٌ من عرض الناس من أهل مكة .

وكان حسين بن حسن الأفطس لما بلغ سرف خاف دخول مكة ، فتوقف خوفا من بنى العباس حتى خرج إليه قوم يمياون إلى / الطالبيين فأخبروه أن مكة قد خلت من بنى العباس ، فدخلها قبل الغروب فى عشرة أنفس ، فطافوا بالبيت وسعوا بين الصفا والمروة ، ومضوا إلى عرفة فوقفوا ليلا ، ثم رجعوا إلى مزدلفة ، فصلى بالناس الصبح ، ووقف بهم عند المشعر ، ودفع بهم غداة جمع ، وصار إلى منى ، وأقام بها أيام الحج ، ثم عاد إلى مكة ، فلم يزل مقيما بها حتى انقضت السنة (٢) .

\* \* \*

« سنة مائتين »

فيها في يوم السبت أول يوم [ من ] <sup>(٣)</sup> المحرم بعد ما تفرَّق

<sup>(</sup>١) في ت « ووصل » وفي م « وأصل » والمثبت عن المرجع السابق .

 <sup>(</sup>۲) وانظر تاریخ الطبری ۱۰: ۲۲۹ ، ۲۳ ، والکامل لابن الأثیر ٦: ۱۱۳ ،
 وشفاء الغرام ۲: ۱۸۱ ، ۱۸۲ ، والعقد الثمین ٤: ۱۹٦ – ۱۹۸ .

<sup>. (</sup>٣) إضافة على الأصل .

الناسُ من مكة جلس الحسين بن الحسن الأفطس خلف المقام على نُمْرُقَة مثنيّة وأمر بالكعبة فجردت من الثياب ، وكانت قد كثرت الكسوة على الكعبة فجردها حتى بقيت حجارة مجردة ، ثم كساها كسوتين أنفذهما أبو السرايا من الكوفة من قَزّ رقيق ، إحداهما صفراء ، والأخرى بيضاء ، مكتوب عليهما : بسم الله الرحمن الرحيم ، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الأخيار ، أمر أبو السرايا الأصفر بن الأصفر داعية آل محمد عليه بعمل هذه الكسوة لبيت الله الحرام ، وأن يطرح عنه كسوة الظلمة من بنى العباس ليطهر من كسوتهم ، وكتب في سنة تسع وتسعين ومائة (١) .

وأخذ ما في خزانة الكعبة - وكان مالاً عظيما - وانتقله إليه ، وقال: ما تصنع الكعبة بهذا المال موضوعا لا ينتفع به ؟ نحن أحق به نستعين به (٢). فقسمه مع كسوتها على أصحابه ، وتتبع حسين الأفطس ودائع بنى العباس ومتاعهم وأخذها ، وأخذ أموال الناس بخجة الودائع ، ولم يسمع بأحد عنده وديعة لأحد من ولد العباس أو أتباعهم إلا هنجم عليه في داره ، فإن وجد شيئا أخذه وعاقب الرجل ، وإن لم يجد عنده شيئا حبسه وعذبه حتى يفتدى [ نفسه ] (٣) بقدر طوله ، وهرب كثير من الناس فهدمت دورهم ، وتطرق أصحابه إلى

۲.

<sup>(</sup>١) وانظر اخبار مكة للأزرق ١ : ٢٦٤ ، وتاريخ الطبرى ١٠ : ٢٣٢ ، والكامل لابن الأثير ٦ : ١١٥ ، وشفاء الغرام ٢ : ١٨١ .

<sup>(</sup>٢) أخبار مكة للأزرق ١ : ٣٤٧ .

<sup>(</sup>٣) إضافة عن تاريخ الطبرى ١٠ ٢٣٢.

فَارًا منها - لتغلب إبراهيم بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر - ونزل المشاش وعسكر به ، واجتمع إليه جماعة من أهل مكة هربوا من العلويين ، واجتمع العلويون إلى محمد بن جعفر الديباجة وقالواً له : هذا إسحاق بن موسى قد أقبل في الخيل والرجال ، وقد رأينا أن نخندق على مكة ونحاربه ، فحفر خندقا بأعلى مكة ، ثم حشدوا الأعراب وغيرهم ، فقاتلهم إسحاق أياما ثم كره القتال ، وطلب العراق فسار نحوه ، فلقيه الجند الذين أنفدهم هرثمة إلى مكة لطرد العلويين عنها ، معهم الجلودي وورقاء بن جميل ، فقالوا لإسحاق: ارجع معنا ونحن نكفيك القتال. فرجع معهم. واجتمع إلى محمد الديباجة غوغاء وأهل مكة وسودان أهل البادية والأعراب ، فعبأهم ببئر ميمون ، وأقبل ورقاء وإسحاق بن موسى ومن معهما من القواد والجند فالتقوا ، وقتل جماعة من الفريقين ، ثم تحاجزوا ، ثم التقوا ٤٥٣ من الغد وانهزم محمد الديباجة / والعلويون وأهل مكة . وطلُّب محمد الديباجة منهم الأمان فأمَّنُوه وأجَّلُوه ثلاثًا ، ثم نزح عن مكة ودخلها العباسيون في جمادي الآخرة .

وتفرق الطالبيون عن مكة كلَّ قوم ناحية ، فأخذ محمد ناحية جُدَّة ، ثم طلب الجحفة ، فخرج عليه محمد بن حكيم من موالى العباس ومعه عبيد ليدركوه ؛ لأن الطالبيين كانوا نهبوا داره وبالغوا فى أذاه فلحقه بقرب عسفان وانتهب جميع ما معه حتى لم يبق فى وسطه إلا سراويل ، وهم بقتله ثم رحمه ، وطرح عليه ثوبا وعمامة ، وأعطاه دريهمات يتوصَّل بها ، وتوصل إلى بلاد جهينة على الساحل ، فأقام هناك أشهرا يجمع الجموع ، وكان بينه وبين والى المدينة (١) وقعات عند الشجرة (٢) وغيرها ، فهزم وفقئت عينه بسهم ، وقتل من أصحابه خلق كثير ، ورَدَّ إلى موضعه .

وولى مكة بعد هزيمة العلويين عيسى بن يزيد الجُلُودى ، فلما انقضى الموسم طلب الأمان من عيسى بن يزيد الجُلُودى ومن [ ورقاء ] (٣) بن جميل ، وهو ابن عمّ الفضل بن سهل ، فأمّناه ، وضمن له ورقاء عن المأمون وعن الفضل بالأمان ، فقبل ذلك وأتى مكة لعشر بقين من ذى الحجة ، فصعد الجلودى المنبر وصعد دونه الديباجة محمد بن جعفر – وعليه قباء أسود – فخلع نفسه واعتذر من خروجه وقال : إنى بلغنى أن المأمون مات ، وكان له فى عنقى بيعة وكانت فتنة عَمَّت الأرض ، فدعانى الناس أن يبايعونى ، وقد صَح عندى أن المأمون حتى صحيح ، وأنا استغفر الله مما دعوتكم إليه من البيعة ، وقد خلعت نفسى من بيعتى التى بايعتمونى عليها كما أخلع خاتمى هذا من أصبعى فلا بيعة لى عليكم ، ولا فى رقابكم . ثم نزل فخرج به عيسى بن يزيد إلى الحسن بن سهل ، فبعث به الحسن إلى المأمون (٤) .

 <sup>(</sup>١) وهو هارون بن المسيب كما في تاريخ الطبرى ١٠ : ٢٣٤ ، والكامل لابن الأثير
 ٦: ١١٥ ، وشفاء الغرام ٢ : ١٨٢ .

<sup>(</sup>٢) الشجرة : سمرة كان النبي عَلِيْتُهُ ينزل تحتها ، يضاف إليها مسجد ذي الحليفة (وفاء الوفا ٢ : ١٨٢ .

<sup>(</sup>٣) إضافة على الأصول .

<sup>(</sup>٤) تاريخ الطبرى ١٠ : ٢٣٣ - ٢٣٥ ، والكامل لابن الأثير ٦ : ١١٥ ، ١١٦ ، وشفاء الغرام ٢ : ١٨٦ .

للك من ملوك التُّبَّت (١) كان يعبده ، وتاج كان على رأس الصنم وكان الصنم على سرير الجوهر والياقوت الأحمر والأخضر / والزبرجد ، وكان الصنم على سرير من فضة مربع مرتفع من الأرض على قوائم ، وعلى السرير فرشه الديباج ، وعلى أطراف الفراش أزرار من ذهب وفضة مرخاة ، والأزرار على قدر الكرير (٢) في وجه السرير والصنم إلى ذلك وإرساله إلى الكعبة أن الملك لما أسْلَمَ أهدى السرير والصنم إلى الكعبة ، وبعث [ به ] (٣) إلى المأمون هدية للكعبة – والمأمون يومئذ بمرّو من خراسان – فبعث المأمون بذلك إلى الحسن بن سهل بواسط ، وأمره أن يبعث به إلى الكعبة ، فبعث به مع نصر بن إبراهيم الأعجمي – رجل من أهل بلخ من القوَّاد – فقدم به ، فلما صدر الناس من منى نصب نصر السرير وما عليه من الفرش والصنم في وسط رحبة عمر بن الخطاب رضى الله عنه بين الصفا والمروة ،

<sup>(</sup>١) التبت : بلاد واسعة على جبال شامخة بين الصين والروس والهند ، ولفظ التبت أو التوبات اصطلاح جغرافي أطلقه العرب والفرس على هذه البلاد ، ويسميها أهلها « يونت أو بهوت » وتعرف عند الصين باسم « ديشان » أما المغول فيطلقون عليها اسم « تنغوت » (محقق أخبار مكة للأزرق ١ : ٢٢٩) وفي مراصد الاطلاع « مملكة متاخمة للصين ، وشرقها الهند والهياطلة ، وغربها بلاد الترك » وانظر معجم البلدان لياقوت .

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصول ، وفي أخبار مكة للأزرق ١ : ٢٢٥ « الكرين » وعلق على ذلك محققه بقوله : كذا في جميع الأصول وفي ب « الكدين جمع كده » . وفي شفاء الغرام ١ : ١١٧ ه الكرسي » .

ولعلها الكِذُن بمعنى الثوب الذى يكون على الخدر والرحل ومركب من مراكب النساء . والجمع كدون .

<sup>(</sup>٣) إضافة عن المراجع السابقة .

فمكث ثلاثة أيام منصوبا ، ومعهم لوح من فضة مكتوب فيه : بسم الله الرحمن الرحيم هذا سرير فلان بن فلان ملك التُبَّت أسلم وبعث بهذا هدية للكعبة ، فأحمد الله الذي هدانا للإسلام . وكان يقف على السرير محمد بن سعيد ابن أخت نصر ويقرأه على الناس بكرة وعشية ، ويحمد الله الذي هدى ملك التُبَّت إلى الإسلام ، ثم دفعه إلى الحجبة ، وأشهد عليهم بقبضه ؛ فجعلوه في حزانة الكعبة في دار شيبة بن عثمان (١) .

وكان مكتوبا بأعلى صحيفة التاج محفورا: بسم الله الرحمن الرحيم أمر الإمام المأمون أمير المؤمنين – أكرمه الله – بحمل هذا التاج من خواسان وتعليقه في الموضع الذي علق فيه الشرطان في بيت الله الحرام، شكرا لله عز وجل على الظفر بمن غدر، وتبجيلا للكعبة إذ آستخف بها من نكس (٢ وحال عما أكّد على نفسه ٢) فيها، ورجا الإمام عظيم الثواب من الله عز وجل بسدّه الثلمة التي احترمها المخلوع في الدين ؛ فإنه كان جريمًا على الغدر والاستخفاف بما أكد في بيت الله عز وجل وحرمه، وتوخى الإمام / تذكير من تنفعه الذكري ٤٥٦ ليزيدهم به يقينا في دينهم، وتعظيما لبيت ربهم، وتحذيرا لمن استخف وتعدى، فإنما علقنا هذا التاج بعد غدر المخلوع وإخراجه الشرطين وإحراقه إياهما. فأخرجه الله تعالى من ملكه بالسيف، وأحرق محلته

<sup>(</sup>١) أخبار مكة للأزرق ١ : ٢٢٥ ، ٢٢٦ .

 <sup>(</sup>۲) كذا في م وأخبار مكة للأزرق ١ : ٢٤٢ . وفي ت « وخالف عما آلى على

بالنار ؛ عبرة وعظة وعقوبة بما كسبت يداه ؛ وما الله بظلام للعبيد ، وبعد عقد الأمام المأمون - أكرمه الله - بخراسان لذى الرياستين الفضل بن سهل وتوليته ايّاه المشرق وبلوغ الراية السوداء إلى بلاد كَابُل (١) ونهر السند (۲) ، وتصيير مهرب بني دومي كابل شاه سريره وتاجه على يدي ذي الرياستين إلى باب الإمام المأمون أمير المؤمنين ، وإسلام كابل شاه وأهل طاعته على يدى الإِمام بمرو . فأمر الإِمام - جزاه الله عن الإِسلام والمسلمين خيرا كثيرا ؟ (" إذ كان ") من الأئمة المهديين - أن يدفع السرير إلى خزانة بيت مال المسلمين بالمشرق ، ويعلق التاج في بيت الله الحرام بمكة ، وبعث به ذو الرياستين ، و الى الإمام على المشرق ، ومدبر حيوله ، وصاحب دعوته ، بعدما اجتمع المسلمون على طاعة الإمام أمير ... المؤمنين - أكرمه الله - ووفوا له بوفائه بعهد الله ، وأطاعوه بتمسكه بطاعة الله عز وجل ، وكانفوه بعمله بكتاب الله وإحيائه سنة رسول الله عَلِيْتُهُ ، وبرئوا من المخلوع بغدره ونكسه وتبديله ، فالحمد لله رَبِّ العالمين معزّ من أطاعه ، ومذلّ من عصاه ، ورافع من وفَيَ ، وواضع من غدر ، وصلى الله على محمد النبي وسلم - وكتب الحسن بن سهل صنو ذي الرياستين في سنة تسع وتسعين ومائة (٤).

<sup>(</sup>١) كابل: بلاد بين الهند وسجستان في ظهر الغور، وكابل اسم يشمل الناحية ومدينتها العظمى، غزاها المسلمون أيام بني مروان واقتتحوعا (معجم البلدان لياقوت). وهي حاليا بلاد افغانستان وعاصمتها كابول.

 <sup>(</sup>۲) نهر السند: هو النهر الذي سميت به ولاية السند، وقد فتحت في عهد الوليد بن
 عبد الملك على يد القائد محمد بن القاسم الثقفي (دائرة المعارف الاسلامية ۱۲ : ۲۵۲ ،
 ۲۵۷) .

<sup>(</sup>٣) كذا في ت ، وفي م « الثروة » وكذا أخبار مكة للأزرق ١ : ٢٤٣ .

<sup>(</sup>٤) أخبار مكة للأزرق ١ : ٢٤٢ - ٢٤٤ .

وكان مع السرير لوح مكتوب فيه: بسم الله الرحمن الرحيم ، أمر عبد الله الإمام المأمون أمير المؤمنين – أكرمه الله – ذا الرياستين الفضل بن سهل بالبعثة بهذا / السرير من خراسان إلى بيت الله الحرام ٤٥٧ في سنة مائتين ، وهو سرير الأصبهبند (١) كابل شاه ، المحمول تاجه إلى مكة ، المخزون سريره في بيت مال الملسمين بالمشرق ، في سنة تسع وتسعين ومائة .

ومن نبأ الأَصْبَهْبَذ أنه أضعف عليه الخراج والفدية عن بلاد كابل شاه (۲) والقُندُهار (۳) ونصبت المنابر وبنيت المساجد فيها ، وخرج الأَصْبَهْبَذ كابل شاه نازلا عن سريره هذا خاضعا مستسلما حتى حاول (٤) حدود كابل وأرض الطَّخَارستان (٥) ، ووضع يده في يد صاحب خيل ذي الرياستين على ما سامه ذو الرياستين من خطة الذين ولإمام المسلمين ، ثم أقام البريد من القندهار إلى

<sup>(</sup>١) الأصبهبذ: نائب الولاية ، أو أميرها ، أو ملكها . وهو هنا ملك كابل .

<sup>(</sup>٢) كذا في م وأخبار مكة للأزرق ١ : ٢٢٨ . وفي ت ﴿ عن بلاده ﴾ .

<sup>(</sup>٣) القندهار : مدينة من بلاد السند فتحها عباد بن زياد (معجم البلدان لياقوت) وهي حاليا من بلاد الأفغان (هامش أخبار مكة ١ : ٢٢٨)

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصول والمرجع السابق .

<sup>(</sup>٥) الطخار ستان : هي ولاية واسعة تشمل عدة بلاد من نواحي خراسان . وهي عليا وسفلي ، فالعليا شرق بلخ وغربي نهر جيحون ، على ثمانية وعشرين فرسخا من بلخ ، والسفلي غربي جيحون لكنها أبعد من بلخ وأقرب إلى الشرق من العليا ، واكبر مدنها الطالقان (مراصد الاطلاع) .

الباميان (١) وأضاف بلاد كابل والقُندُهار إلى بلاد خراسان ، وادَّعَى للوالى مع الجنود مقتفيا حدود الإسلام ، عاملا بأحكامه فيه وفى من اختار الإسلام معه ، وأقام على العهد فى مملكته . وسيّر الإمام - أكرمه الله - الرايات الحضر (٢) على يدَى ذى الرياستين إلى القَشْمِير (٣) ، وفى ناحية التُبَّت ما سيرها ، فأظهره الله سبحانه على بوخان (٤) وراور (٥) بلاد بللور (٦) صاحب (٧ جبل خاقان وجبل التُبَّت ، ومن ناحية التُبَّت ، ومن ناحية

<sup>(</sup>۱) الباميان: بلدة وولاية في الجبال بين بلخ وهراة وعزنة (معجم البلدان لياقوت) واقعة بين جبلي « هندوكوه » و « باباكوه » ويعد ممره! من الطرق العسكرية المهمة ، وقد خربها جنكيز خان لما استولى على تلك النواحى (هامش أخبار مكة ١ : ٢٢٨) .

 <sup>(</sup>۲) الرايات الخضر : كانت رايات العباسين سوداء . وفى بعض عهد المأمون
 جعلها خضراء لغرض سياسي ، ثم عاد إلى السواد بعد مدة . (المرجع السابق) .

<sup>(</sup>٣) القشمير ، والكشمير : ولاية بين الهند وباكستان وفيها – حاليا – حكومة مستقلة داخليا . وتتبع الحكومة المركزية بالهند .

 <sup>(</sup>٤) بوحان : يرجح محقق المرجع السابق أنها « بوغوخان » ومعناها أمير الجبل ه
 للمقاطعة المعروفة .

 <sup>(</sup>٥) راور : في الأصول « لاور » والمثبت عن المرجع السابق ، ويقول المحقق إنها
 مخففة عن راهور الفارسية . بمعنى أمير الطريق وقد لقب بها أمير بلاد البللور .

 <sup>(</sup>٦) بلاد بللور : هي سلسلة جبال عظيمة في الشرق الأقصى من آسيا ، تقع
 بين تركتسان الشرقية المعروفة باسم « جبال الخطا » وتركستان الغربية المسماة « ماوراء النهر » وهذه الجبال تغمرها الثلوج بصفة مثمرة . (المرجع السابق) .

<sup>(</sup>٧) فى الأصول « خيل حاقان وخيل التبت » والمثبت عن المرجع السابق ، وقال محققه : وجبل حاقان يسمى « جغان طاغ » وهو يصالى التبت من الجهة الغربية ، وواقع بين التبت وتركستان الشرقية .

السرير (۱) ما طلب على باراب (۲) وشاوغر (۳) أول بلاد أطرار (٤) ، وقتل قائد الثغر وسبى أولاد جيغونة الخرلخى (٥) مع خاتوناته بعد إحجاره إيّاه ببلاد كيماك (٦) ، وبعد غلبه ما غلب على مدينة كاشان (٧) وبعث بمفاتيح قلاع فرغانة (٨) إلى العرب . فمن قرأ هذا المسطور فَلْيُعِن على تعزيز الإسلام ، وتذليل الشرك بقول أو فعل ؛ فإن ذلك واجب على الناس تعزيزا للدين ، إذا قامت به الأئمة ، ومن أراد الزهد والجهاد وأبواب الخير والمعاونة / على ما يكسب الإسلام كهذا العزّ وهذه المفاخر – وقد ٤٥٨ نسخنا ما كان حُفِرَ على صحيفة تاج مهرب بنى [ دومى ] (٩) كابل شاه

<sup>(</sup>١) السرير : في ت « البريد » وفي م « التريد » والتصويب عن أخبار مكة ١ :

٢٣ . والسرير مملكة واسعة بين اللان وباب الأبواب وبها قرى كتيرة (معجم البلدان لياقوت) .

 <sup>(</sup>۲) باراب : أو فاراب : ولاية وراء نهر سيحون فى تخوم بلاد الترك (معجم البلدان لياقوت) .

<sup>(</sup>٣) شاوغر : من بلاد الترك (مراصد الاطلاع) .

 <sup>(</sup>٤) أطرار : مدينة وولاية واسعة فى أول حدود الترك بما وراء النهر على نهر سيحون قرب فاراب ، وبعضهم يقول « أترار » (معجم البلدان لياقوت) .

<sup>(</sup>٥) جيغونة الحرلخي : اسم لملك الخرلخ . والحرلخ من بلاد الترك ، وبقية بلاد الترك تسمى ملكها « خاقان » وانظر وصف أبى دلف لها في معجم ياقوت مادة « صين » .

<sup>(</sup>٦) كيماك : بلاذ واسعة في حدود الصين ، وأهلها ترك يسكنون الخيام (هامش أخبار مكة ١ : ٣٣) وانظر وصف أبي دلف لها في معجم البلدان لياقوت مادة « صين » .

 <sup>(</sup>٧) كاشان : مدينة بما وراء النهر على بابها وادى أخسيكت ، وهي إحدى مدن إيران (معجم البلدان لياقوت) .

<sup>(</sup>٨) فرغانة: مدينة وولاية بما وراء النهر متاخمة لبلاد تركستان، وقصبتها أخسيكت، وليس بما وراء النهر أكثر من قرى فرغانة (معجم البلدان لياقوت) كان فيها حكومة إسلامية مستقلة يطلق عليها إمارة خوقند، ثم استولى عليها الروس وضموها إليهم، وهي حاليا إحدى مقاطعات روسيا الآسيوية (هامش أخبار مكة ١: ٢٣١).

<sup>(</sup>٩) إضافة عما سبق وروده في صحيفة التاج .

فى سنة سبع وسبعين ومائة على هذا اللوح – ومن نَصَرَ دين الله نصره لقوله تبارك وتعالى ﴿ وَلَيَنْصُرُنَّ آلله مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ آلله لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴾ (١) وكتب الحسن بن سهل صنو ذى الرياستين فى سنة مائتين .

وفیها حج بالناس اِسحاق بن موسی بن عیسی بن موسی ابن موسی ابن محمد بن علی بن عبد الله بن عباس <sup>(۲)</sup> .

\* \* \*

#### « سنة اثنتين ومائتين »

فيها استخلف حمدون بن على بن عيسى بن ماهان على مكة ، يزيد بن محمد بن حنظلة المخزومي ، وخرج يريد اليمن – وقيل استخلفه ، على مكة عيسى بن يزيد الجُلُودى – فخالفه إبراهيم بن موسى الكاظم ابن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب العلوى إلى مكة مقبلا من اليمن ، فسمع به يزيد بن محمد فخندق على مكة ، وشبكها بالبنيان من أنقابها ، وأرسل إلى الحجبة فأخذ منهم السرير الذى بعث به المأمون وما عليه ؛ فاستعان به على مواخريه ، وقال : أمير المؤمنين يخلفه لها . وضربه دنانير ودراهم ، وبقى التاج واللوح في الكعبة ، وغلب إبراهيم على مكة ، وقتل يزيد بن محمد التاج واللوح في الكعبة ، وغلب إبراهيم على مكة ، وقتل يزيد بن محمد

<sup>(</sup>١) سورة الحج آية ٤٠ .

 <sup>(</sup>۲) المحبر ٤٠ ، تاريخ البطيرى ١٠ : ٢٤٤ ، ومروج الذهب ٤ : ٤٠٤ ،
 والكامل لابن الأثير ٦ : ١٣٦ ، والبداية والنهاية ١٠ : ٢٤٨ ، ودرر الفرائد ٢٢٥ .

809

ابن حنظلة المخزومي - في أول يوم من شعبان (١) - وإبراهيم بن عبيد الله الحجبي (٢) وغيرهما في المسجد الحرام ، وسعى في مكة بالفساد (٣) .

وفيها جاء سيل عظيم ملاً الوادى وعلاه بقدر رمح - وعلى مكة يزيد بن محمد بن حنظلة \_ ودخل المسجد الحرام السيلُ وأحاط بالكعبة ، وكان دون الحجر الأسود بذراع ، وخيف منه على المقام أن يذهب به فرفع من مكانه ، وهدم للناس دورا ، وذهب بكثير من الناس ، وأصاب الناس بعده مرض شديد من وباء وموت فاش ، وسمى هذا السيل / سيل ابن حنظلة (٤) .

وفيها حج بالناس إبراهيم بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق ابن محمد ، ودعا لأحيه بعد المأمون بولاية العهد ، وهو أول طالبي أقام للناس الحج في الإسلام ، على أنه كان متغلبا لا متوليا من قبل خليفة ، ثم مضى إبراهيم إلى اليمن (٥) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أخبار مكة للأزرق ١ : ٢٢٦ ، والعقد الثمين ٧ : ٤٦٦ ، ٤٦٧ .

<sup>(</sup>٢) العقد الثمين ٣ : ٢٢٩ .

<sup>(</sup>٣) مروج الذهب ٤ : ٤٠٤ .

<sup>(</sup>٤) أخبار مكة للأزرق ٢: ١٧٠ ، وشفاء الغرام ٢: ٢٦٢ .

 <sup>(</sup>٥) المحبر ٤٠ ، وتاريخ الطبرى ١٠ : ٢٥١ ، مروج الذهب ٤ : ٤٠٤ ،
 ٣٠ والكامل لابن الاثير ٦ : ١٦٠ ، والبداية والنهاية ١٠ : ٢٤٩ ، ودرر الفرائد ٢٢٥ .

#### « سنة ثلاث ومائتين »

فيها حج بالناس سليمان بن عبد الله بن جعفر بن سليمان بن على بن عيد الله بن عباس (١).

وفيها مات أبو جعفر محمد الديباجة بن جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب بخراسان (٢) .

do o

# « سنة أربع ومائتين »

فيها ولى إمرة الحرمين عبيد الله بن الحسن بن عبد الله بن العباس بن على بن أبى طالب الهاشمى من قبل المأمون (٣).

وفيها حج بالناس أمير الحرمين عبيد الله المذكور (٤) .

್ ಘ ಭ

<sup>(</sup>١) المحبر ٤٠ ، وتاريخ الطبرى ١٠ : ٢٥٤ ، ومروج الذهب ٤ : ٤٠٤ ، والكامل لاين الأثير ٦ : ١٣٢ ، والبداية والنهاية ١٠ : ٢٥٠ ، ودرر الفرائد ٢٢٥ .

 <sup>(</sup>٢) الكامل لابن الأثير ٦ : ١٣٢ وفيه « مات بجرجان » ، والعقد الشمين ١ : ٥.
 ٤٤٤ يرقم ١٢٩ .

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبرى ١٠ : ٢٥٥ ، والكامل لابن الأثير ٦ : ١٣٣ ، والبداية والنهاية . ١٠١ ، وشفاء الغرام ٢ : ١٨٤ .

<sup>(</sup>٤) المحبر (٤) ، وتاريخ الطبرى ١٠ : ٢٥٥ ، ومروج الذهب ٤ : ٤٠٤ ، =

#### « سنة خمس ومائتين »

فيها حج بالناس أمير الحرمين عبيد الله بن الحسن الهاشمي (١).

وفيها مات أبو الجسن أحمد بن محمد بن عبد الله بن القاسم ابن بَرُّة المكي (٢) .

\$\$ \$\$ \$\$

#### « سنة ست ومائتين »

فيها حج بالناس أمير الحرمين عبيد الله بن الحسن الهاشمي (٣).

0 0 0

« سنة سبع وماثتين »

فيها حج بالناس أبو<sub>.</sub> عيسى بن هارون الرشيد <sup>(1)</sup> .

0 0 0

<sup>=</sup> والكامل لابن الأثير ٦ : ١٣٣ ، والبداية والنهاية ١٠ : ٢٥١ ، ودرر الفرائد ٢٢٥ . والكامل لابن المخبر ٤٠ ، وتاريخ الطبرى ١٠ : ٢٥٧ ، ومروج الذهب ٤ : ٤٠٤ ،

والكامل لابن الأثير ٦: ١٣٤ ، ودرر القرائد ٢٢٥.

<sup>(</sup>٢) العقد الثمين ٣ : ١٤٢ برقم ٦٢٩ .

<sup>(</sup>٣) المحبر ٤١ ، وتاريخ الطبرى ١٠ : ٢٦٤ ، ومروج الذهب ٤ : ٤٠٤ ،

والكامل لابن الأثير ٦ : ١٤٠ ، والبداية والنهاية ١٠ : ٢٥٩ ، ودرر الفرائد ٢٢٥ .

۲۰ (٤) المحبر ٤١ ، وتاريخ الطبرى ١٠ : ٢٦٦ . ومروج الذهب ٤ : ٤٠٤ ،
 والكامل لابن الأثير ٦ : ١٤٢ ، ودرر الفرائد ٢٢٥ .

#### « سنة تسع ومائتين »

فيها حج بالناس والى مكة صالح بن العباس بن محمد بن على ابن عبد الله بن عباس (١) .

\* \* \*

#### « سنة عشر ومائتين »

فيها كتب أمير مكة صالح بن العباس إلى أمير المؤمنين يستأذنه في عمل البِرَكِ الصغار التي في فجاج مكة ، وأن يكون ذلك [ منه ] (٢) . فكتب له أن يتخذ له بِرَكاً في السوق خمسا لئلا يتعنى أهل المسفلة والثنية وأجيادين والوسط إلى بركة أم جعفر بالمعلاة . فأجرى عينا من بركة أم جعفر – من فضلة مائها – في عين السكب في بركة البطحاء عند شعب على في وجه دار ابن يوسف ، ثم يمضى إلى بركة عند الحناطين ، ثم يمضى إلى بركة عند الحناطين ، ثم يمضى إلى بركة عند الحناطين ، ثم يمضى إلى بركة بفوهة سكة الثنية دون دار أويس ] (٣) ثم يمضى إلى بركه عملها عند سوق الحطب بأسفل مكة ، ثم يمضى في سرب ذلك

<sup>(</sup>۱) المحبر ٤١ ، وتاريخ الطبرى ١٠ : ٢٦٩ ، والكامل لابن الأثير ٦ : ١٤٣ ، ٥ والبداية والنهاية ١٠ : ٢٦٣ ، ودرر الفرائد ٢٢٦ .

 <sup>(</sup>۲) الإضافة عن المنتقى فى أحبار أم القرى - فيما اختاره من كتاب الفاكهى
 ص ٣٤ ، والعقد الثمين ٥ : ٢٨

<sup>(</sup>٣) الإضافة عن اخبار مكة للأزرق ٢ : ٢٣٢ ، والمرجعين السابقين . وبها تكون البرك خمسا .

إلى ماجل أبى صلاية (١) ثم إلى الماجلين اللذين فى حائط ابن طارق بأسفل مكة . فلما فرغ من ذلك صالح وخرج الماء فيها ركب بوجوه أهل مكة إليها فوقفوا عليها حين جرى فيها الماء ، ونحر على كل بركة جزورا ، وقسم لحمها على الناس . وبلغ ذلك أم جعفر فاغتمت لذلك . وفيها حج بالناس أمير مكة صالح بن العباس (٢) .

. 🗢 💠 😅

#### « سنة إحدى عشرة ومائتين »

فيها حجت أم جعفر زبيدة ، فأتاها صالح بن العباس أمير مكة فسلّمَ عليها ؛ فلامته في أمر البرك التي عمل في سنة عشر ، وقالت : هَلاً كتبت إلىّ حتى أسأل أمير المؤمنين أن يجعل ذلك إلىّ ؛ فأقوم بالنفقة فيها كما أنفقت في البركة التي عملتها حتى أستتم ما نويت في أهل حرم الله ؟! فاعتذر إليها صالح من ذلك (٣) .

وفيها حج بالناس أمير مكة ، صالح بن العباس (٤) / .

<sup>(</sup>١) ماجل أبى صلاية : ويعرف اليوم ببركة ماجل أو ماجن ، وقد حرفها العوام فقالوا : بركة ماجد . (هامش اخبار مكة ٢ : ٢٣٢) ، والماجل هو مستنقع الماء أو الماء الكثير . وانظر لسان العرب .

<sup>(</sup>٢) المحبر ٤٦ ، وتاريخ الطبرى ١٠ : ٢٧٦ ، والكامل لابن الأثير ٦ : ١٤٨ ، والعقد الثمين ٥ : ٢٦ ، ودرر الفرائد ٢٢٦ .

<sup>(</sup>٣) المنتقى فى اخبار أم القرى ، فيما اختاره من كتاب الفاكهى ٣٤ ، والعقد الثمين ٥ : ٢٨ .

<sup>(</sup>٤) المحير ٤١ ، وتاريخ الطبرى ١٠ : ٢٧٨ ، والكامل لابن الأثير ٦ : ١٤٩ ، ودرر الفرائد ٢٢٦ .

#### « سنة ست عشرة ومائتين »

فيها وضع أمير مكة محمد بن سليمان بن عبد الله بن سليمان ابن على بن عبد الله بن عباس العباسي عمودا طويلا بحداء الركن الغربي مقابلا للعمود المقابل للركن الأسود الذي وضعه خالد القسرى للاستصباح حول الكعبة في المسجد الحرام ليلة هلال المحرم (١)

وفيها حج بالناس سليمان بن عبد الله بن سليمان بن على بن عبد الله بن العباس ، المعروف بفقاقيع ، وكان فصيحا خطيبا لسنا ، كذا قال ابن جرير وابن الجوزى وسبطه . وقال العتيقى ، وابن جرير ، وابن الجوزى أيضا وسبطه ؛ وقيل أن الذى حج بالناس فى هذه السنة عبد الله بن عبيد الله بن العباس بن محمد بن على بن عبد الله بن عبد الله بن العباس بن محمد بن على بن عبد الله بن عباس ، وكان المأمون وَلاَّه اليمن ، وجعل إليه ولاية كل بلدة دخلها / ٤٦٣ حتى يصل إلى اليمن . فخرج من دمشق حتى قدم بغداد فصلى حتى يصل إلى اليمن . فخرج من دمشق حتى قدم بغداد فصلى بالناس ببغداد يوم الفطر ، وشخص منها يوم الاثنين لليلة خلت من دى القعدة ، فأقام الحج ، ثم مضى بعد انقضاء الحج وَالياً على اليمن (٢) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) اخبار مكة للأزرقي ١ : ٢٨٦ ، وشفاء الغرام ٢ : ١٨٥ .

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبرى ١٠ : ٢٨٢ ، والكامل لابن الأثير ٦ : ١٥٤ . وانظر مروج الذهب ٤ : ٥٠٥ ، ودرر الفرائد ٢٢٦ .

# « سنة سبع عشرة ومائتين »

فيها أمر أمير مكة جعفر بن محمد بن سليمان بن عبد الله بن على الله بن على العباسي بحفر بتر بأجياد الصغير (١) .

وفيها حج بالناس سليمان بن عبد الله بن سليمان بن على (٢).

## « سنة ثماني عشرة ومائتين »

فيها حج بالناس أمير مكة صالح بن العباس بن محمد بن على ابن عبد الله بن عباس ، وضحى أهل مكة يوم الجمعة وأهل بغداد يوم السبت (٣) .

« سنة تسع عشرة ومائتين »

فيها بعث المعتصم بالله العباسي للكعبة بقفل فيه ألف دينار ، وعلى مكة يومئذ صالح بن العباس ، فأرسل صالح إلى الحجبة فدعاهم ليقبضهم القفل ، فأبوا أن يأخذوه ، فأجبرهم على ذلك ، وأراد أن

<sup>(</sup>١) أخبار مكة للأزرق ٢ : ٢٩١ ، والعقد الثمين ٣ : ٤٣١ .

 <sup>(</sup>٢) المحبر ٤١ ، وتاريخ الطبرى ١٠ : ٢٨٤ ، ومروج الذهب ٤ : ٤٠٥ ،
 والكامل لابن الأثير ٦ : ١٩٥٠ ، والبداية والنهاية ١٠ : ٢٧٢، ودرر الفرائد ٢٣٦ .

 <sup>(</sup>٣) المحبر ٤٢ ، وتاريخ الطبرى ١٠ : ٣٠٥ ، والكامل لابن الأثير ٦ : ١٦٢ ،
 والعقد الثمين ٥ : ٣٦ ، ودررالفرائد ٢٢٦ . وفي مروج الذهب ٤ : ٤٠٥ « حج سليمان بن عبد الله أيضا » .

10

يأخذ قفلها الأول ويرسل به إلى الخليفة ، فكلموه فتركه لهم ، وأذن لهم في الخروج إليه (١) ، فخرجوا إليه فكلَّموه ، فترك قفلها [ هذا الذي عليها ] (٢) وأعطاهم القفل الذي كان بعث به إليها ، فقسموه بينهم – هكذا ذكر الفاكهي (٣) .

وقال المسبحى (٤) فى أخبار هذه السنة : وفيها وصل طاهر بن ه عبد الله بن طاهر حاجًا . فى عدد كثير من الجند – بقفل فيه ألف مثقال من ذهب ، فقفل به البيت ، ونزع قفله الذى كان عليه – وكان مَطْلِيًّا – ويقال إن الحجاج عمله (٥) .

وفيها أمر المعتصم عمر بن فرج فجعل على القبة التي على زمزم الفسيفساء ، فثقلت ورَقَّت أساطينها الساج عنها ، فقلعها محمد بن الضحاك في السنة بعد هذه (٦) .

وفيها حج بالناس أمير مكة صالح بن العباس بن محمد بن على العباسي  $(^{(V)}$  .

<sup>(</sup>١) أي إلى الخليفة المعتصم بالله بن الرشيد .

<sup>(</sup>٢) إضافة عن شفاء الغرام ١١٧ .

<sup>(</sup>٣) وهذا الخبر نقله الفاسي عن الفاكهي في شفاء الغرام ١ : ١١٧ .

<sup>(</sup>٤) هو محمد بن عبد الله بن احمد الحرانى ، الأمير المختار عز الملك المسبحى ، له تاريخ مصر ، وكتاب في النجوم ، وكتاب التلويخ والتصريح من الشعر ، وغيرها . مات سنة عشرين وأربعمائة (حسن المحاضرة ١ : ٢٦٥) .

<sup>(</sup>٥) قال الفاسي في شفاء الغرام ١: ١١٧ ، نقلت ذلك من خط الرشيد بن المنذرى ٢٠ في اختصاره لتاريخ المسبحي ، وانظر أخبار الكرام للأسدى ١٣٧ ، ودرر الفرائد ٢٢٧ . (٦) أخبار مكة للأزرق ٢: ١٠٣ .

<sup>(</sup>۷) المحبر ٤٠ ، وتاريخ الطبرى ١٠ : ٣٠٦ ، ومروج الذهب ٤ : ٥٠٥ ، والعقد الشمين ٥ : ٢٦ ، ودرر الفرائد ٢٢٦ .

وفيها عُزِلَ عن قضاء مكة / أبو أيوب سليمان بن حرب بن ٤٦٤ بيد الأزدى (١)

وفيها مات أبو بكر عبد الله بن الزبير بن عيسى الحميدي <sup>(٢)</sup> .

### « سنة عشرين ومائتين »

فيها حج الإمام مسلم بن الحجاج القشيرى (٣) . وفيها حج بالناس صالح بن العباس بن محمد (٤) .

وفيها غير عمر بن فرج الرخجى الرخام الذى على زمزم ، وعلى الشباك ، وبأرض زمزم . وكانت مكشوفة قبل ذلك إلا قبة صغيرة على موضع البئر ، ونى ركنها الذى يلى الصفا على يسارك على موضع مجلس ابن عباس ، غيّرها عمر بن فرج فسَقَفَ زمزم كلها بالساج المذهب من داخلها ، وجعل عليها من ظاهرها الفسيفساء وأشرع لها جناحا صغيرا كا يدور تربيعها ، وجعل فى الجناح كا يدور سلاسل فيها قناديل يستضبح بها فى الموسم ، وجعل على القبة التى بين زمزم فيها تاشراب فسيفساء ، وكانت قبل ذلك ترق فى كل موسم (٥) .

<sup>(</sup>١) العقد الثمين ٤ : ٢٠٢ .

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية ١٠ : ٢٨٢ ، والعقد الثمين ٥ : ١٦٠ .

<sup>(</sup>٣) شذرات الذهب ٢ : ١٤٥ ، ودرر الفرائد ٢٢٧ ، ٦٩٩ .

<sup>(</sup>٤) المحبر ٤٢ ، وتاريخ الطبرى ١٠ : ٣١٤ ، ومروج الذهب ٤ : ٤٠٥ ، والكامل لابن الأثير ٦ : ١٦٧ ، والبداية والنهاية ١٠ : ٢٨٣ .

<sup>(</sup>٥) أخبار مكة للأزرق ٢ : ٦١ ، ٦٢ ، ١٠١ ، ١٠٠ .

۲.

# « سنة أربع وعشرين ومائتين »

فيها حج بالناس صالح بن محمد بن داود كذا قال (١). وقال العتيقى وابن الجوزى وسبطه: إن الذى حج بالناس في هذه السنة محمد بن داود بن عيسى (٢).

\* \* \*

« سنة خمس وعشرين ومائتين »

فيها وقعت الأمطار والسيول فكثر ماء زمزم <sup>(٣)</sup> .

وفيها حج بالناس صالح بن محمد كذا قال ( .... ) (٤) وقال العتيقى وابن الجوزى وسبطه : إن الذى حج بالناس فى هذه السنة نحمد بن داود بن عيسى (٥) .

# # £

« سنة ست وعشرين ومائتين » فيها - في يوم السبت سابع عشرى القعدة - أقبل طائر أشف

<sup>(</sup>١) لم يذكر اسم القائل . والخبر في درر الفرائد ٢٢٧ .

 <sup>(</sup>۲) وانظر المحبر ٤٢ ، وتاريخ الطبرى ١٠ : ٣٦٣ ، ومروج الذهب ٤ : ٤٠٥ ، ١٥ والكامل لابن الأثير ٦ : ١٨٨ .

<sup>(</sup>٣) أخبار مكة للأزرق ٢ : ٦١ .

<sup>(</sup>٤) بياض في الأصول بمقدار كلمتين ، والخبر في درر الفرائد ٢٢٧ .

<sup>(</sup>٥) وانظر المحبر ٤٢ ، وتاريخ الطبرى ١٠ : ٣٦٧ ، ومروج الذهب ٤ : ٤٠٥ ، والكامل لابن الأثير ٦ : ١٩١ ، والبداية والنهاية ١٠ : ٢٩٣ .

من الكُعَيْت (١) شيئا ، لونه [ لون ] (٢) الحِبَرَة ، بريشة حمراء وريشة سوداء ، دقيق الساقين طويلهما ، له عنق طويل ، دقيق المنقار طويله ؟ كأنه من طير البحر ، حين طلعت الشمس - والناس إذ ذاك في الطواف كثير من الحجاج وغيرهم - من ناحية أجياد الصغير حتى وقع في المسجد الحرام قريبا من مصباح زمزم مقابل الركن / الأسود ، ٤٦٦ ساعة طويلة ، ثم طار حتى صدم الكعبة في نحوٍ من وسطها ، بين الركن اليماني والركن الأسود [ وهو إلى الركن الأسود ] (٢) أقرب ، ثم وقع على منكب رجل في الطواف ، عند الركن الأسود ، من الحاج من أَهْل خراسان ، محرم يلبي ، وهو على منكبه الأيمن ، فطافَ الرجل به أسابيع والناس يدنون منه وينظرون إليه وهو ساكن غير مستوحش منهم ، والرجل الذي عليه الطير يمشي في الطواف في وسط الناس وهم ينظرون إليه ويتعجبون ، وعينا الرجل تدمعان على خديه ولحيته . قال محمد بن عبد الله بن ربيعة طفت ثلاثة أسابيع كل ذلك أحرج من الطواف فأركع خلف المقام ثم أعود وهو على منكب الرجل. ثم جاء إنسان من أهل الطواف فوضع يده عليه فلم يطر ، وطاف بعد ذلك

<sup>(</sup>١) في الأصول « الكعبة » والتصويب عن أخبار مكة للأزرق ٢ : ١٧ . والكعيت : طائر من جنس البلبل صغير الحجم ، جم النشاط لايكف عن الحركة طول اليوم ، وهو من أحسن الطيور في العالم تغريدا ، رأسه ورقبته وأعلى صدره سود ، يوجد في مصر والسودان والمناطق التي توجد بها الحدائق والبساتين (المعجم الوسيط) وفي تاج العروس « الكعيت : البلبل ... قال ابن الأثير هو عصفور أهل المدينة ، يسمونه النغر ، وقد جاء ذكره في الحديث » .

<sup>(</sup>٢) سقط في الأصول والمثبت عن أخبار مكة ٢ : ١٧ ، ١٨ .

ثم طار هو من قبل نفسه حتى وقع على يمين المقام ساعة طويلة ، وهو يمد عنقه ويقبضه إلى جناحه والناس مستكنون له ينظرون إليه عند المقام ، إذ أقبل فتى من الحجبة فضرب بيده فيه فأخذه ليريه رجلا منهم كان يركع خلف المقام ؛ فصاح الطير في يده كأشد صياح وأوحشه لا يشبه صوته فيه أصوات الطير ؛ ففزع منه فأرسله من يده ، فطار حتى وقع بين يدى دار الندوة – خارجا من الظلال – في الأرض قريبا من الاسطوانة الحمراء ، واجتمع الناس ينظرون إليه وهو مستأنس – على ذلك كله – غير مستوحش من الناس ، ثم طار هو من قبل نفسه فخرج من باب المسجد الذي بين دار الندوة ودار العجلة نحو قعيقعان .

وفيها حج أشناس (۱) التركي أحد قواد المعتصم ، عَقَدَ له المعتصم الولاية على مَكَّة ، وعلى كُلُ بلدٍ يدخله ، وخطب له على منابر مكة والمدينة – وغيرهما من البلاد التي اجتاز بها – بالإمرة ، إلى عنابر مكة والمدينة – وغيرهما من البلاد التي اجتاز بها – بالإمرة ، إلى ١٤٦٤ أن جاء إلى سامرًا . وفيها حج بالناس بأمر أشناس التركي / محمد بن داود بن عيسي كما قاله العتيقي وابن جرير وابن الجوزي وابن الأثير (۱) . وقيل حج بالناس صالح بن محمد بن داود ، وكذا قال (۲) : محمد بن داود بن عيسي .

 <sup>(</sup>١) فى الأصول «الناس» والمثبت عن تاريخ الطبرى ١١ : ٤ ، والكامل لابن
 الأثير ٦ : ١٩٢ .

 <sup>(</sup>۲) تاریخ الطبری ۱۱: ٤ ، والکامل لابن الأثیر ۲: ۱۹۲. وکذا المحبر ۲۲ ، ۲۰ ومروج الذهب ٤: ۲۲۷ ، والبدایة والنهایة ۱۰: ۲۹۶ ، ودرر الفرائد ۲۲۷ .
 (۳) ولم تذکر الأصول اسم القاتل .

وفيها مات أبو الحسن محمد بن مقاتل الكسائي المروزي المعروف برخ (١) .

وفيها أو فى التى بعدها مات أبو عثمان سعيد بن منصور الخراساني <sup>(۲)</sup> .

杂 蒜 蒜

## « سنة سبع وعشرين ومائتين »

فيها قيل حج بالناس محمد بن داود بن عيسى بن موسى بن محمد بن على بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب كذا قال أبو المظفر سبط ابن الجوزى ، وقال العتيقى وابن الجوزى ، وسبطه أيضا : إن الذى حج بالناس فى هذه السنة المتوكل أبو الفضل جعفر ابن أمير المؤمنين المعتصم (٣) .

\* \* \*

### « سنة ثمان وعشرين وماثتين »

فیها حج بالناس محمد بن داود بن عیسی بن موسی (٤) ،

(١) العقد الثمين ٢ : ٣٦٢ برقم ٤٦٢ .

رم) العقد الثمين ٤: ٨٦٥ برقم ١٣٠١ ، ودول الإسلام ١: ١٣٧ وذكر وفاته في سنة ٢٢٧ هـ .

 <sup>(</sup>٣) وانظر المحبر ٤٢ ، وتاريخ الطبرى ١١ : ٩ ، ومروج الذهب ٤ : ٥٠٥ ،
 والبداية والنهاية ١٠ : ٢٩٧ ، ودرر الفرائد ٢٢٨ .

۲. (٤) تاریخ الطبری ۱۱ : ۱۰ ، ومروج الذهب ٤ : ۲۰۵ ، والکامل لابن الأثیر
 ۷ : ٤ ، ودرر الفرائد ۲۲۸ .

وفيها حج جعفر بن دينار وكان معه أربعة آلاف فارس (١) - وقيل ستة آلاف - وألف راجل (١) ، ثم سار إلى اليمن متولِّياً عليها من قبل الواثق .

وفیها حج بالناس محمد بن داود بن عیسی بن موسی (۲) . وفیها مات أحمد بن عبد الوهاب بن نَجْدَة الحوطی (۳) . وصالح بن عبد الله الترمذی (٤) .

\$ \$ \$

« سنة اثنتين وثلاثين ومائتين »

فيها أصاب الناس في عودهم من مكة ، عطش عظيم ، بلغت الشربة فيه عدة دنانير ، ومات منهم خلق كثير من العطش (٥) . وفيها حج بالناس محمد بن داود بن عيسى بن موسى (٦) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) فى الأصول « فرس » و « رجل » والمثبت عن المرجعين السابقين .

٠ (٢) المحبر ٤٢ ، وتاريخ الطبرى ١١ : ١٨ ، ومروج الذهب ٤ : ٤٠٥ ، والعقد الشمين ٢ : ١٥ ، ودرر الفرائد ٢٢٨ .

<sup>(</sup>٣) العقد الثمين ٣: ٨٦ برقم ٥٨٩ .

<sup>(</sup>٤) العقد الثمين ٥ : ٢٩ برقم ١٣٩٢ .

<sup>(</sup>٥) تاريخ الطبرى ١١ : ٢٤ ، والكامل لابن الأثير ٧ : ١٢ ، والبداية والنهاية ٢٠٠٠ ، ودرر الفرائد ٢٢٨ .

 <sup>(</sup>٦) المحبر ٤٢ ، وتاريخ الطبرى ١١ : ٢٧ ، ومروج الذهب ٤ : ٥٠٥ ، والبداية ٢٠ والنهاية ١٠ .

#### « سنة ثلاث وثلاثين ومائتين »

فيها - فى رمضان - ولّى الخليفة المتوكل (١) إمرة الحرمين والطائف [ ابنه المنتصر ] (٢) محمد بن المتوكل جعفر بن المعتصم أحمد ابن الرشيد هارون بن المهدى محمد بن المنصور عبد الله بن محمد بن على بن عبد الله بن عباس العباسى .

وفیها حج بالناس محمد بن داود بن عیسی بن موسی  $(^{7})$  . /  $^{19}$ 

# « سنة أربع وثلاثين ومائتين »

فيها عزل الخليفة المتوكل (٤) عن إمرة مكة [ ابنه المنتصر محمد ] (٥) بن المتوكل ، وولى محمد بن داود بن عيسى بن موسى بن محمد بن على بن عبد الله بن عباس العباسى .

<sup>(</sup>١) في الأصول « المنتصر » والتصويب عن تاريخ الطبرى ١١ : ٣١ ، والكامل لابن الأثير ٧ : ١٤ ، والبداية والنهاية ١٠ : ٣١٢ .

<sup>(</sup>٢) إضافة عن المراجع السابقة .

۱۵ (۳) المحبر ٤٢ ، وتاريخ الطبرى ١١ : ٣١ ، ومروج الذهب ٤ : ٤٠٥ ، والكامل لابن الأثير ٧ : ١٤ ، والبداية والنهاية ١٠ : ٣١٢ .

<sup>(</sup>٤) في الأصول ( المنتصر ) والتصويب عن تاريخ الطبرى ١١ : ٣١ ، والكامل لابن الأثير ٧ : ١٤ ، والبداية والنهاية ١٠ : ٣١٢ .

<sup>(</sup>٥) الإضافة عن المراجع السابقة .

داود بن عيسى بن موسى بن محمد بن على بن عبد الله بن عباس ؟ كذا قال المسعودى (١) ، وقال ابن الجوزى وسبطه : الذى حج بالناس فى هذه السنة على بن عيسى بن جعفر بن أبى جعفر المنصور العباسى (٢) .

() ()

## « سنة تسع وثلاثين ومائتين »

فيها حج جعفر بن دينار على الأحداث بطريق مكة والموسم (٣) .

وفيها حج بالناس أمير مكة عبد الله بن محمد بن داود بن ٤٧٠ عيسي / بن موسى العباسي ، ولقبه ترنجة (٤) .

0 0 0

## « سنة أربعين ومائتين »

فيها كتب والى مكة ولى عهد المسلمين محمد المنتصر بالله وهو يومئذ يلى أمر مكة والحجاز وغيرهما : أنى دخلت الكعبة فرأيت

<sup>(</sup>١) مروج الذهب ٤ : ٤٠٥ ، وانظر درر الفرائد ٢٢٩ .

<sup>(</sup>٢) وانظر تاريخ الطبرى ١١ : ٤٩ ، والبداية والنهاية ١٠ : ٣١٧ .

 <sup>(</sup>٣) تاريخ الطبرى ١١ : ٤٩ وفيه « وكان والى طريق مكة مما يلى الكوفة ، قولى
 أحداث الموسم » والكامل لابن الأثير ٧ : ٢٥ ، ودرر الفرائد ٢٢٩ .

<sup>(</sup>٤) المحبر ٤٣ ، وتاريخ الطبرى ١١ : ٤٩ ، ومروج الذهب ٤ : ٤٠٥ ، والكامل لابن الأثير ٧ : ٢٥ ، والبداية والنهاية ١٠ : ٣١٧ ، والعقد الثمين ٥ : ٢٤٥ ، ٢٠٠ ودرر القرائد ٢٢٩ .

الرخام المفروش به أرضها قد تكسر (۱) قطعا صغارا ، ورأيت ما على جدراتها من الرخام قد تزايل تَهَنْدُمُه ووهي عن مواضعه ، وأحضرت من فقهاء أهل مكة وصلحائهم جماعة وشاورتهم في ذلك ، فاجتمع ظنهم بأن ما على ظهر الكعبة من الكسوة قد أثقلها وَوهَّنها ، ولم يأمنوا أن يكون ذلك أضر بجدراتها ، وأنها لو جُرِّدَت أو خفف بعض ما عليها من الكسوة كان أصلح وأوفق ، فأنهيت ذلك إلى أمير المؤمنين (۲) ليرى رأيه الميمون فيه ، ويأمر فيه بما يُوفّقه الله عز وجل ويُسكَدُه له . وكان فرش أرض الكعبة قد تثلم منه شيء كثير شائن .

وكتب صاحب البريد إلى أمير المؤمنين جعفر المتوكل على الله بمثل ما كتب به العامل بمكة من ذلك ، وَوَاتَرَا كتبهما به وغاليا فى ذلك .

وذكرا في بعض كتبهما أن أمطار الخريف قد كثرت وتواترت بمكة ومنى في هذا العام ، فهدمت منازل كثيرة ، وأن السيل حمل في مسجد رسول الله عليله ، وإبراهيم نبى الله صلاة الله عليه المعروف بمسجد الخيف ، فهدم سقوفه وعامة جدراته ، وذهب بما فيه من الحصباء فأعراه ، وهدم من دار الإمارة بمنى وما يليها من الحجر جدرات وعدة أبيات ، وهدم العقبة المعروفة بجمرة العقبة ، وبركة

<sup>(</sup>١) في ت « انقطع » والمثبت عن م وأخبار مكة للأزرق ١ : ١٩٨ .

<sup>(</sup>٢) في الأصول « إلى الأمير » والمثبت عن المرجع السابق .

وفيها حج جعفر بن دينار وهو وال على أحداث الموسم (١) . وفيها حج بالناس أمير مكة / عبد الله بن محمد بن داود (٢) .

٤٧٢

وفيها – أو فى التى بعدها – مات قاضى مكة أبو مروان محمد ابن عثمان بن خالد بن عمر بن عبد الله بن الوليد بن عثمان بن عفان الأموى (٣) .

وفيها - وقيل في سنة خمس وأربعين ، وقيل في سنة تسع وأربعين - مات المقرى أبو الحسن أحمد بن محمد بن علقمة بن نافع ، القواس النبال (٤) .

وفيها قال محمد بن جرير الطبرى: كنت فى مكة سنة أربعين ومائتين فرأيت خراسانيا ينادى: معاشر الحاج، من وجد هميانا فيه الله دينار فرده على أضعف الله له الثواب. فقام إليه شيخ من أهل مكة كبير من موالى جعفر بن محمد فقال: يا خراسانى بلدنا فقير أهله ، شديد حاله، أيامه معدودة. ومواسمه منتظرة، لعله يقع بيد رجل مؤمن يرغب فيما تبذله له حلالا يأخذه ويُردُده عليك. قال الخراسانى: بابا، وكم يريد؟ قال: العشر: مائة دينار. فقال: ١٥

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبرى ١١ : ٥٠ ، والكامل لابن الأثير ٧ : ٢٦ ، ودرر الفرائد

 <sup>(</sup>۲) المحبر ٤٣ ، وتاريخ الطبرى ١١ : ٥٠ ، ومروج الذهب ٤ : ٥٠ ، والكامل
 لابن الأثير ٧ : ٢٦ ، ودرر الفرائد ٢٢٩ .

<sup>(</sup>٣) العقد الثمين ٢ : ١٣٣ برقم ٢٩٥ .

 <sup>(</sup>٤) العقد الثمين ٣: ١٥٩ برقم ٦٤٤.

لا بابا ، ولكن نحيله على الله عز وجل . قال وافترقا ، قال محمد بن جرير فوقع لى أن الشيخ صاحب القريحة (١) هو الواجد للهميان فاتبعته - وكان كا ظننت - ونزل إلى دار مستفلة (٢ خلقة الباب والمدخل ٢) فسمعته يقول : يا لبابة . قالت له : لبيّك يا أبا غياث . قال : وجدت صاحب الهميان ينادى عليه مطلقا ، فقلت له قيّده بأن يجعل لواجده العشر . فقال : كم ؟ فقلت : عُشْره . فقال : لا والله ، ولكنا نحيله على الله . فأى شيء (٣) نعمل ؟ ولا بُدّ لى من والله ، ولكنا نحيله على الله . فأى شيء (٣) نعمل ؟ ولا بُدّ لى من أربع بنات وأختان وأنا وأمى ، وأنت تاسع القوم !! أشبعنا واكسنا ، ولعل الله يغنيك فتعطيه ، أو يكافئه عنك ويقضيه . فقال لها : لست أفعل ، ولا أحرق حُشَاشَتِي بعد ست وثمانين سنة بالنار . قال : ثم سكت القوم وانصرفت .

فلما كان من الغد – على ساعات من نهار – سمعت الخراسانى يقول: معاشر الحاج ووَفْدَ الله من الحاضر والباد، من وجد هميانا فيه ألف دينار ورَدَّه / أضعف الله له الثواب. فقام إليه الشيخ ٤٧٣ فقال له: يا خراسانى، قد قلت لك بالأمس ونصحتك، وبلدنا والله بلد فقير قليل الزرع والضرع، وقد قلت لك أن تدفع إلى واجده مائة دينار فلعله أن يقع بيد من يخاف الله، فقلت: لا، فالآن أقول

<sup>(</sup>١) في الأصول ( العزيمة ) والمثبت عن صفة الصفوة ٢ : ٢٦٠ .

<sup>(</sup>٢) كذا في م والمرجع السابق . وفي ت « وطرق حلقة الباب ودخل » .

<sup>(</sup>٣) في الأصول ( فأيش ) والمثبت عن صفة الصفوة ٢ : ٢٦١ .

الهميان وقال : ابسطوا حجروكم . فبسطتُ حجرى ، وما كان لهن قميص له حجر يبسطونه (١) فمدوا أيديهم ، وأقبل يدفع لكل واحد دينارا حتى إذا بلغ العاشر إلى قال : ولك دينار . لأنه أقعدهم على ٤٧٥ يمينه / وعلى شماله ، فكان يبدأ بنفسه ثم يعطيهم حتى فرغ الهميان -وكانت ألفاً فيها – فأصابني مائة دينار ، فداخلني من سرور غناهم أشد مما داخلني من سرور إصابتي بالمائة دينار ، وهدية الله عز وجل لى . فلما أردت الخروج قال لى : يا فتى إنك لمبارك ، وما رأيت هذا المال قط ولا أملته قط (٢) ، وإني لأنصحك أن تحتفظ به ، واعلم أني أقوم سحرا فأصلى الغداة في هذا القميص الخلق ثم أنزعه فيصلين فيه واحدة واحدة ، يصلي الثانية فيه ، ثم أمضي أتكسب إلى ما بين الظهر والعصر فأعود إليهم (٦) فأعطيهم إياه فيصلين فيه الظهر والعصر ، ثم أخرج إلى تمام استرزاقي الله عز وجل ، ثم أعود في آخر النهار بما قد فتح الله من أقط وتمر وكِسْرَات كعك ومن بقول نبذت ، ثم أنزعه فيتداولنه فيصلين فيه المغرب والعشاء الآخرة ، فنفعهن الله تعالى بما أخذنه ونفعني وإيَّاك بما أخذنا ، ورحم الله صاحب المال في قبره ، وأضعف ثواب الحامل [ للمال ] (٤) وشكر له .

<sup>(</sup>١) كذا في الأصول وصفة الصفوة ٢ : ٢٦٤ باستخدام ضمير المذكر السالم في العبارة دون ضمير المؤنث السالم .

 <sup>(</sup>٢) في الأصول « ولا أصلته » والمثبت عن صفة الصفوة ٢ : ٢٦٤ .

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصول باستعمال ضمير المذكر .

<sup>(</sup>٤) اضافة عن المرجع السابق .

قال محمد بن جرير: فودعته ، وكتبت بها العلم سنين أتقوت بها ، وأشترى منها الورق ، وأسافر وأعطى الأجرة . فلما كان بعد سنة ست وخمسين سألت عن الشيخ بمكة ، فقيل لى : إنه مات بعد ذلك بشهور ، ووجدت بناته ملوكا تحت ملوك ، وماتت الأختان وأمهن وأمها ، وكنت أنزل على أزواجهن وأولادهن وأحدثهم بذلك فيأنسون بى ويكرموننى . ولقد حدثنى محمد بن حبان [ البجلى ] (١) فى سنة تسعين ومائتين أنه ما بقى منهم نذير ولا بشير ، فبارك الله لهم فى موتهم ، وبارك لنا فيما صاروا ونصير إليه .

قرأت / هذه الحكاية على المسند المعمر الأصيل شمس الدين ٢٧٦ أبي عبد الله محمد بن أحمد بن محمد الدميرى الخليلي بها بمنزله ، جوار حرم الخليل ببلاد جيرون في يوم الأربعاء سادس عشر رمضان سنة ست وثلاثين وثمانمائة ، قلت له أنبأ أبو الفتح محمد بن إبراهيم الميدومي – إن لم يكن حضورا [ فسماعا ] (٢) – عن النجيب أبي الفرج عبد اللطيف بن عبد المنعم الحراني ، أنبأنا الحافظ أبو الفرج عبد الرحمن بن على بن محمد بن الجوزى ، قال أنبأنا الحافظ أبو الفضل محمد بن ناصر السلامي ، وأبو الفتح محمد بن عبد الباقى بن أحمد بن سليمان بن البطى قالا ، أنبأنا أبو محمد رزق الله بن عبد الوهاب التميمي قال ، أنبأنا أبو الحسن على بن أحمد بن الباذاخ – الوهاب التميمي قال ، أنبأنا أبو الحسن على بن أحمد بن الباذاخ –

<sup>(</sup>١) إضافة عن صفة الصفوة ٢ : ٢٦٤ .

<sup>(</sup>٢) إضافة على الأصول .

فأمره أمير المؤمنين أن يتخذ كرسيا يقرأ عليه الكتب (١) ، وينزه المقام عن ذلك ويعظم .

وعمل إسحاق الذهب على زاويتي الكعبة من داخلها مكان ما كان هنالك من الفضة مُلبَّسا ، وكسر الذهب الذي كان على الزاويتين الباقيتين وأعاد عمله ، فصار ذلك أجمع على مثال واحد ٥ منقوشة مؤلفة ثابتة (٢) ، وعمل منطقة من فضة وركبها فوق إزار الكعبة في تربيعها ، كلها منقوشة مؤلفة جليلة ثابتة (٢) ، يكون عرض المنطقة ثلثي ذراع ، وعمل طوقا من ذهب منقوشا متصلا بهذه المنطقة ، فركبه حول الجزعة التي تقابل من دخل من باب الكعبة فوق الطوق المذهب القديم الذي كان مركبا حولها من عمل الوليد بن عبد الملك ، وكره أن يقلع ذلك الطوق الأول لِكَسْرٍ خَفِيٌّ في الجزعة ، فتركه على حاله لئلا يحدث في الجزعة حادث ، وقلع الرخام المتزايل من جدرات الكعبة - وكان يسيرا ؛ رخامتين أو ثلاثة - وأعاد نصبه كله بجص صنعاوى كان كتب فيه إلى عامل صنعاء فحمل إليه ، منه جص مطبوخ صحيح غير مرقوق اثنا عشر حملا ، فدقه ونخله وخلطه بماء زمزم ، ونصب به هذا الرحام . وفي أعلى هذه المنطقة الفضة رحامٌ منقوش محفور ، فألبس ذلك الرحام ذهبا رقيقا من الذهب الذي ٤٨٠ يتخذ للسقوف / ، فصار كأنه شبكة (٣) مضروبة عليه إلى موضع

<sup>(</sup>١) في الأصول « الكتاب » والمثبت عن المرجع السابق .

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصول . وفي أحبار مكة ١ : ٣٠٤ ( ناتئة ١ .

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصول . وفي أخبار مكة ١ :٣٠٥ ( سبيكة » .

الفسيفساء الذي تحت سقف الكعبة ، وغسل الفسيفساء بماء الورد وحماض الأترج ، ونقض ما كان من الأصباغ المزخرفة على السقف ، وعلى الإزار الذي دون السقف فوق الفسيفساء ، ثم ألبسه ثيابا قباطية أخرجها إليه الحجبة مما عندهم في خزانة الكعبة ، وألبس تلك الثياب ذهبا رقيقا ، وزحرفه بالأصباغ .

وكانت عتبة باب الكعبة السفلى قطعتين من حشب الساج قد رثتا ونخرتا من طول (١) الزمان عليهما ، فأخرجهما وصيَّر مكانهما قطعة من خشب الساج ، وألبسها صفائح فضة من الفضة التي كانت في الزاويتين التي صيَّر مكانهما ذهبا ، ولم يُقْلَع في ذلك بابا الكعبة ، وحُرِّفا فأزيلا شيئا يسيرا وهما قائمان منصوبان ، وكان في الجدر الذي في ظهر الباب يمنة من دخل الكعبة رزة وكلاب من صفر يشد به إذا فتح بذلك الكلاب لئلا يتحرك عن موضعه ، فقلع ذلك الصفر وصيَّر مكانه فضة ، وألبس ما حول باب الدرجة فضة مضروبة .

وكان الرخام الذى قدم به معه إسحاق رخاما يسمى المسير ، غير مشاكل لما كان على جدرات الكعبة من الرخام ، فشقه وسواه ، وقلع ما كان على جدرات المسجد الحرام فى ظهر الصناديق التى يكون فيها طيب الكعبة وكسوتها من الرخام ، وقلع الرخام الذى كان على جدر المسجد الذى بين باب الصفا وبين باب السّمّانين ، واسم ذلك

<sup>(</sup>١) فى الأصول « هول » والمثبت عن أخبار مكة للأزرق ١ : ٣٠٥ .

الرخام [ البذنجنا ] (١) ونصب الرخام المسير الذي جاء به مكانه على جدرات المسجد .

وأنزل المعاليق المعلقة بين الأساطين ونفضها من الغبار وغسلها وعلاها ، وألبس عمدها الحديد المعترضة بين الأساطين / ذهبا من الذهب الرقيق ، وأعاد تعليقها في مواضعها على التأليف .

وفرغ من ذلك أجمع ، ومن جميع الأعمال بمنى يوم النصف من شعبان سنة اثنتين وأربعين ومائتين .

وكان مبلغ ما كان في الأربعة الزوايا من الذهب والطوق الذي حول الجزعة نحوا من ثمانية آلاف مثقال ، وكان ما في منطقة الفضة وما كان على عتبة الباب السفلي من الصفائح . وعلى كرسي المقام من الفضة نحوا من سبعين ألف درهم ، وما ركب من الذهب الرقيق على جدرات الكعبة وسقفها نحو مائتي حُقّ يكون في كل حُقّ خمسة مثاقيل (٢) .

وفيها جدّد رخام الحِجْرِ الذي عُمِلَ في خلافة المهدى لرثاثته ؟ لأن سيل الحِجْرِ كان يجرى من تحت الأحجار على باب الحِجْر ١٥ الغربي ، وألبس رخاما حسنا قلع من جوانب المسجد الحرام من الشق الذي يلى باب دار العجلة إلى باب دار عمرو بن العاص ، ومما يلى أبواب بني مخزوم و [ الباب ] (٣) الذي مقابل دار عبد الله بن حدعان .

<sup>(</sup>١) بياض في الأصول ، والمثبت عن المرجع السابق ١ : ٣٠٦ .

<sup>(</sup>٢) أخبار مكة للأزرق ١ : ٣٠٦ .

 <sup>(</sup>٣) إضافة عن المرجع السابق ١ : ٣١٧ ، وشفاء الغرام ١ : ٢١٥ .

وفيها بعث أحمد بن طريف مولى العباس بن محمد الهاشمى الرخامة الخضراء التى فى الحِجْر من الكعبة من مصر مع رخامة أخرى خضراء هدية للحجر ، فجعلت إحدى الرخامتين على سطح جدر الحجر مقابل الميزاب ، والرخامة الأخرى هى الرخامة الخضراء التى تحت الميزاب مما يلى جدر الكعبة ، وهما من أحسن الرخام فى المسجد خضرة . وكان المتولى عليهما عبد الله بن محمد بن داود ، وذرعها (١) ذراع وثلاث أصابع .

وفيها حج بالناس أمير مكة عبد الله بن محمد بن داود بن عيسى (۲) ، وأمر الناس بالحريق بمكة ليلة هلال / رجب ، وهو أول ٤٨٢ من فعل ذلك ، وأن يحرسوا عمار اليمن (٣) .

وعمر في هذه السنة مسجد ستنا عائشة رضي الله عنها بالتنعيم ، وجعل على بئره قبة (٤) .

وفيها حج جعفر بن دينار وهو والى الطريق وأحداث الموسم (٥).

وفيها مات أبو الفضل سعيد (٦) بن الفرج البلخي النيسابوري .

١٥ وق أخبار مكة للأزرق ١ : ٣٢١ ، طولها ذراعان إلا أصبعين ، وعرضها ذراع وثلاث أصابع . قال أبو محمد الخزاعى : وقد حولت هذه الرخامة فجعلت تحت الميزاب مما يلى الكعبة ، .

 <sup>(</sup>۲) المحبر ٤٣ ، وتاريخ الطبرى ١١ : ٥٥ ، ومروج الذهب ٤ : ٥٠٥ ،
 والكامل لابن الأثير ٧ : ١٧ ، والعقد الشمين ٥ : ٣٤٤ .

<sup>(</sup>٣) العقد الثمين ٥ : ٧٤٥ .

<sup>(</sup>٤) أخبار مكة للأزرق ٢ : ٢٠٩ .

 <sup>(</sup>٥) تاریخ الطبری ۱۱ : ٥٥ ، والکامل لابن الأثیر ٧ : ١٧ .

<sup>(</sup>٦) في الأصول 1 سعد 1 والمثبت عن العقد الثمين ٤ : ٥٨٦ برقم ١٢٩٨ .

## « سنة اثنتين وأربعين ومائتين »

فيها - في النصف من شعبان - فرغ إسحاق بن سلمة من عمارة الكعبة الشريفة والمسجد الحرام وجميع الأعمال بمنى . وأحضر الحجبة في ذلك اليوم أجزاء القرآن - وهم جماعة - فتفرقوها بينهم ، وإسحاق بن سلمة معهم حتى ختموا القرآن . وأحضروا ماء وَرْدٍ ومِسْكًا وعُودًا مسحوقا فطيّبُوا به جدرات الكعبة وأرضها . وأجافوا بابها عليهم عند فراغهم من الختمة ، فَدَعُوا ودَعَا من حضر الطواف ، وضجُوا بالتضرع والبكاء إلى الله عز وجل ، ودعوا لأمير المؤمنين ولولاة عهود المسلمين ، ولأنفسهم ولجميع المسلمين ؛ فكان يومهم ذلك يوما شريفا حسنا (١) .

وحلف إسحاق بن سلمة ما بقى قِبَله من الجص الصنعانى وما قلع من أرض الكعبة من الرحام المتكسر - مما لا يصلح إعادته فى شيء من العمل - وثلاث حقاق من الذهب الرقيق ، وجرابا فيه تراب مما قشر من جدرات الكعبة ، ومسامير فضة صغار قِبَلَ الحجبة لما عسى أن يحتاجوا إليه ، وانصرف بعد فراغه من الحج هذه السنة (١).

وفيها خرج بالحاج جعفر بن دينار ، وهو والى طريق مكة وأحداث الموسم (٢) .

<sup>(</sup>١) أخبار مكة للأزرق ١ : ٣٠٧ ، ٣٠٧ .

 <sup>(</sup>۲) تاریخ الطبری ۱۱: ۵۵، والکامل لابن الأثیر ۷: ۲۸.

وحج إبراهيم بن مطهر بن سعيد الكاتب الأنبارى من البصرة على عَجَلَةٍ تجرها الإبل ، عليها كنيسة (١) ومهرج (٢) وقينات ، وسلك طريق المدينة فكان ذلك من أعجب ما رآه الناس في الموسم (٣) .

وحج بالناس أمير مكة عبد الله بن محمد بن داود بن عيسى كذا قال / العتيقى ، وقال ابن الأثير والمسعودى ، وابن الجوزى : إن ٤٨٣ الذى حج بالناس فى هذه السنة عبد الصمد بن موسى بن محمد بن إبراهيم الإمام بن محمد بن على بن عبد الله بن عباس وكان أمير مكة (٤) .

وفيها مات أبو محمد الحسن بن على بن محمد بن الحسن الحلواني في ذي الحجة (°).

\* \* \*

# « سنة ثلاث وأربعين ومائتين »

فيها حج جعفر بن دينار وهو والى الطريق وأحداث الموسم (٦)

<sup>(</sup>١) الكنيسة : شبه هودج من وقوائم ، تغطى بنوب أو نحوه ، يستظل الراكب به ويستتر (المعجم الوسيط) .

<sup>(</sup>٢) فى الأصول « مخرج » ولعل الصواب ماذكرته .

<sup>(</sup>٣) وانظر تاريخ الخلفاء ٣٤٨ ، ودرر الفرائد ٢٢٩ .

<sup>(</sup>٤) الكامل لابن الأثير ٧: ٢٨ ، ومروج الذهب ٤: ٢٠٦ – وكذا المحبر ٤٣ ، وتاريخ الطبرى ١١ : ٥٥ ، والبداية والنهاية ١٠ : ٣١ .

<sup>(</sup>٥) العقد الثمين ٤ : ١٦٥ برقم ١٠٠٤ .

<sup>(</sup>٦) تاريخ الطبرى ١١ : ٥٥ ، والكامل لابن الأثير ٧ : ٢٨ .

وحج بالناس أمير مكة عبد الصمد بن موسى بن محمد بن إبراهيم الإمام العباسى ، كذا قال ابن الجوزى وسبطه (١) ، وقال العتيقى إن الذى حج بالناس فى هذه السنة محمد بن سليمان بن عبد الله بن محمد (٢) .

وفيها مات الحافظ أبو عبد الله محمد بن يحيى بن أبى عمر ه العدنى لإحدى عشرة ليلة بقيت من ذى الحجة (٣).

# « سنة أربع وأربعين ومائتين »

فيها حج بالناس عبد الصمد بن موسى (٤).

\* \* \*

## « سنة خمس وأربعين ومائتين »

فيها غارت مشاش عين مكة ، فبلغ ثمن القربة درهما ، فبعث المتوكل على الله جعفر بن المعتصم مالاً فأنفق عليها – كذا ذكر ابن

<sup>(</sup>۱) المحبر ٤٣ ، وتاريخ الطبرى ١١ : ٥٥ ، ومروج الذهب ٤ : ٤٠٦ ، والكامل لابن الأثير ٧ : ٢٨ ، ودرر الفرائد ٢٢٩ .

 <sup>(</sup>۲) كذا ق م . وق ت « أمير مكة عبد الصمد بن موسى بن محمد بن إبراهيم الإمام (سهو) .

<sup>(</sup>٣) العقد الثمين ٢: ٣٨٧ برقم ٤٨٠ .

 <sup>(</sup>٤) المحبر ٤٣ ، وتاريخ الطبرى ١١ : ٥٦ ، ومروج الذهب ٤ : ٤٠٦ ،
 والكامل لابن الأثير ٧ : ٢٩ ، والبداية والنهاية ١٠ : ٣٤٦ ، ودرر الغرائد ٢٢٩ .

الأثير في تاريخه (١) – وهذه العين من عمل زبيدة ، وهي عين بازان – ظنا –

وفيها حج بالناس والى مكة محمد بن سليمان بن عبد الله بن إبراهيم الزينبي (٢) .

وفيها مات عبد الله بن عبيد الله بن المنكدر بن محمد بن
 المنكدر بعد الحج في ذي الحجة (٣) .

## « سنة ست وأريعين ومائتين »

فیها حج بالناس محمد بن سلیمان الزینبی ، وکانت الوقفة بالأربعاء (٤) .

وفيها حج محمد بن عبد الله بن طاهر ، فولى أعمال الموسم وحمل معه ثلاثمائة ألف دينار ؛ مائة ألف لأهل مكة ، ومائة ألف

<sup>(</sup>۱) الكامل لابن الأثير ۷: ۲۹، وكذا تاريخ الطبرى ۱۱: ۵۷، والبداية والنهاية ۱۰: ۳۲۲، ۲۳۲، مشاش أخبار مكة للأزرق ۲: ۳۳۱، ۲۳۲، ۲۳۲، (۲) المحبر ۴: ۵۰۳، وتاريخ الطبرى ۱۱: ۰۰، ومروج الذهب ٤: ٤٠٦، ودرر

الفرائد ٢٢٩ . (٣) العقد الثمين ٥ : ٣١١ برقم ١٦٨٢ وفيه « عبيد الله بن عبد الله » .

<sup>(</sup>٤) المحبر ٤٣ ، وتاريخ الطبرى ١١ : ٦٢ ، ومروج الذهب ٤ : ٤٠٦ ، والكامل لابن الأثير ٧ : ٣١ ، والبداية والنهاية ١٠ : ٣٤٧ ، وشفاء الغرام ٢ : ١٨٥ ، وفي تاريخ الطبرى وكامل ابن الأثير « وضحى أهل مكة يوم الثلاثاء » .

٤٨٤ لأهل المدينة ، ومائة ألف لما أمرت به / أم المتوكل من إجراء الماء من عرفات إلى مكة . وأمر المتوكل أن يُوقَدَ على المشعر الحرام وجميع المشاعر بالشمع ، وكانوا قبل ذلك يوقدون بالزيت والنفط (١) .

وفيها حج محمد بن عبد الله الكلاعى عابد الشام من حمص عديلا لأبي عبد الله محمد بن مُصفّى بن بهلول القرشى الحمصى ، فاعتل ابن مصفى فى الجحفة علة صعبة ودخل إلى مكة فطيف به راكبا ، وذهب به إلى منى فاشتدت علته ؛ فاجتمع عليه أصحاب الحديث واستأذنوا محمد بن عبيد الله الكلاعى فى الدخول عليه ، فأذن لهم فدخلوا عليه – ولا يعقل شيئا – فقرأوا عليه حديث ابن جريج ، عن مالك فى المغفرة ، وحديث محمد بن حرب ، عن عبد الله ابن عمر « ليس من البِرِّ الصيام فى السفر » وخرجوا فمات فدفن بمنى (٢) .

\* \* \*

« سنة سبع وأربعين ومائتين » فيها حج بالناس محمد بن سليمان الزينبي (٣) .

<sup>(</sup>١) درر الفرائد ٢٢٩ ، ٢٦٠ . وبعض الخبر في البداية والنهاية ١٠ : ٣٤٧ .

<sup>(</sup>٢) العقد الثمين ٢: ٣٥٦ ، ودرر الفرائد ٢٣٠ .

 <sup>(</sup>٣) تاريخ الطبرى ١١ : ٧٣ ، ومروج الذهب ٤ : ٢٠٦ ، والكامل لابن الأثير
 ٧ : ٣٧ ، ودرر الفرائد ٢٢٩ .

وفيها مات الحافظ أبو عبد الله سلمة بن شبيب النيسابورى في رمضان - رحمه الله (١) .

# # #

## « سنة ثمان وأربعين ومائتين »

فيها حج بالناس محمد بن سليمان الزينبي (٢).

وفيها خرج عبيد الله بن يحيى بن خاقان إلى الحجّ ، فبعث المستعين رسولا بنفيه إلى برقة ، ومنعه الحج (٣) .

وفيها مات الخليفة محمد المنتصر بن المتوكل جعفر بن محمد بن هارون العباسي . بالخوانيق في ربيع الآخر (٤) .

وأبو صالح محمد بن جعفر بن أبى الأزهر المعروف بابن زنبور في ذي الحجة (°).

وأبو بكر عبد الجبار بن العلاء بن عبد الجبار الأنصاري – مولاهم – البصري ، في أول جمادي الأولى (٦) .

旅 旅 旅

(١) العقد الثمين ٤ : ٥٩٧ برقم ١٣٢٢ .

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبرى ١١ : ٨٤ ، ومروج الذهب ٤ : ٤٠٦ ، والكامل لابن الأثير

٤١ : ٧ ، ودرر الفرائد ٢٢٩ .

<sup>(</sup>٣) الكامل لابن الأثير ٧: ٤١.

<sup>(</sup>٤) العقد الثمين ١ : ٤٤٧ برقم ١٣٠ .

<sup>(</sup>٥) العقد الثمين ١ : ٤٤٨ برقم ١٣١ .

<sup>(</sup>٦) العقد الثمين ٥: ٣٢٥ برقم ١٦٩٧ .

١٥

## « سنة تسع وأربعين ومائتين »

فيها حج بالناس محمد بن سليمان الزينبي ؛ كذا قال ابن جرير (۱) . وقال ابن الجوزى : إن الذى حج بالناس فى هذه السنة والى مكة عبد الصمد بن موسى بن محمد بن إبراهيم الإمام . / وفيها مات الحسن بن داود بن محمد بن المنكدر التيمى (۲) . ه وأبو عبد الله سعيد بن عبد الرحمن بن حسان القرشى المخزومي (۲)

杂 谷 袋

#### « سنة خمسين ومائتين »

فيها حج بالناس والى مكة جعفر بن الفضل بن عيسى بن ١٠ موسى العباسي المُلَقِّب شاشات (٤) .

D D D

<sup>(</sup>١) الذي في تاريخ الطبرى ١١ : ٨٧ ، وحج بالناس في هذه السنة عبد الصمد ابن موسى بن محمد بن إبراهيم الإمام ، وهو والى مكة » . وكذا في مروج الذهب ٤ : ٤٠٦٠ ، والكامل لابن الأثير ٧ : ٤٣ .

<sup>(</sup>٣) العقد الثمين ٤ : ٨٠ برقم ٩٨٤ .

<sup>(</sup>٣) العقد الثمين ٤ : ٨٤٥ برقم ١٢٩٤ .

<sup>(</sup>٤) تاريخ الطبرى ١١ : ٩٤ ، ومروج الذهب ٤ : ٢٠٦ ، والكامل لابن الأثير ، ٧ : ٤٦ ، والبداية والنهاية ١١ : ٦ ، والعقد الثمين ٣ : ٤٢٧ .

## « سنة إحدى وخمسين ومائتين »

فيها قطعت بنو عقيل طريق جدة ، فحاربهم أمير مكة جعفر ابن الفضل ؛ فقُتِلَ من أهل مكة نحو ثلاثمائة رجل ، فقلت الأسعار مكة ، وأغارت الأعراب على القرى (١) .

وفيها خرج بمكة إسماعيل بن يوسف بن إبراهيم بن موسى الجون ابن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على بن أبى طالب ، فهرب عنها عاملها جعفر بن الفضل بن عيسى بن موسى العباسى ، ونهب إسماعيل منزله ومنازل [ أصحاب ] (٢) السلطان ، وقتل الجند وجماعة من أهل مكة ، نحواً من ثلاثمائة رجل ، فقال بعض بنى عقيل : - عليك ثَوْبَانِ وأُمّى عَارِية فألقِ لى ثَوْبَيْكَ يا ابن الزانية عليك ثَوْبَانِ وأُمّى عَارِية

وفعل بمكة أفعالا قبيحة من القتل والنهب والإحراق ، وبلغ به الحال في النهب إلى أن أخذ ما كان حُمِل لإصلاح العين من المال ، وما في الكعبة من الذهب ، وما في خزانتها من الذهب (٣) والفضة والطيب ، وكسوة الكعبة ، وأخذ من الناس نحواً من مائتي ألف دينار ، وخرج من مكة – بعد أن نهبها وأحرق بعضها – في ربيع الأول بعد خمسين يوما ، فسار إلى المدينة ، وتوارى عنه عاملها على بن

<sup>(</sup>۱) تاریخ الطبری ۱۱ : ۱۳۶ .

<sup>(</sup>٢) الإضافة عن تاريخ الطبرى ١١ : ١٣٦ ، وورد مقابل هذا الخبر في هامش الأصول عنوان « فتنة إسماعيل.بن يوسف ابن موسى الجون » .

<sup>(</sup>٣) ورد مقابل هذا في هامش الأصول عنوان ( مطلب أحد مافي الكعبة من الذهب ) .

بكعب البقر كذا قال العتيقي (١) ، وقال المسعودي : إنَّ الذي حج الله بن محمد بن سليمان الزينبي (٢) . /

0 0 0

# « سنة أربع وخمسين ومائتين »

فيها بنى أمير مكة عيسى بن إسماعيل المخزومي دَارَه التي عند و البابين بفوهة خط الحزاميين ، شارعة في الوادى ، بالحجر المنقوش والآجر والجص ، وشرع لها جناحاً على الوادى في الحزورة ، وأسرع (٣) في بنائها .

وفيها حج بالناس على بن الحسن بن إسماعيل بن العباس بن محمد بن على بن عبد الله بن العباس ، كذا قال ابن جرير (٤) وابن الجوزى . وقال العتيقى : إن الذى حج بالناس فى هذه السنة عبد الله ابن محمد بن سليمان الزينبي (٥) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) شفاء الغرام ٢: ١٨٧ ، ودرر الفرائد ٢٣٠ .

 <sup>(</sup>۲) مروج الذهب ٤ : ٦٠٦ ، وكذا تاريخ الطبرى ١١ : ١٥٥ ، والكامل لابن ١٥
 الأثير ٧ : ٦٤ .

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصول . وفي العقد الشمين ٦ : ٤٦٣ « أشرع a .

<sup>(</sup>٤) تاريخ الطبرى ١١ : ١٥٧ ، وكذا مروج الذهب ٤ : ٤٠٦ ، والكامل لابن الأثير ٧ : ٦٧ ، والبداية والنهاية ١١ : ١٤ ، ودرر الفرائد ٢٣٠ . .

<sup>(</sup>٥) العقد الثمين ٦ : ١٥٢ .

## « سنة خمس وخمسين ومائتين »

فيها حج بالناس كعب البقر محمد بن أحمد بن عيسى بن أبى جعفر المنصور ، كذا قال .... (١) وقال ابن الجوزى وابن جرير : إن الذى حج بالناس فى هذه السنة على بن الحسن بن إسماعيل بن العباس بن محمد بن على بن عبد الله بن عباس (٢) .

\* \* \*

### « سنة ست وخمسين وماثتين »

فيها في المحرم ذكر الحجبة لأمير مكة على بن الحسن الهاشمي العباسي أن المقام وهمي وتسللت أحجاره ، ويُخاف عليه ، وسألوه في تجديد عمله ، وتضبيبه حتى يشتد ؛ فأجابهم إلى ما سألوه ، وزادهم ذهبا وفضة على حليته الأولى . ودعا الصاغة إلى دار الإمارة وأخذ في عمله ، وحضرته في ذلك نية فقلع ما على المقام من الذهب والفضة الذي عمل في خلافة المهدى فإذا هو سبع قطع ملصقة ، وقد زال عنها الإلصاق ، فأحكم إلصاقه بالعقاقير ، وركب عليه من حلية الذهب والفضة ما يزيده شدة ويستحسنه الناظر فيه ، وأمر أن يعمل له طوقان من ذهب وجعل في الطوق كا يدور أربع حلق من فضة يرفع بها المقام ، فكان جملة ما في الطوق بالنجوم التي / فيه ألفي (٣) مثقال ذهبا إلا ثمانية مثاقيل . ٤٨٨

<sup>(</sup>۱) بياض في ت بمقدار كلمتين ، ولم تذكر م القائل ، وانظر درر الفرائد ۲۳۰ ، ۲۳۱ .

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبرى ١١ : ١٩١ ، وكذا مروج الذهب ٤ : ٢٠٦ ، والكامل لابن الأثير

<sup>. 7</sup>V : Y

 <sup>(</sup>٣) كذا في الأصول. وفي شفاء الغرام ١ : ٢٠٣ ، والعقد الشمين ٦ : ١٥٢ « ألف مثقال » .

### « سنة تسع وخمسين ومائتين »

فيها أرسل ملك من ملوك السند – لَمَّا أسلم – أهدى للكعبة الشريفة طوقا من ذهب ، فيه مائة مثقال ، مُكَلَّلا بالزمرد / والياقوت والماس ، وياقوتة خضراء وزنها أربعة وعشرون مثقالا ، فدفعها (١) إلى الحجبة فكتبوا في أمره إلى أمير المؤمنين المعتمد على الله ، وأخذوا الدرة فأخرجوها وجعلوها في سلسلة من ذهب ، وجعلوها في وسط الطوق فأخرجوها والزمرد (٢) . فجاء الكتاب من أمير المؤمنين بتعليقها ، فعلقت مع معاليق الكعبة .

وفيها حج بالناس الفضل بن العباس بن الحسين العباسي ؟ كذا ذكر العتيقي (٣) . وقال ابن جرير والمسعودي : إن الذي حج ، بالناس في هذه السنة إبراهيم بن محمد بن إسماعيل بن جعفر بن سليمان بن على العباسي المعروف ببريه (٤) .

\* \* \*

### « سنة ستين ومائتين »

فيها اشتد الغلاء فى عامة بلاد الحجاز ، بل بلاد الإسلام ، ه

<sup>(</sup>١) في الأصول « فدفع » والمثبت عن شفاء الغرام ١ : ١١٧ .

<sup>(</sup>٢) فى الأصول « الزبرجد » والمثبت عن المرجع السابق .

<sup>(</sup>٣) وكذا في درر الفرائد ٢٣١ . وفي البداية والنهاية ١١ : ٣١ ، الفضل بن إسحاق ، .

 <sup>(</sup>٤) تاريخ الطبرى ١١ : ٢٣٢ ، ومروج الذهب ٤ : ٢٠٦ ، وكذا المنتظم ٥ : ٠٠
 ١٩ ، والكامل لابن الأثير ٧ : ٩٥ .

فانجلى من مكة الكثير ، ورحل عنها عاملها إبراهيم بن محمد بن إسماعيل الهاشمي المعروف بِبُرَيْه (١) .

وفيها حج بالناس أُمير مكة إبراهيم بن محمد الهاشمي (٢).

章 章 杂

## « سنة إحدى وستين ومائتين »

فيها قدم الفضل بن العباس بن الحسن بن إسماعيل بن العباس المن عمد بن على بن عبد الله بن عباس الهاشمى فى الموسم ، ومعه كتاب فيه بيعة جعفر بن أمير المؤمنين وبيعة أبى أحمد الموفق بالله أخى أمير المؤمنين ، وما عقد لهما أمير المؤمنين المعتمد على الله ، فعمل لذلك قصبة من فضة بثلاثمائة وخمسين درهما ، ثم أدخل الكتاب فيها ، وجعل على رأس القصبة ثلاث رزات ، وجعل فى الرزات ثلاث سلاسل من فضة ، وعلى ذلك فى الكعبة فى السنة التى بعد هذه (٢) .

 <sup>(</sup>١) تاريخ الطبرى ١١ : ٢٣٤ ، والمنتظم ٥ : ٢١ ، والكامل لابن الأثير ٧ :
 ٩٦ ، وشفاء الغرام ٢ : ١٨٨ .

 <sup>(</sup>۲) تاریخ الطبری ۱۱: ۲۳۲، ومروج الذهب ۱: ۲۰۰، والمنتظم ۱: ۲۱، والمنتظم ۱: ۲۳، والكامل لابن الأثیر ۷: ۹۷، والبدایة والنهایة ۱۱: ۳۱، ودرر الفرائد ۲۳۱.
 (۳) شفاء الغرام ۱: ۱۱۷، ۱۱۸، وقی المنتظم ۱: ۲۲، وتاریخ الخلفاء ۳۶۴

<sup>«</sup> وبعث نسخة مع الحسن بن محمد بن أبي الشوارب ليعلقها في الكعبة » .

<sup>(</sup>٤) مروج الذهب ٤ : ٢٠٧ ، ودرر الفرائد ٢٣١ . وفي تاريخ الطبرى ١١ : ٢٣٦ ، والبداية والنهاية ١١ : ٣٦ ه الفضل بن إسحاق » وفي المنتظم ٥ : ٣٦ ه وحج بالناس في هذه السنة الذي حج بهم في التي قبلها » يقصد ابراهيم بن محمد .

الأسود ، ورفع المقام عن موضعه وأدخل الكعبة للخوف عليه من السيل . (١)

وفيها حج بالناس الفضل بن العباس (٢) . .

\* \* \*

# « سنة أربع وستين ومائتين » /

193

فیها حج بالناس هارون بن محمد بن إسحاق بن موسی بن عیسی بن عیسی بن محمد بن علی بن عبد الله بن عباس الهاشمی (۳).

\* \* \*

### « سنة خمس وستين ومائتين »

فيها كانت موافاة أبى المغيرة عيسى بن محمد المخزومي إلى مكة لصاحب الزنج على بن أحمد العلوى – بزعمه – لأنه ينتمى إلى يحيى ابن زيد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب (٤).

<sup>(</sup>١) شفاء الغرام ٢ : ٢٦٤ .

 <sup>(</sup>۲) مروج الذهب ٤ : ٧٠٧ ، ودرر الفرائد ٢٣١ . وفي تاريخ الطبري ١ :
 ٢٤٦ ، والبداية والنهاية ١١ : ٣٦ « الفضل ابن إسحاق » .

 <sup>(</sup>٣) تاريخ الطبرى ١١ : ٢٥١ ، ومروج الذهب ٤ : ٤٠٧ ، والمنتظم ٥ : ٤٥ ،
 والكامل لابن الأثير ٧ : ١١٤ ، والبداية والنهاية ١١ : ٣٦ ، والعقد الثمين ٧ : ٣٥٧ ،
 ودرر الفرائد ٢٣١ .

 <sup>(</sup>٤) وانظر تاريخ الطبرى ١١ : ٢٥٥ ، والكامل لابن الأثير ٧ : ١١٧ ، وشفاء الغرام ٢ : ١٩٠ .

# وفيها حج بالناس هارون بن محمد بن إسحاق (١).

\$ \$ W

### « سنة ست وستين ومائتين »

فيها في يوم التروية قدم محمد بن أبي الساج مكة ، فحاربه المخزومي فهزمه محمد واستباح ماله (٢) .

وفيها وثب الأعراب على كسوة الكعبة وانتهبوها فصار بعضها إلى صاحب الزنج ، وأصاب الحاج فيها شدة شديدة (٣) .

وفيها حج بالناس هارون بن محمد بن إسحاق (٤) . وفيها كان بمكة غلاء (٥) .

\* \* \*

(١) تاريخ الطبرى ١١ : ٢٥٥ ، ومروج الذهب ٤ : ٢٠٧ ، والمنتظم ٥ : ٥٠ ،
 والبداية والنهاية ١١ : ٣٨ ، والعقد الثمين ٧ : ٣٥٧ ، ودرر الفرائد ٣٢١ .

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبرى ١١ : ٢٥٨ ، والكامل لاين الأثير ٧ : ١٢٠ ، والبداية والنهاية

 <sup>(</sup>٣) تاريخ الطبرى ١١ : ٢٥٨ ، والمنتظم ٥ : ٥٦ ، والكامل لابن الأثير ٧ :
 ١٢٠ ، وشفاء الغرام ٢ : ٢١٨ . وقد ورد أمام هذا الخبر في هامش الأصول « نهب العربان .
 كسوة الكعبة » .

<sup>(</sup>٤) تاريخ الطبرى ١١ : ٢٦٠ ، ومروج الذهب ٤ : ٤٠٧ ، والمنتظم ٥ : ٥٦ ، والبداية والنهاية ١١ : ٣٩ ، والعقد الثمين ٧ : ٣٥٧ ، ودرر الفرائد ٢٣١ .

<sup>(</sup>٥) الكامل لابن الأثير ٧ : ١٢٠ ، وشفاء الغرام ٢ : ٢٧٠ .

الحجة ، فتلقاه هارون بن محمد فى جماعة فقوى بهم جعفر ، والتقوا هم وأصحاب ابن طولون فاقتتلوا ، وأعان أهل خراسان جعفرا فقتلوا من أصحاب ابن طولون نحو مائتى رجل ، وانهزم الباقون وسُلِبوا وأُخِذت أموالهم ، وأخذ جعفر من القائدين نحو مائتى ألف دينار ، وأمن المصريين والجزَّارين والحنَّاطين ، وقرى كتاب فى المسجد بلعن ابن طولون ، وسلم الناس وأموال التجار .

وفيها وجّه إلى ابن أبى الساج جيش (1 بعد ما انصرف 1) من مكة ، فسيره إلى جدة ، وأخذ للمخزومي مركبين فيهما مال وسلاح . وفيها حج بالناس هارون بن محمد بن إسحاق (٢) .

\* \* \*

### « سنة سبعين ومائتين »

فیها حج بالناس هارون بن محمد بن إسحاق بن عیسی بن موسی بن محمد بن علی بن عبد الله بن عباس (۲).

杂 谷 谷

### « سنة إحدى وسبعين ومائتين »

فيها وثب يوسف بن أبى الساج – وهو وال على مكة – على بدر غلام أحمد بن محمد الطائى ، وكان أميرا على الحاج ، فحاربه

<sup>(</sup>١) في الأصول « بعده وانصرف ، والمثبت عن الكامل لابن الأثير ٧ : ١٤٣ .

 <sup>(</sup>۲) تاریخ الطبری ۱۱: ۳۲۰، ومروج الذهب ٤: ۷۰۷، والمنتظم ٥: ٦٣،
 والكامل لابن الأثیر ٧: ۱٤٩، ودرر الفرائد ۲۳۱.

 <sup>(</sup>٣) تاريخ الطبرى ١١ : ٣٢٩ ، ومروج الذهب ٤ : ٤٠٧ ، والمنتظم ٥ : ٢٠٠ ، والكامل لابن الأثير ٧ : ١٤٩ ، ودرر الفرائد ٢٣١ .

وأسره ، فثار الجند والحاج بيوسف فقاتلوه ، واستنقذوا بدرا ، وأسروا يوسف وحملوه إلى بغداد ، وكانت الحرب بينهم على أبواب المسجد (١) .

وفيها حج بالناس هارون بن محمد بن إسحاق (٢).

وفيها مات أبو بكر محمد بن صالح بن عبد الرحمن الأنماطي المعروف بكَيْلَجَة (٣).

Ф Ф

« سنة اثنتين وسبعين ومائتين »

فيها حج بالناس هارون بن محمد بن إسحاق <sup>(1)</sup> .

於 於 發

298

« سنة ثلاث وسبعين ومائتين »

فيها حج بالناس هارون بن محمد بن إسحاق (°).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبرى ١١ : ٣٣٠ ، والمنتظم ٥ : ٨٠ ، والكامل لابن الأثير ٧ : ١٥٠ .

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبرى ١١ : ٣٣ ، ومروج الذهب ٤ : ٤٠٧ ، والمنتظم ٥ : ٨٢ ، والكامل لابن الأثير ٧ : ١٥٠ ، ودرر الفرائد ٢٣١ .

<sup>(</sup>٣) العقد الثمين ٢ : ٢٧ برقم ١٩٢ ، والمنتظم ٥ : ٨٣ .

<sup>(</sup>٤) تاريخ الطبرى ١١ : ٣٣٢ ، ومروج الذهب ٤ : ٤٠٧ ، والمنتظم ٥ : ٨٥ ، والكامل لابن الأثير ٧ : ١٥٢ ، والعقد الثمين ٧ : ٣٥٧ ، ودرر الفرائد ٢٣١ .

 <sup>(</sup>٥) تاريخ الطبرى ١١ : ٣٣٢ ، ومروج الذهب ٤ : ٧ · ٤ ، والمنتظم ٥ : ٨٨ وفيه وهذه السنة هي السنة العاشرة من حجه بالناس ، ولم يحج من بعد عمر بن الخطاب رضى الله عنه عشر سنين متتابعة سواه » والكامل لابن الأثير ٧ : ١٥٣ .

وفيها مات مفتى مكة أبو يحيى عبد الله بن أحمد بن زكرياً بن الحارث بن أبى مَسَرَّة المكى (١).

雅 格 雅

## « سنة ثمانين ومائتين »

فيها أصاب مكة أمطار كثيرة ، وسال واديها بأسيال عظام ه فكثر ماء زمزم وارتفع .

وفيها كان على قضاء مكة محمد بن أحمد بن محمد بن أبى بكر المقدمي (٢)

وفيها حج بالناس محمد بن عبد الله بن محمد بن داود ، كذا قال سبط ابن الجوزى في مرآته (٣) ، وقال (٤) : محمد بن إسحاق المعروف بابن ترتجة .

\* \* \*

### « سنة إحدى وثمانين ومائتين »

292

فيها استعمل على بريد مكة رجل من أهلها من جيران المسجد الحرام والبلد ، ه الحرام له علم ومعرفة وحسبة وفطنة بمصالح المسجد الحرام والبلد ، ه

والمنتظم ٥ : ١٤٥ ، والكامل لابن الأثير ٧ : ١٦٦ ، والبداية والنهاية ١١ : ٦٩ .

<sup>(</sup>١) العقد الثمين ٥: ٩٩ برقم ١٤٧٧ .

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصول وفي العقد الثمين ١ : ٣٧٨ ﴿ المقدومي ﴾ .

<sup>(</sup>٣) وقال بذلك أيضا المسعودي في مروج الذهب ٤ : ٢٠٧ . ودرر الفرائد ٢٣١ .

<sup>(</sup>٤) لم تذكر الأصول اسم القائل . وقد قال بذلك تاريخ الطبرى ١١ : ٣٤٣ ،

فكتب إلى الوزير عبيد الله بن [ سليمان بن ] (١) وهب يذكر أن دار الندوة قد عظم خرابها وتهدّمت ، وكثر ما يُلقّى فيها من القمائم حتى صارت ضررا على المسجد الحرام وجيرانه ، وإذا جاء المطر سال منها حتى يدخل المسجد الحرام من بابها الشارع فى بطن المسجد ، وأنها لو أخرج ما فيها من القمائم وهُدِمَت وعُدِّلَت وبُنِيَت مسجدا يوصل بالمسجد الكبير ، أو جعلت رحبة يصلى الناس فيها ، ويتسع فيها الحاج كانت مكرمة لم تتهيأ لأحد من الخلفاء بعد المهدى ، وشرفا وأجرا باقيا مع الأبد . وذكر أن فى المسجد خرابا كثيرا ، وأن سقفه يكِفُ إذا جاء المطر . وأن وادى مكة قد انكبس بالتراب حتى صار السيل إذا جاء يدخل المسجد ، وشرح ذلك للأمير بمكة عج بن حاج مولى أمير المؤمنين المعتضد ، والقاضى بها محمد بن أحمد بن عبد الله المقدمي (٢) ، وسألهما أن يكتبا بمثل ما كتب ، فرغبا فى الأجر وجميل الذكر ، وكتبا إلى الوزير بمثل ذلك .

فلما وصلت الكتب عرضت على أمير المؤمنين أبى العباس المعتضد بالله بن أبى أحمد الناصر لدين الله بن جعفر المتوكل على الله ، ورفع وَقْدُ الحجبة ببغداد يذكرون : أن فى بطن الكعبة رخاما قد اختلف وتشعَّث فى أرضها رخام قد تكسر ، وأن بعض عمال مكة كان قد قلع ما على عضادتى الباب – باب الكعبة – من ذهب

<sup>(</sup>١) إضافة عن أحبار مكة للأزرق ٢ : ١١٠ ، والعقد الثمين ٦ : ٥٨ .

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصول وأحبار مكة للأزرق ٢: ١١٠ ، والعقد الشمين ٦: ٥٨

وشفاء الغرام ١ : ٢٢٦ ، ولكنه في العقد الثمين ١ : ٣٧٨ ، المقدومي ٥ .

في السماء إحدى عشرة ذراعا وثلثا ذراع ، وباب دار الخزاعيين ولد نافع بن الحارث بطاقين على أسطوانة ، يستقبل من أقبل من السويقة وقعيقان ، سعته إحدى عشرة ذراعا ونصف ، وارتفاعه في السماء عشر أذرع وربع ذراع سوى جدارها وسقوفها وشرفها بالمسجد الكبير . وفرغ منه في ثلاث سنين : سنة أربع وثمانين ، فصلى الناس فيها وأتسعوا بها ، وجعل لها منارة وخزانة في زاويتي مؤخرها . ذرع طول هذا المسجد من وجهه من جدار [ المسجد ] (۱) الكبير إلى مؤخره بالأروقة أربع وثمانون ذراعا ، وعرضه بالأروقة ست وسبعون ذراعا ، وسعة صحنه تسع وأربعون ذراعا في سبع وأربعين ذراعا ، وعدد ما فيه من الأساطين سوى ما على الأبواب ؛ سبع وستون أسطوانة ، وعلى الأبواب اثنتان ، وعدد الطاقات – سوى الأبواب – إحدى وسبعون طاقة ، وعلى الأبواب خمس طاقات ، وعدد الشرف التي تلى بطن المسجد ثمان وستون شرافة ، وعدد سلاسل القناديل التي تلى بطن المسجد ثمان وستون شرافة ، وعدد سلاسل القناديل سبع وستون سلسلة فيها قناديل .

وفيها حلى المعتضد العباسي باب الكعبة الشريفة (٢).

وفیها حج بالناس أبو عبد الله بن محمد بن عبد الله بن داود بن عیسی بن موسی (۳) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الإضافة عن المرجع السابق .

<sup>(</sup>٢) شفاء الغرام ١ : ١١٥ .

 <sup>(</sup>٣) مروج الذهب ٤ : ٧٠٧ ، ودرر الفرائد ٢٣١ . وفى المنتظم ٥ : ١٤٧ .
 ٥ وحج بالناس فى هذه السنة محمد بن هارون ، وأصاب الحاج بالأجفر مطر عظيم .
 فمات منهم بشر كثير ، وكان الرجل يغرق فى الوحل فلا يقدر أحد على إخراجه » .

« سنة اثنتين وثمانين ومائتين »

فیها حج بالناس أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن داود بن عیسی بن موسی (۱) .

وفیها مات أحمد بن داود بن موسى المکی  $(^{7})$ .

彩 路 縣

« سنة ثلاث وثمانين ومائتين »

فيها عُمِّرَ رخامُ / الحِجْر في خلافة المعتضد العباسي <sup>(٣)</sup> . ٤٩٧

وفيها غلظت بئر زمزم بعد تلك العذوبة في سنة تسع وسبعين وما بعدها ، وكان الماء في الكثرة على حاله (<sup>٤)</sup> .

وفيها حج بالناس محمد بن عبد الله بن محمد بن داود (٥).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) مروج الذهب ٤ : ٤٠٧ ، ودرر الفرائد ٢٣١ . وفي المنتظم ٥ : ١٥١ ه وحج بالناس في هذه السنة المتقدم ذكره ، يقصد محمد بن هارون .

 <sup>(</sup>۲) العقد الثمين ۳: ۳۸ برقم ٥٤٤ ، والمنتظم ٥: ١٥١ وفيه ١ أحمد بن داود
 ١٥ ابن موسى ، أبو عبد الله السدوسي ويعرف بالمالكي » .

<sup>(</sup>٣) أحبار مكة للأزرق ١ : ٣٢١ ، وشفاء الغرام ١ : ٢١٥ . وقد ورد أمام هذا الخبر في هامش الأصول « تعمير رحام الحجر » .

<sup>(</sup>٤) أخبار مكة للأزرق ٢ : ٥٤ .

<sup>(</sup>٥) مروج الذهب ٤ : ٤٠٧ ، ودرر الفرائد ٢٣١ .

## « سنة أربع وثمانين ومائتين »

فيها حج بالناس أبو عبد الله محمد بن داود الهاشمي المعروف بأترجة (١) .

♦ 4 4 44

« سنة خمس وثمانين ومائتين »

فيها حج بالناس أبو عبد الله محمد بن داود المذكور (٢) .

. \* \* \*

« سنة ست وثمانين ومائتين »

فيها حج بالناس محمد بن عبد الله بن محمد بن داود (٣) . وفيها مات أبو شعيب صالح بن شعيب بن أبان البصرى الزاهد (٤) .

⇒ ÷ ÷

« سنة سبع وثمانين ومائتين »

فيها جمعت طيىء من قدرت عليه من الأعراب ، وقصدت

 <sup>(</sup>۱) تاریخ الطبری ۱۱ : ۳۶۲ ، ومروج الذهب ٤ : ٤٠٧ ، والمنتظم ٥ : ١٥٠
 ۱۷۲ ، ودرر الفرائد ۲۳۱ .

<sup>(</sup>۲) تاریخ الطبری ۱۱ : ۳۲۳ ، ومروج الذهب ۲ : ۲۰۷ ، والمنتظم ۲ : ۳ ، والکامل لابن الأثیر ۷ : ۱۷۰ ، ودرر الفرائد ۲۳۱ .

<sup>(</sup>٣) مروج الذهب ٤ : ٤٠٧ ، ودرر الفرائد ٢٣١ .

<sup>(</sup>٤) العقد الثمين ٥: ٢٦ برقم ١٣٩٠ .

ركب العِراق فى رجوعه من الحج ليأخذوه - وكانوا فى ثلاثة آلاف ، وأمير الحاج أبو الأغر - فواقعوهم بالمعدن وقاتلوهم يومين : الخميس والجمعة ، لثلاث بقين من الحجة ، والتحم القتال وجوّلت الأبطال ثم أيد الله الوفد وقُتِلَ رئيسٌ طيّى صالح بن مُدْرِكة وجماعة من أشراف قومه وأَشرِّ خلق الله ، وانهزم الباقون ، وسلم الحاج ، ودخل الركب بالأسرى وبالرءوس على الرماح بغداد (١) .

وفيها حج بالناس محمد بن عبد الله بن داود (٢) .

وفيها مات أبو الحسن على بن عبد العزيز ٱلْمَرْزُبَان بن سَابُور البَغَوِيّ المكى في يوم الخميس غرة ربيع الأول (٣).

泰 梁 黎

« سنة ثمان وثمانين ومائتين »

فيها ولى محمد بن أبى الساج الملقب بالأفشين إمرة الحرمين وطريق مكة (٤) .

وفيها حج بالناس محمد بن هارون بن العباس بن إبراهيم بن

<sup>(</sup>١) الكامل لابن الأثير ٧: ١٨١ ، ودرر الفرائد ٢٣١ .

 <sup>(</sup>۲) تاریخ الطبری ۱۱ : ۳۷۱ ، ومروج الذهب ٤ : ٤٠٧ ، والمنتظم ٦ :
 ۲۵ ، والكامل لابن الأثیر ٧ : ۱۸۱ ، ودرر الفرائد ۲۳۱ .

<sup>(</sup>٣) العقد الثمين ٦ : ١٨٥ برقم ٢٠٧٤ .

<sup>(</sup>٤) وانظر العقد الشمين ١ : ١٧٠ .

وقُتِلَ فى النصف الأول من ذى القعدة قاضى مكة عبد الرحمن ابن هارون بن عبد الله بن محمد بن كثير بن معن بن عبد الرحمن بن عوف الزهرى بمصر وقيل بمكة (١).

杂 称 称

« سنة اثنتين وتسعين ومائتين » فيها حج بالناس الفضل بن عبد الملك <sup>(٢)</sup> .

\* \* \*

### « سنة ثلاث وتسعين ومائتين »

فيها حج بالناس الفضل بن عبد الملك ، كذا قال ابن جرير ، وابن الجوزى (٣) . وقال ابن الأثير (٤) : الذى حج بالناس فى هذه السنة ، محمد بن عبد الملك الهاشمى ، ولعله غلط من الناسخ .

张 锋 锋

« سنة أربع وتسعين ومائتين » فيها حج بالناس الفضل بن عبد الملك <sup>(٥)</sup> .

(١) العقد الثمين ٥ : ٤١٢ برقم ١٧٩١ .

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبرى ١١ : ٣٩٣ ، والمنتظم ٦ : ٥٠ ، ومروج الذهب ٤ : ٧٠ ٤ ،

والكامل لابن الأثير ٧ : ١٩١ ، والبداية والنهاية ١١ : ٩٩ ، ودرر الفرائد ٢٣٢ .

<sup>(</sup>٣) ناريخ الطبرى ١١ : ٣٩٩ ، ومروج الذهب ٤ : ٤٠٧ ، والمنتظم ٦ : ٥٧ ، والبداية والنهاية ١١ : ١٠١ ، ودرر الفرائد ٢٣٢ .

<sup>(</sup>٤) الكامل لابن الأثير ٧ : ١٩٥ .

 <sup>(</sup>٥) تاريخ الطبرى ١١ : ٤٠٣ ، ومروج الذهب ٤ : ٤٠٧ ، والمنتظم ٦ :
 ٦٠ ، والكامل لابن الأثير ٧ : ١٩٧ ، والبداية والنهاية ١١ : ٢٠٢ ، ودرر الفرائد ٢٣٣ .

وعاد الحاج فطمَّ زكرويه القرمطى الآبار والبرك بالجيف والتراب والحجارة ، بواقصة والعقبة والثعلبية (١) وغيرها من المناهل فى جميع طرقه / ونهب الحاج ، وقتل الناس قتلا ذريعا ، وأخذ أموالهم ، وجملة ما ٤٩٩ أخذوه ألفا ألف دينار ، وهلك من الحجيج ، عشرون ألف إنسان ، ووقع البكاء والنوح فى البلدان ، وعظم هذا على المكتفى (٢) فبعث الجيش لقتاله ؛ فقتل زكرويه وخلق من أصحابه (٣) .

وفيها مات مؤذن المسجد الحرام المقرى أبو ربيعة محمد بن إسحاق بن وهب بن أعين (٤) الربعي المكي في رمضان .

\* \* \*

« سنة خمس وتسعين ومائتين » فيها حج بالناس الفضل بن عبد الملك (٥) .

<sup>(</sup>١) واقصة ، والعقبة ، والثعلبية : من منازل الحج في طريق مكة – الكوفة ، وانظرها في معجم البلدان لياقوت .

 <sup>(</sup>٢) هو المكتفى بالله أبو محمد على بن المعتضد . ولى الخلافة بعد أبيه فى ربيع الأول سنة ٢٨٩ ، وقيل ٢٨٧ هـ . وانظر تاريخ الخلفاء ٣٧٦ – ٣٧٨ ، وسمط النجوم العوالى ٣ : ٣٥٠ – ٣٥٢ . وقد مات ليلة الأحد لاثنتى عشرة ليلة خلت من ذى القعدة سنة ٢٩٥ هـ .

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبرى ١١ : ٣٩٩ – ٤٠٢ ، والكامل لابن الأثير ٧ : ١٩٥ ،

٢٠ (٤) فى الأصول « عين » والمثبت عن العقد الثمين ١ : ٤١١ برقم ٩١ .
 ٥) تاريخ الطبرى ١١ : ٤٠٤ ، ومروج الذهب ٤ : ٤٠٧ ، والكامل لابن الأثير ٨ : ٥ ، ودرر الفرائد ٢٣٢ .

وفيها في يوم عرفة وقت صلاة الظهر وصل الخبر بوفاة المكتفى وبيعة المقتدر فيدعى للمقتدر بعرفة (١).

ثم كانت وقعة بين عجّ بن حاجّ أمير الترك وبين الأجناد بمنى في ثانى عشر ذى الحجة فقتل منهم جماعة ، لأنهم طلبوا جائزة بيعة المقتدر ، وهرب الناس إلى بستان ابن عامر (٢) .

وأصاب الحجاج في عودهم عطشٌ عظيم ، مات منهم جماعة ، وحكى أن أحدهم كان يبول في كَفِّه ثم يشربه (٣) .

« سنة ست وتسعين ومائتين »

فيها حج بالناس الفضل بن عبد الملك <sup>(٤)</sup> .

وفيها مات أبو عقال علوان بن الحسن الأغلبي ، وهو ساجد في صلاة الفريضة بالمسجد الحرام (٥) .

55 SE SE

 <sup>(</sup>٦) وانظر تاريخ الطبرى ١١ : ٤٠٤ ، والمختصر فى أخبار البشر ٢ : ٦١ ،
 ٦٢ ، والبداية والنهاية ١١ : ١٠٤ ، ١٠٥ . وقد ورد أمام هذا الخبر فى هامش الأصول ٥٠ هذا الخبر فى هامش الأصول ٥٠ وفاة المكتفى وبيعة المقتدر » .

 <sup>(</sup>٢). تاريخ الطبرى ١١ : ٤٠٤ ، والكامل لابن الأثير ٨ : ٤ ، وشفاء الغرام ٢ :
 ٢١٨ .

<sup>(</sup>٣) المراجع السابقة .

<sup>(</sup>٤) تاريخ الطبرى ١١ : ٤٠٦ ، ومروج الذهب ٤ : ٤٠٧ ، والمنتظم ٦ : ٢٠٠ ، والكامل لابن الأثير ٨ : ٢٠ ، والبداية والنهاية ١١ : ١٠٨ ، ودرر الفرائد ٢٣٢ . (٥) العقد الثمين ٦ : ١٢٨ برقم ٢٠٢٧ .

# « سنة سبع وتسعين ومائتين »

فيها غرقت أركان البيت الحرام الأربعة وفاضت بئر زمزم ، وذلك لم يعهد فيما سلف من الزمان (١) .

وفيها حج بالناس الفضل بن عبد الملك (٢) .

\* \* \*

« سنة ثمان وتسعين ومائتين »

فيها حج بالناس الفضل بن عبد الملك (٣).

李 恭 张

« سنة تسع وتسعين ومائتين »

فيها حج بالناس الفضل بن عبد الملك المذكور <sup>(٤)</sup> .

徐 张 张

<sup>(</sup>١) المنتظم ٦: ٩٠ ، وشفاء الغرام ٢: ٢٦٥ ، والبداية والنهاية ١١: ١١٠ ، وأحبار مكة – الملحق – ٢: ٣١٢ .

<sup>(</sup>۲) تاریخ الطبری ۱۱ : ٤٠٦ ، ومروج الذهب ٤ : ٤٠٧ ، والمنتظم ٦ :

٩٠ ، والكامل لابن الأثير ٨ : ٢١ ، والبداية والنّهاية ١١ : ١١٠ ، ودرر الفرائد ٢٣٢ .

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبرى ١١ : ٤٠٦ ، ومروج الذهب ٤ : ٤٠٧ ، والمنتظم ٦ :

٩٨ ، والكامل لآبن الأثير ٨ : ٢٢ ، والبداية والنهاية ١١٠ : ١١٢ ، ودرر الفرائد ٢٣٢ .

<sup>(</sup>٤) تاريخ الطبري ١١ : ٤٠٧ ، ومروج الذهب ٤ : ٤٠٧ ، والمنتظم ٦ :

١١٠ ، والكامل لآبن الأثير ٨ : ٢٣ ، والبداية والنهاية ١١ : ١١٦ ، ودرر الفرائد ٢٣٢ .

10

### « سنة ثلاث وثلاثمائة »

فيها حج بالناس الفضل بن عبد الملك (١).

وفيها مات أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائى فى شعبان ، ودفن بين الصفا والمروة ، قاله الدارقطنى ، ويقال فى صفر بفلسطين ؟ قاله الطحاوى وابن يونس (٢) .

« سنة أربع وثلاثمائة »

فيها حج بالناس الفضل بن عبد الملك (٣).

« سنة خمس وثلاثمائة »

فيها قلد أبو عمر محمد بن يوسف بن يعقوب القضاء بالحرمين ٥٠١ الشريفين ، وكتب له عهده ، قاله ابن الجوزى (٤). وقد تقدم / ذلك في سنة إحدى وثلاثمائة .

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبرى ١٢ : ٣١ ، ومروج الذهب ٤ : ٤٠٧ ، والمنتظم ٦ : ١٣١ ، والبداية والنهاية ١١ : ١٢٣ ، ودرر الفرائد ٢٣٢ .

 <sup>(</sup>۲) المنتظم ٦ : ١٣١ ، والكامل لابن الأثير ٨ : ٣٣ ، والبداية والنهاية. ١١ :
 ١٢٢ ، ١٢٤ ، والعقد الثمين ٣ : ٤٥ برقم ٥٥٦ ، ومرآة الجنان ٢ : ٢٤٠ ، ٢٤١ .
 (٣) تاريخ الطبرى ١٢ : ٣٣ ، ومروح الذهب ٤ : ٢٠٠٤ ، ودر الفائد

<sup>(</sup>٣) تاریخ الطبری ۱۲ : ٣٣ ، ومروج الذهب ٤ : ٤٠٧ ، ودرر الفرائد ۲۳۲ .

<sup>(</sup>٤) المنتظم ٦ : ١٤٥ .

# وفيها حج بالناس الفضل بن عبد الملك (١).

#### \* \* \*

### « سنة ست وثلاثمائة »

فيها حج بالناس أحمد بن العباس بن محمد بن سليمان بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن على بن عبد الله بن عباس ، وهو المعروف بأخى أم موسى الهاشمية قهرمانة شغب أم المقتدر (٢) . وقال ابن الجوزى : حج بالناس في هذه السنة الفضل بن عبد الملك (٣) .

وفى أيام المقتدر بالله - وهى من سنة خمس وتسعين ومائتين إلى أواخر سنة عشرين وثلاثمائة - فى وزارة حامد بن العباس - رَبِّب على بن موسى (٤) بن الجراح من يحمل إلى الحرمين الشريفين وإلى المجاورين بهما ، وإلى أرباب الوظائف بمكة والمدينة فى كل سنة ثلاثمائة ألف دينار ؛ هكذا قال السروجي (٥) فى باب زكاة المال فى كتابه الغاية شرح الهداية .

 <sup>(</sup>۱) تاریخ الطبری ۱۲: ۳۷، ومروج الذهب ٤: ۲۰٪ ، والمنتظم ٦:
 ۱٤٥ ، والبدایة والنهایة ۱۱: ۱۲۸ ، ودرر الفرائد ۲۳۲.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبرى ١٢ : ٤٠ ، ومروج الذهب ٤ : ٤٠٧ ، ودرر الفرائد ٢٣٢ .

<sup>(</sup>٣) المنتظم ٦ : ١٤٨ ، وكذا البداية والنهاية ١١ : ١٢٩ .

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصول ، ولعله على بن عيس بن داود بن الجراح الذي تولى الوزارة أكثر من مرة للمقتدر .

۲. (٥) السروجي : هو أحمد بن إبراهيم ، الإمام أبو العباس السروجي ، القاضي بمصر ، توفي سنة ٧١٠ هـ (كشف الظنون ٢ : ٢٠٢٣) .

وقال سبط. ابن الجوزى أبو المحاسن يوسف : كان المقتدر يصرف فى كل سنة فى طريق مكة والحرمين ثلاثمائة ألف دينار ونيفا . وخمس عشرة ألف دينار (١) .

وفيها غير القاضى محمد بن موسى الطاقات التى كانت فى جدر المسجد الكبير حين عمرت زيادة دار الندوة ، وجعل ذلك ، بأساطين حجارة منورة ، عليها ملابن ساج بطاقات معقودة بالآجر الأبيض والجص ، وصله بالمسجد الكبير وصولا أحسن من العمل الأول ؛ حتى صار من [ في ] (٢) دار الندوة من مُصَلٍ أو غيره يستقبل الكعبة فيراها كلها .

وغير أيضا أبواب زيادة دار الندوة عما كانت عليه في الابتداء ، وباب الحناطين ، وباب بني جمع ، وجعل ما بين دارى زبيدة مسجدا وصله بالمسجد الكبير – أعنى بذلك الزيادة المعروفة بزيادة باب إبراهيم – وعمله بأروقة وطاقات وصحن ، وجعله شارعا على الوادى الأعظم بمكة ؛ فأتسع الناس به وصلًوا فيه (٣) .

李 岑 岑

« سنة سبع وثلاثمائة »
 فيها حج بالناس / أحمد بن العباس (٤) .

0.4

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) وقاله ابن الجوزى في المنتظم ٦ : ٦٩ ، ٧٠ ، ١٣ ، ١٣ .

<sup>(</sup>٢) إضافة عن أخبار مكة للأزرق ٢ : ١١٣ .

 <sup>(</sup>٣) شفاء الغرام ١ : ٢٢٧ ، وقد ورد أمام هذا الخبر في هامش الأصول ١ تغيير ٢٠
 أبواب زيادة دار الندوة ١ .

<sup>(</sup>٤) تاريخ الطبرى ١٢ : ٤١ ، ومروج الذهب ٤ : ٤٠٧ ، والمنتظم ٦ : ١٥٣=

### « سنة غمان وثلاثمائة »

فيها حج بالناس إسحاق بن عبد الملك بن عبد الله بن عبيد الله بن الله بن العباس بن محمد ، قال .... (١) وقال العتيقى ، وابن الجوزى : إن الذى حج بالناس في هذه السنة أحمد بن العباس بن محمد بن عيسى بن سليمان (٢) .

وفيها مات مقرى مكة أبو محمد إسحاق بن أحمد بن إسحاق ابن نافع الخزاعي يوم الجمعة ثامن رمضان (٣).

# « سنة تسع وثلاثمائة »

فيها حج بالناس إسحاق بن عبد الملك ؛ كذا قال سبط ابن الجوزى في مرآته (٤) . وقال العتيقى : إن الذى حج بالناس في هذه السنة أحمد بن العباس (٥) .

<sup>=</sup> والبداية والنهاية ١١ : ١٣٠ ، ودرر الفرائد ٢٣٣ .

<sup>(</sup>١) بياض في الأصول بمقدار كلمتين . وقال بذلك أيضا المسعودي في مروج الذهب ٤ : ٤٠٧ .

<sup>(</sup>۲) المنتظم ۲: ۱۵۹، وكذا قال الطبرى في تاريجه ۱۲: ٤٤، وابن كثير في البداية والنهاية ۱۱: ۱۳۱.

<sup>(</sup>٣) العقد الثمين ٣ : ٢٩٠ برقم ٧٥١ ، والبداية والنهاية ١١ : ١٣١ .

<sup>(</sup>٤) وقاله المسعودي في مروج الذهب ٤ : ٧٠٧ ، وانظر درر الفرائد ٢٣٣ .

<sup>(</sup>٥) قاله الطبرى في تاريخه ١٢ : ٥٥ .

وفيها – أو في التي بعدها ، أو في سنة ثماني عشرة وثلاثمائة – مات شيخ الحرم أبو بكر محمد بن إبراهم بن المنذر النيسابوري (١) .

# « سنة عشر وثلاثمائة »

فيها مات المقتدر الخليفة العباسي (٢).

وفيها أُمَرَت أم المقتدر العباسى غلامها لؤلؤا أن يلبس جميع الأسطوانة الأولى التي تلى باب الكعبة الذهب ؛ (٣ لأن ثلثها كان ملبسا صفائح الذهب ، وبقيتها مموها ٣) .

وفيها حج بالناس إسحاق بن عبد الملك ، كذا قال ابن الجوزى (٤) . وقال العتيقي : إن الذي حج بالناس أحمد بن العباس .

# # #

<sup>(</sup>١) العقد الثمين ١ : ٤٠٦ برقم ٨٦ .

 <sup>(</sup>٢) كذا في الأصول - وهو خطأ - فالمقتدر قتل لليلتين بقيتا من شوال من سنة ٣٢٠ هـ ، وانظر تاريخ الطبرى ٢ : ٩٢ ، والمنتظم ٣ : ٣٤٣ ، والكامل لابن الأثير ٨ : ٨٠ ومابعدها ، والبداية والنهاية ١١ : ١٧٠ .

<sup>(</sup>٣) فى الأصول ٥ لأن التى تليها كان ملبسا صفائح الذهب وبقيتها مموها ٥ والمثبت عن أخبار مكة ١ : ٢٩١ ، وفى شفاء الغرام ١ : ١١٥ ، أمرت غلامها لؤلؤا بأن يلبس جميع الأسطوانه الأولى التى تلى باب الكعبة بالذهب لأن التى تليها كانت ملبسة بصفائح الذهب وبقيتها مموهة » .

<sup>(</sup>٤) المنتظم ٦: ١٦٨ ، وكذا تاريخ الطبرى ١٢: ٥٦ ، ومروج الذهب ٤: ٠٠٠ . والبداية والنهاية ١١: ١٤٥ ، ودرر الفرائد ٢٣٣ .

## « سنة إحدى عشرة وثلاثمائة »

فيها حج بالناس إسحاق بن عبد الملك ، كذا قال .... (١) . وقال العتيقى : إن الذي حج بالناس أحمد بن العباس .

واعترض أبو طاهر سليمان بن الحسن القرمطى الحاج عند عودهم من مكة بعد انقضاء الحج بالسير ميلا من الهبير (٢) في المحرم سنة اثنتي عشرة فأوقع بقافلة تقدَّمَت معظم الحاج ، وكان فيها خلق كثير من أهل بغداد وغيرهم ، فنهبهم ، واتصل الخبر بباقي الحاج وهم بفيّد ؛ فأقاموا بها حتى فني زادُهم فارتحلوا مسرعين . وكان أمير الحاج يومئذ أبو الهيجاء عبد الله بن أبي بكر بن حمدان ، فأشار على الحاج بالعود إلى وادى القُرَى وأنهم لا يقيمون بفَيْد ، فاستطالوا الطريق ولم يقبلوا منه ؛ فأوقع بهم القرامطة وأخذوهم / وأسروا أبا الهيجاء ومن كان ٥٠٠ معه من القُوَّاد مثل أحمد بن كشمرد ، ونحرير ، وأحمد بن بدر عم (٣) والدة المقتدر ، وأخذ أبو طاهر جمال الحاج جميعها وما أراد من الأمتعة والأموال والنساء والصبيان ، وعاد إلى بلاده هَجَر ، وترك الحاج في مواضعهم ، فمات أكثرهم جوعا وعطشا ومن حر الشمس (٤) .

<sup>(</sup>٢) الهبير : رمل زرور في طريق مكة (معجم البلدان لياقوت)

<sup>(</sup>٣) في ت ( غلام ) والمثبت عن م ، وتاريخ الطبرى ١٢ : ٦٦ ، والكامل لابن الأثير ٨ : ٥٠ ، والنجوم الزاهرة ٣ : ٢١١ ، ودرر الفرائد ٢٣٣ .

<sup>(</sup>٤) وانظر المنتظم ٦ : ١٨٨ .

وفیها مات أبو جعفر أحمد بن حمدان (۱) بن علی بن سبنان النیسابوری .

\* \* \*

### « سنة اثنتي عشرة وثلاثمائة »

فيها حج بالناس الحسن بن عبد العزيز بن عبد الله بن عبيد الله ابن العباس بن عبد المطلب الهاشمي (٢) .

وفيها عارض أبو طاهر القرمطى صاحبُ الأحساء – ومعه ألف فارس وألف رجل – ركب العراق ، فوضعوا السيف واستباحوا الحجيج ، وساقوا الجمال بالأموال والحريم ، وأسروا أمير الركب أبا الهيجاء بن حِمْدَان ولد سيف الدولة – وكان إليه طريق مكة – وجماعة ممن كان معه من القواد ، وقتل من الحجاج ألفى رجل ومائتين ومن النساء ثلاثمائة ، وأسر مثلهم ، وترك بقية الناس والأطفال بالبرية فهلكوا جوعا وعطشا ، ونجا من نجا بأسوأ حال ، ثم أطلق القرمطى أبا الهيجاء بن حمدان ، وأرسل معه يطلب من المقتدر البصرة والأهواز (٣)

<sup>(</sup>١) فى الأصول « ابن أحمد \* والتصويب عن المنتظم ٦ : ١٧٦ ، ومرآة الجنان ٢ : ٢٦٨ .

 <sup>(</sup>۲) مروج الذهب ٤ : ٤٠٧ ، والنجوم الزاهرة ٣ : ٢١١ ، ودرر الفرائد ٢٣٣ . وفي
 تاريخ الطبرى ١٢ : ٦٤ أن الذي حج بالناس هو الفضل بن عبد الملك .

 <sup>(</sup>٣) كذا فى م ، والنجوم الزاهرة ٣ : ٢١٢ ، والكامل لابن الأثير ٨ : ٥٣ وزاد « فلم
 يجبه » . وفى ت « أطلق أبا الهيجاء بن حمدان بطلب من المقتدر ، وأرسل معه من يوصله إلى
 البصرة والأهواز » وانظر المنتظم ٦ : ١٨٨ ، ١٨٩

ولم يحج في هذه السنة أحد <sup>(١)</sup> .

وفيها مات أبو على الحسين بن إدريس بن عبد الكريم الغيقى (٢) المصرى .

\* \* \*

### « سنة ثلاث عشرة وثلاثمائة »

فيها اعترض القرامطة حاج العراق - وكانوا في ألف فارس - بزبالة ، وناوشوهم القتال ، فقاتلهم أصحاب الخليفة وانهزموا ، ووضع القرامطة على الحجاج قطيعة أخذوها وكَفُّوا عنهم ؛ فساروا إلى مكة - كذا قال ابن الأثير (٣) . وقال سبط ابن الجوزى : إن الحجاج رجعوا إلى بغداد ولم يحجوا ، ولم يحج أحد في هذه السنة خوفا من القرمطي (٤) . انتهى .

وفيها تقلَّدَ الحج بالناس / الحسنُ بن عبد العزيز بن عبد الله بن ٥٠٥ عبيد الله بن ٥٠٤ عبيد الله بن العباس بن محمد ، فخرج إلى العقبة ورجع منها ، وخَلَفَهُ في الحج بالناس ابن أخيه أبو طالب عبد السميع بن أيوب بن عبد العزيز (٥).

\* \* \*

۲.

١٥ درر الفرائد ٢٣٤ . وقد ورد أمام هذا الخبر في هامش الأصول « مطلب لم
 يحج في هذه السنة أحد » .

<sup>(</sup>٢) في الأصول « العتقى » والمثبت عن العقد الثمين ٤ : ١٨٩ برقم ١٠٣٠ ففيه « الغيقى بغين معجمة وياء مثناة من تحت وقاف ، نسبة إلى غيقة قرية من قرى مصر » .

<sup>(</sup>٣) الكامل لابن الأثير ٨: ٥٤.

<sup>(</sup>٤) وكذا قاله ابن الجوزى في المنتظم ٦ : ١٩٦ .

<sup>(</sup>٥) مروج الذهب ٤ : ٤٠٧ ، ودرر الفرائد ٢٣٤ .

10

# « سنة أربع عشرة وثلاثمائة »

فيها ردّ حاج خراسان من بغداد خوفا من القرمطى ، وتأخر الحاج من العراق خوفا من القرمطى (١) . فحج بالناس بمكة الحسن ابن عبد العزيز العباسى (٢) على قلة من الناس ، ووقف ومعه أنيسه أبو بكر . كذا قال العتيقى ، وقال ... (٣) : إن الذى حج بالناس عبد الله بن سليمان بن محمد الأكبر بن عبد الله بن عبيد الله بن العباس ابن محمد المعروف بأبى أحمد الأزرق (٤) ، خليفة للحسن بن عبد العزيز العباسى ، وقال سبط ابن الجوزى فى المرآة : وقيل حج بالناس عبد السميع بن أيوب (٥) . والأول أصح – يعنى تأخر الحاج .

وفيها بعث المقتدر سلامة الطولونى إلى مكة ليحضر على بن عيسى بن الجراح وكان مجاورا بمكة (٦) .

 <sup>(</sup>١) البداية والنهاية ١١ : ١٥٤ ، وشفاء الغرام ٢ : ٢١٨ ، والنجوم الزاهرة ٣ :
 ٢٠٥ ، ودرر الفرائد ٢٣٤ ، وانظر المنتظم ٦ : ٢٠٢ .

<sup>(</sup>٢) مروج الذهب ٤ : ٤٠٧ ، وشفاء الغرام ٢ : ٢١٨ ، ودرر الفرائد ٢٣٤ .

<sup>(</sup>٣) بياض في الأصول بمقدار كلمتين .

<sup>(</sup>٤) هامش مروج الذهب ٤ : ٤٠٧ .

<sup>(</sup>٥) وكذا جاء في تاريخ الطبرى ١٢ : ٦٧ ، ودرر الفرائد ٢٣٤ نقلا عن السبط .

 <sup>(</sup>٦) كذا في الأصول . وفي تاريخ الطبرى ١٢ : ٦٦ أن على بن عيسى كان بالمغرب متوليا للأشراف . وفي الكامل لابن الأثير ٨ : ٥٥ ، والمنتظم ٦ : ٢٠٢ ، ٢٠ والبداية والنهاية ١١ : ١٥٤ أنه كان بدمشق .

وفيها نزح أهل مكة بأموالهم وأهاليهم من مكة خوفا من القرمطي وقربه منهم (١) .

\* \* \*

« سنة خمس عشرة وثلاثمائة »

فيها عمرت العجوز والدة المقتدر خمس برك بأرض عرفة (٢).

وفيها لم يحج إلى مكة أحد من العراق ولا من خراسان للخوف من القرمطي (٣) .

ولم يبطل الحج من مكة ؛ فحج بالناس الحسن بن عبد العزيز أ أيضا ومعه ... (٤) وابنه عَلِيّ ، كذا قال ... (٥) وقال صاحب المرآة الله بن العراق ، وقيل إن الذي حج بالناس عبد الله بن عبيد الله بن عبيد الله بن سليمان بن محمد ويعرف بالأزرق (٦) .

华 华 华

<sup>(</sup>۱) الكامل لاين الأثير ٨ : ٥٧ ، والنجوم الزاهرة ٣ : ٢١٥ ، ودرر الفرائد ٢٣٤

<sup>(</sup>٢) شفاء الغرام ١: ٣٤٠ ، ودرر الفرائد ٢٣٤ .

<sup>(</sup>٣) المنتظم ٦ : ٢١٠ ، وشفاء الغرام ٢ : ١١٨ .

<sup>(</sup>٤) بياض في الأصول بمقدار كلمتين ، ولعلها « ومعه أنيسه أبو بكر » كما مر في حج السنة الماضية .

 <sup>(</sup>٥) بياض في الأصول بمقدار كلمة ، ولعلها « قاله العتيقي » كما مر في حج
 السنة الماضية .

<sup>(</sup>٦) تاریخ الطبری ۱۲ : ٦٩ ، ومروج الذهب ٤ : ٤٠٧ ، ٤٠٨ .

## « سنة ست عشرة وثلاثمائة »

فيها لم يحج إلى مكة أحد من العراق للخوف من القرمطى (١). ولم يبطل الحج من مكة ، وحج بالناس عبد الله بن عبيد الله بن سليمان بن محمد الأكبر ، أبو أحمد الأزرق (٢).

恭 祥 禄

### « سنة سبع عشرة وثلاثمائة »

فيها حج الناسُ من بغداد وأميرهم منصور الديلمي ، وسلِمُوا في ٥٠٥ الطريق من القرمطي ، ودخلوا مكة سالمين ، / ودخل صاحب البحرين أبو طاهر سليمان بن أبي ربيعة الحسن القرمطي مكة ، وحضر عمر بن الحسن بن عبد العزيز لإقامة الحج خليفة لأبيه ، فلم يشعر الناس يوم الاثنين يوم التروية – وقيل في يوم السابع من ذي الحجة – إلا وقد وافاهم عدوُّ الله أبو طاهر القرمطي في تسعمائة من أصحابه ؛ فدخلوا المسجد الحرام وأبو طاهر سكرانُ راكب فرساً له ، وبيده سيف مسلول ، فصفر لفرسه فبال عند (٣) البيت ، وأسرف هو وأصحابه في قتل الحجاج وأسرهم ونهبهم ، مع هتكه لحرمة البيت ، وكان الناس يطوفون حول البيت والسيوف تقرضهم – وكان على بن بابويه (٤) يطوف بالبيت والسيوف تأخذه فما قطع طوافه وهو ينشد : –

<sup>(</sup>١) شفاء الغرام ٢ : ٢١٨ ، ودرر الفرائد ٢٣٤ .

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبرى ١٢ : ٧١ ، ومروج الذهب ٤ : ٤٠٨ ، ودرر الفرائد ٢٣٤ .

<sup>(</sup>٣) كذا في م ، وفي ت « قبالة » .

<sup>(</sup>٤) وانظر ترجمته في العقد الثمين ٣ : ١٤٣ برقم ٢٠٤٠ .

# تَرَى المُحِبِّينَ صَرْعَى فِي دِيَارِهِمُ كَفِتْيَةِ الكهفِ لا يَدْرُونَ كَمْ لَبِثُوا (١)

وقتل فى المسجد الحرام ألف وسبعمائة ، وقيل ثلاثة عشر ألفا من الرجال والنساء وهم متعلقون بالكعبة ، وردم بهم زمزم حتى ملئوها ، وفرش بهم المسجد الحرام وما يليه ، وقيل دفن البقية فى المسجد بلا غسل ولا صلاة ، وجعل الناسُ يصيحون : تقتل جيران الله فى حرم الله ؟!! فيقول : ليس يجار من خالف أوامر الله ونواهيه ﴿ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ الله ﴾ (٢) الآية ، وصعد أبو طاهر بنفسه على باب الكعبة واستقبل الناس بوجهه وهو يقول : -

أَنَا بِاللهِ وَ بِاللهِ أَنا يَخْلُقُ الخَلْقَ وأَفنيهم أَنا

وضرب بعض أصحابه الحجر الأسود بَدَبُّوس فتكسَّر - وقيل إن الذى ضرب الحجر الأسود بالدبوس أبو طاهر بنفسه ، وصاح : يا حمير ، أنتم تقولون من دخل هذا البيت كان آمنا - فأين الأمن وقد فعلتُ ما فعلتُ ؟ وعطف دابته ليخرج فأخذ بعض الحاضرين بلجام فرسه / فقال - وقد استسلم للقتل - : ليس معنى الآية ما ذكرتَ ، ٥٠٦ وإنما معناها من دخله فأمّنُوه . فلوى القرمطى فرسه ، وخرج ولم يلتفت إليه (٣) .

<sup>(</sup>١) المنتظم ٦ : ٢٢٣ ، والعقد الثمين ٦ : ١٤٣ .

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة آية ٣٣ .

<sup>(</sup>٣) المنتظم ٦ : ٢٢٣ ، ٢٢٤ .

وقتل فى سكك مكة وظاهرها وشعابها من أهل خراسان والمغاربة وغيرهم ثلاثين ألفا ، وسبّى من النساء والصبيان مثل ذلك . فكان ممن قُتِلَ بمكة أميرها ابن محارب (١) .

والحافظ أبو الفضل محمد بن الحسين بن أحمد بن محمد بن عمار الجارودي النهروي (٢) ، أخذته السيوف وهو متعلق بيديه جميعا بحلقة الباب حتى سقط رأسه على عتبة الكعبة ، وأخوه محمد .

وشيخ الحنفية ببغداد الفقيه أبو سعيد أحمد بن الحسين البُرْدَعي (٣) .

وأبو بكر بن عبد الله بن الزبير الرُّهاوي <sup>(٤)</sup> .

وعلى بن بابويه الصوفى <sup>(٥)</sup> .

وأبو جعفر محمد بن خالد بن يزيد البَرْدَعي نزيل مكة (٦) .

<sup>(</sup>١) كذا فى الأصول ، والنجوم الزاهرة ٣ : ٢٢٤ . ويقال ابن مخلب ، وانظر فى ذلك شفاء الغرام ٢ : ١٩٢ ، والعقد الثمين ١ : ٤١٦ برقم ٩٨ ، وسمط النجوم العوالى ٣٦٠ : ٣٦٠ .

 <sup>(</sup>٢) فى الأصول « ابن الحسن » والمثبت عن المنتظم ٦ : ٢٣ ، ودول الإسلام «
 ١٩٢ ، والبداية والنهاية ١١ : ١٦٤ ، ومرآة الجنان ٢ : ٢٧٤ ، والإعلام بأعلام بيت
 الله الحرام ١٦٣ ، وتاريخ الخميس ٢ : ٣٥٠ .

<sup>(</sup>٣) العقد الثمين ٣ : ٣٣ برقيم ٥٣٨ ، ومرآة الجنان ٢ : ٢٧٤ .

 <sup>(</sup>٤) الإعلام بأعلام بيت الله الحرام ١٦٣ ، وفيه ٥ أبو بكر بن عبد الرحمن بن
 عبد الله الرهاوى » .

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق . وسبق أنه أخذته السيوف وهو يطوف وينشد شعرا .

<sup>(</sup>٦) العقد الشمين ٢: ١٤ برقم ١٦٦ ، والإعلام بأعلام بيت الله الحرام ١٦٣ وفيه « ابن زيد البردعي » .

ولم يقف أحدٌ هذه السنة بعرفة ، ولا وَفَّى نسكا إلا قوم يسير غرورا (١) أتموا حجهم دون إمام ، وكانوا رجالة .

وأخذ أبو طاهر أموال الناس وحلى الكعبة ، وهتك أستارها وقسم كسوتها بين أصحابه ، ونهب دور مكة ، وقلع (٢) باب الكعبة وأمر بقلع الميزاب – وكان من ذهب الإبريز – فطلع رجل يقلعه ؛ فأصيب من أبى قبيس بسهم فى عجزه فسقط فمات ، ويقال إن الرجل وقع على رأسه فمات ، فقال : اتركوه على حاله فإنه محروس حتى يأتى صاحبه : يعنى المهدى (٣) .

وأراد أخذ المقام فلم يظفر به ؛ لأن سدنة المسجد غَيَّبُوه فى بعض شعاب مكة فتألّم لفقده ، فعاد عند ذلك على الحجر الأسود فقلعه ؛ قلعه له جعفر بن أبى علاج البناء المكى بأمر القرمطى بعد صلاة العصر من يوم الاثنين لأربع عشرة ليلة خلت من ذى الحجة (٤) ، وقال عند ذلك شعرا يدل على عظيم زندقته حيث يقول :

<sup>(</sup>١) كذا في الأصول . وفي مروج الذهب ٤ : ٤٠٨ ﴿ غزواً ﴾ .

 <sup>(</sup>٢) فى الأصول « وقطع » والمثبت عن البداية والنهاية ١١ : ١٦٠ ، والنجوم الزاهرة
 ٣ : ٢٢٤ ، والاعلام بأعلام بيت الله الحرام ١٦٣ .

<sup>(</sup>٣) شفاء الغرام ٢ : ٢١٩ ، ودرر الفرائد ٢٣٦ ، والإعلام بأعلام بيت الله الحرام .

<sup>(</sup>٤) شفاء الغرام ١ : ١٩٣ ، ودرر الفرائد ٢٣٦ .

فَلَوْ كَانَ هذا البيت لله رَبِّنا لصَبَّ عَلَيْنَا النارَ من فوقنا صَبَّا لأنا حَجَجْنَا حجةً جَاهِلَيَةً مُحللة لم تبق شرقا ولا غربًا وأنَّا تركنا بين زمزم والصفا جنائز لا تبغى سوى رَبِّها رَبًّا (١)

/ وقيل إن بعضهم ضرب الحجر الأسود بدبوس ثم قلعه ، وقلع القرمطى قبة زمزم ، وأقام هو وأصحابه بمكة أحد عشر يوما – وقيل ستة أيام وقيل سبعة أيام (٢) – ثم انصرف إلى بلده هَجَر ، وحمل معه الحجر الأسود يريد أن يجعل الحج عنده ، فهلك تحته أربعون جَمَلاً ، وبقى موضع الحجر من الكعبة خاليا يضع الناس فيه أيديهم للتبرك ، ودخل عمر بن عبد العزيز بغداد هاربا ، وهذه السنة يقال لها سنة الحمامى (٣).

وكان القرمطى يخطب بمكة لعبيد الله المهدى صاحب المهدية ، فبلغ المهدى ذلك ، فكتب إليه : العجب من كتبك إلينا مُمْتَنَّا علينا بما ارتكبت واجترمته باسمنا من حرم الله وجيرانه بالأماكن التي لم تزل منذ ] (٤) الجاهلية تحرم الدماء فيها وإهانة أهلها ، ثم تعديت ذلك إلى أن قلعت الحجر الذي هو يمين الله في الأرض يصافح بها عباده ، ورجوت أن نشكرك على ذلك ؛ فلعنك الله ثم

<sup>(</sup>١) درر الفرائد ٢٣٦ ، والإعلام بأعلام بيت الله الحرام ١٦٤ .

 <sup>(</sup>۲) شفاء الغرام ۱ : ۱۹۰ ، وتاريخ الحلفاء ۳۸۲ ، وتاريخ الحميس ۲ : ۳۵۰ ،
 ودرر الفرائد ۲۳۲ ، والإعلام بأعلام بيت الله الحرام ۱۳۲

<sup>(</sup>٣) وفي شفاء الغرام ١ : ١٩٥ « الحامي » .

<sup>(</sup>٤) إضافة يقتضيها السياق .

لعنك ، والسلام على من يسلم المسلمون من لسانه ويده . وفعل فيما في يده ما فيه حساب غده (١) . فانحرفت القرامطة عن طاعة العبيديين .

. وأقام الحجر بالأحسا عشرين سنة يستميلون الناس إليهم ، ثم يئسوا ورَدُّوه .

وهرب قاضى مكة إلى وادى رَهْجَان (٢) ، وأخذ القرامطة له حينئذ ما قيمته مائة ألف دينار وخمسون ألف دينار ، ولم يُسْمَع حاكيا ولا ذاكرا شيئا مما أخذ له .

وقد غلط أبو القاسم السمناني في تاريخه (٣) فقال: إن الذي قلع الحجر الأسود إنما هو أبو سعيد الجنابي ، وأنه حمله إلى الكوفة ، وعلقه في الأسطوانة السابعة مما يلي صحن الجامع من الجانب الغربي ؛ اعتقادا منه أنه ينقل الحج إلى الكوفة ، ثم باع أبو سعيد الحجر الأسود للمقتدر بثلاثين ألف دينار ، وأشهد / جماعة من أهل الكوفة على ٥٠٨ رسول المقتدر أنه سلمه إليه ، منهم عبد الله بن عكيم (٤) المحدث .

<sup>(</sup>١) وفي الإعلام بأعلام بيت الله الحرام ١٦٥ ﻫ وقدم في يومه ماينجو به في غده » .

<sup>(</sup>٢) وادى رهجان : واد يصب في نعمان (معجم البلدان لياقوت) .

 <sup>(</sup>٣) وهو على بن محمد بن أحمد ، أبو القاسم الرحبى المعروف بابن السمنانى ،
 من فقهاء الحنفية ، ولد برحبة مالك ، له تصانيف فى الفقه والتاريخ منها « روضة القضاة وطريق النجاة » (الأعلام للزركلي ٤ : ٣٢٩) .

<sup>(</sup>٤) فى الأصول « عليم » والمثبت عن إعلام الساجد ٢٠٤ ، ٢٠٥ ، وفوات الوفيات ٢ : ٥٥ ترجمة سليمان بن حسن بن بهرام القرمطي .

فقال أبو سعيد للجماعة: من أين علمتم أن هذا هو الحجر الأسود؟ ولعلنا أحضرنا حجرا من البَرِّيَّة وقلنا هو هذا وكان قد انكسر. فقال ابن عكيم: لنا فيه علامة. قال: ما هي ؟ فقال: حدثنا فلان بن فلان ورفعه إلى النبي عَيِّلِيَّة أنه قال: « الحجر الأسود يحشر يوم القيامة وله عَيْنَان ينظر بهما ، ولسان يتكلم به ، يشهد لمن استلمه بالإيمان والنفاق (١) ، وإنه حجر يطفو على رأس الماء ولا يحترق بالنار » . فأحضر القرمطي طشتا فيه ماء فألقاه فيه فطفا على رأس الماء ، ثم أحضر نارا وألقاه فيها فلم يحترق بالنار ، فعجب القرمطي وقال: هذا أحضر نارا وألقاه فيها فلم يحترق بالنار ، فعجب القرمطي وقال: هذا أحضر نارا وألقاه فيها فلم يحترق بالنار ، فعجب القرمطي وقال : هذا أحضر نارا وألقاه فيها فلم يحترق بالنار ، فعجب القرمطي وقال : هذا أحضر نارا وألقاه فيها فلم يحترق بالنار ، فعجب القرمطي وقال : هذا أحضر نارا وألقاه فيها فلم يحترق بالنار ، فعجب القرمطي وقال : هذا أحضر نارا وألقاه فيها فلم يحترق بالنار ، فعجب القرمطي وقال : هذا أحضر نارا وألقاه فيها فلم يحترق بالنار ، فعجب القرمطي وقال : هذا أحضر نارا وألقاه فيها فلم يحترق بالنار ، فعجب القرمطي وقال : هذا أحضر نارا وألقاه فيها فلم يحترق بالنار ، فعجب القرمطي وقال : هذا أحضر نارا وألقاه فيها فلم يحترق بالنار ، فعجب القرمطي وقال : هذا أحضر نارا وألقاه فيها فلم يحترق بالنار ، فعجب القرمول إلى مكة .

قال جامعه – لطف الله به – : أبو سعيد الجنابي هلك في سنة إحدى وثلاثمائة ، ورد الحجر الأسود إلى مكة إنما كان في سنة تسع وثلاثين وثلاثمائة .

\* \* \*

### « سنة ثماني عشرة وثلاثمائة »

فيها حج بالناس من مكة سليمان بن على بن عبد الله بن ١٥

<sup>(</sup>۱) فى أخبار مكة للأزرق ۱: ۳۲۳ ، ۳۲۶ ، والقرى لقاصد أم القرى الشود وشفاء الغرام ۱: ۱۷۰ من حديث بن عباس قال رسول الله عَلَيْكُ فى الحجر الأسود والله ليبعثنه الله يوم القيامة له عينان يبصر بهما ، ولسان ينطق به ؛ يشهد على من استلمه بحق » أخرجه الترمذي وأبو حاتم والإمام أحمد وقال : يشهد لمن استلمه بحق » . (۲) إضافة عن إعلام الساجد ٢٠٥ ، وفؤات الوفيات ٢: ٦١ ، وأخبار الكرام للأسدى ٤٠ . وفي هذه المراجع أن الذي رد الحجر هو القرمطي في خلافة المطبع لخمس خلون من ذي الحجة سنة تسع وثلاثين وثلاثمائة .

العباس خليفة للحسن بن عبد العزيز على خوف شديد (١). ومن بغداد مؤنس الورقانى الخادم ؛ أخرجه السلطان لمعرفته بالطريق ، فمضى بالحاج ورزق السلامة ، فحج بهم وعاد فى سنة تسع عشرة منحرفا عن طريق الجادة على وادى القُرَى وأرض ثمود والحجر والشام لمنا بلغه أن القرمطى على الطريق – إلى أن أوصلهم إلى الدهيمة بظاهر العقبة ، ووجد آثار عجيبة وعظاما مفرطة فى الكبر ، وصور الناس من حجارة ، وحمل بعضها إلى الخليفة ، ورأى امرأة قائمة على تُنُورٍ وهى من حجر ، والتنور والخبز من حجارة (٢) .

وقال سبط ابن الجوزى عن غيره: إن الذى حج بالناس عمر ابن الحسن بن عبد العزيز الهاشمى خليفةً لأبيه الحسن / بن عبد ٥٠٥ العزيز (٣). وقال ثابت بن سنان (٤): وكذا قال ابن الجوزى: إن الذى حج بالناس عمر بن الحسن بن عبد العزيز الهاشمى (٥).

<sup>(</sup>١) درر الفرائد ٢٤٠ .

<sup>(</sup>٢) المنتظم ٦ : ٢٣٦ وفيه « قيل هي بلاد عاد وقيل ثمود » والبداية والنهاية ١١ : ١٦٦ ، ودرر الفرائد ٢٤٠ .

 <sup>(</sup>٣) وكذا قال الطبرى فى تاريخه ١٢ : ٨١ ، والمسعودى فى مروج الذهب ٤ : . . .
 ٤٠٨ . وفى النجوم الزاهرة ٣ : ٢٢٧ « حج بالناس عبد السميع بن أيوب بن عبد الله الهاشمي . وقيل عمر بن عبد العزيز » .

<sup>(</sup>٤) هو ثابت بن سنان بن ثابت بن قرة الحرانى الصابئ ، أبو الحسن ، طبيب مؤرخ حدم الحليفة الراضى بالله العباسى ثم المتقى ثم المستكفى ثم المطيع . ألف تاريخا ذكر فيه ماكان فى أيامه وابتدأه بسنة ٢٩٥ هـ وانظر الأعلام للزكلى ٢ : ٩٨ .

<sup>(</sup>٥) الذي في المنتظم ٦ : ٢٣١ « حج بالناس عبد السميع بن أيوب بن عبد العزيز الهاشمي ، وحرجوا بخفارة وبذرقة » .

وفيها مات أبو الفضل صالح بن شاذان الكرخي (١) .

华 张 张

### « سنة تسع عشرة وثلاثمائة »

قَيها خرجت رِفَاقٌ من بغداد من الحاج بغير أمير ، فلقيهم الأعراب بالقاع (٢) فقتلوهم (٣) .

وفيها حج بالناس من مكة جعفر بن على بن سليمان من ولد سليمان بن عبد الله بن عباس خليفة للحسن بن عبد العزيز الهاشمي (٤) ، كذا قال العتيقي .

وفيها مات محمد بن المؤمل بن أحمد بن الحارث بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن الحارث العدوى القرشي (٥).

\* \* \*

## « سنة عشرين وثلاثمائة »

فيها بطل الحج من ناحية العراق لإفضاء الأمر إلى القاهر أبي

<sup>(</sup>١) لم نعثر له على ترجمة فيما تيسر من المراجع .

 <sup>(</sup>٢) القاع : منزل بطريق مكة بعد العقبة لمن يتوجه إلى مكة ومنه يرحل إلى زبالة ١٥
 (معجم البلدان لياقوت) .

<sup>(</sup>٣) درر الفرائد ٢٤٠ .

<sup>(</sup>٤) وكذا قال المسعودى فى مروج الذهب ٤ : ٤٠٨ ، والجزرى فى درر الفرائد ٢٤٠ ، وجاء فى تاريخ الطبرى ١٢ : ٨٥ ، وهو المعروف برقطة . خليفة لأبى حفص عمر أبن الحسن بن عبد العزيز » .

<sup>(</sup>٥) العقد الشمين ٢: ٣٧٧ برقم ٤٧٠ .

منصور بن المعتضد في آخر السنة ، وعدم من ينظر في أمر القوافل (١) .

وحج من أهل بلاد المغرب (٢) واليمن ، ودعى للمقتدر على منبر مدينة الرسول لَمّا لَمْ ينتظم الدعاء للقاهر ؛ لاضطراب القوافل لقرب القرمطى منهم . ودعى للقاهر بمكة فى اليوم السابع من ذى الحجة لتتم الصلاة والحج .

وفيها حج بالناس قاضي مكة ومصر عمر بن الحسن بن عبد العزيز بن عبد الله بن عبيد الله بن العباس العباسي خليفة لأبيه (٣).

\* \* \*

### « سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة »

فيها التقى محمد بن إسماعيل بن مخلب مع أحمد بن الحسين [ الحسنى ] (٤) ، وقُتِلَ من الطائفتين [ جماعة ] (٤) وأُخِذَ ابنُ مخلب أسيرا في يدى أبى الحسين أحمد بن الحسين ، ثم قُتِلَ ابن الحسين وقَتِلَ ابن مخلب بعده .

وفيها أنفذ السلطان مؤنسا الورقاني الخادم أميرا على القوافل ،

<sup>. (</sup>١) شفاء الغرام ٢ : ٢١٩ ، والنجوم الزاهرة ٣ : ٢٣٢ ، ودرر الفرائد ٢٤٠ .

<sup>(</sup>٢) شفاء الغرام ٢ : ٢١٩ .

<sup>(</sup>٣) مروج الذهب ٤ : ٤٠٨ ، وتاريخ الطبرى ١٣ : ٩٦ ، ودرر الفرائد ٢٤٠ .

<sup>(</sup>٤) الإضافة عن العقد الثمين ١ : ٤١٦ .

10

ولم يتعرض لهم القرمطى - وقيل لم يحج أحد خوفا منه (١). وفيها حج بألناس قاضى مكة عمر بن الحسن (٢).

4 0 0

### « سنة اثنتين وعشرين وثلاثمائة »

فيها أرسل حاجب الخليفة [ محمد بن ياقوت ] (٣) إلى أبى ه طاهر القرمطى رسالة بالكف عن الحاج جميعهم ، وأن يرد الحجر الأسود إلى موضعه بمكة . فأجاب بأنه لا يعترض الحاج ، وساروا إلى مكة وعادوا ولم يتعرض لهم القرامطة ، ولم يجب إلى رد الحجر الأسود .

وحج بالناس قاضي مكة عمر بن الحسن الهاشمي <sup>(١)</sup> .

وفيها مات المحدث / أبو جعفر محمد بن إبراهيم بن عبد الله . الديبلي المكي آخر يوم السبت ليومين خليا من جمادي الأولى (°) .

<sup>(</sup>١) درر الفرائد ٢٤٠ . وفى النجوم الزاهرة ٣ : ٢٣٩ « وحج بالناس مؤنس الورقانى » . ويؤخذ مما جاء بالكامل لابن الأثير ٨ : ١٠٢ ، والمختصر فى أخبار البشر ٢ : ٧٧ ، ٧٧ ، والبداية والنهاية ١١ : ١٧٢ ، ١٧٣ أن مؤنسا قتل بعد القبض عليه فى شعبان من هذه السنة ... فكيف تهيأ له أن يحج بالناس ؟! .

<sup>(</sup>٢) مروج الذهب ٤ : ٤٠٨ ، ودرر الفرائد ٢٤٠ .

<sup>(</sup>٣) الإضافة عن الكامل لابن الأثير ٨: ١٠٢.

<sup>(</sup>٤) مروج الذهب ٤ : ٤٠٨ ؛ ودرر الفرائد ٢٤٠ .

<sup>(</sup>٥) العقد الثمين ١ : ٣٩٦ برقم ٧٥ .

وشیخ الحرم أبو بكر محمد بن مجلى بن جعفر البغدادي الكتاني (١).

والحافظ أبو جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن محمد بن حماد العقيلي المكى في ربيع الأول <sup>(٢)</sup> .

\* \* \*

# « سنة ثلاث وعشرين وثلاثمائة »

فيها بطل الحج من بغداد لاعتراض القرمطى لهم فى الطريق فيما بين القادسية والكوفة ، واستيلائه على أمتعة الناس وأحمالهم ، فخرج جماعة من العلويين بالكوفة إلى أبى طاهر فسألوه أن يكف عن الحاج فكف عنهم ، وشرط عليهم أن يرجعوا إلى بغداد فرجعوا ، ولم يحج من العراق أحد (٣) .

وفيها حج بالناس من مكة قاضيها عمر بن الحسن (٤).

وفيها أوقف محمد بن عبد الملك بن مسرور جميع البئر المعروفة .

恭 恭 蒙

۱۵ (۱) فى الأصول أبو محمد بن مجلى بن جعفر الكنانى ، والمثبت عن صفة الصفوة ٢ : ٢٥٧ ، وحلية الأولياء ١٠ : ٣٥٧ ، والكامل لابن الأثير ٨ : ٢٠٨ ، وطبقات الأولياء ١٤٤ ، والعقد الثمين ٢ : ١٤٩ برقم ٣٠٧ ، والنجوم الزاهرة ٣ : ٢٤٨ . (٢) العقد الثمين ٢ : ٢٤٤ برقم ٣٥٠ .

<sup>(</sup>٣) الكامل لابن الأثير ٨: ١٠٨ ، والبداية والنهاية ١١: ١٨٣ ، ودرر الفرائد ٢٤١ ، وانظر المنتظم ٦: ٢٧٦ .

<sup>(</sup>٤) مروج الذهب ٤ : ٤٠٨ ، ودرر الفرائد ٢٤١ .

## « سنة أربع وعشرين وثلاثمائة »

فيها حج بالناس قاضى مكة عمر بن الحسن ، ولم يحج من ناحية العراق أحد (١) .

\* \* \*

### « سنة خمس وعشرين وثلاثمائة »

فيها أمر الراضى العباسى بعمارة العلمين الكبيرين اللذين بالتنعيم بالأرض لا بالجبل (٢) .

وفيها حج بالناس قاضي مكة عمر بن الحسن ، ولم يحج من العراق أحد (٣)

\* \* \*

## « سنة ست وعشرين وثلاثمائة »

فيها خرج من بغداد نَفَرٌ يسير من الحجاج رَجَّالَة ، وقوم اكتروا من العرب وتَخَفَّرُوا إلى مكة ، وحجوا وعادوا من طريق الشام ، وعاد منهم قوم على طريق الجادة (٤) .

<sup>(</sup>١) وانظر ~ مع المرجعين السابقين – شفاء الغرام ٢ : ٢١٩ .

<sup>(</sup>٢) شفاء الغرام ١ : ٥٥ . وقد ورد أمام هذا الخبر في هامش الأصول « تجديد علم التنعيم » .

 <sup>(</sup>٣) مروج الذهب ٤ : ٢٠٨ ، وشفاء الغرام ٢ : ٢١٩ ، والنجوم الزاهرة ٣ :
 ٢٦٠ ، ودرر الفرائد ٢٤١ .

<sup>(</sup>٤) شفاء الغرام ٢ : ٢١٩ ، ودرر الفرائد ٢٤١ .

وفيها حج بالناس قاضى مكة عمر بن الحسن (١).
وفيها مات محمد بن الحسين بن سعد بن أبان بن عبد الله بن
بشر بن عقبة بن عامر الجهنى رحمه الله تعالى (٢).

\* \* \*

### « سنة سبع وعشرين وثلاثمائة »

فيها قال الصولى (٣): وكان الحج قد بطل من سنة سبع عشرة وثلاثمائة إلى هذه السنة ، فكاتب أبو على عمر بن يحيى العلوى الفاطمى من العراق أبا طاهر القرمطى – وكان يحبه لشجاعته وكرمه – أن يخلى سبيل الحاج على مَكْس يأخذه، ويعطيه على كل جمل خمسة دنانير ، وعن المحمل سبعة دنانير . فأجابه إلى ذلك ؛ فخرج من العراق فرقتان إحداهما على طريق الكوفة والأخرى على طريق البصرة ، وأخذ أبو طاهر منهم من كل محمل عشرين دينارا ، ومن كل جمل خسمة دنانير ، ومن كل راحلة عشرين درهما ، وهي أول سنة مكس الحاج فيها ، ولم يعهد ذلك في الإسلام . فنفذ الحاج وليس معهم أحد من أصحاب السلطان إلا رجل علوى من أهل الكوفة وهو أبو على من أصحاب السلطان إلا رجل علوى من أهل الكوفة وهو أبو على

<sup>(</sup>١) مروج الذهب ٤ : ٤٠٨ ، ودرر الفرائد ٢٤١ .

<sup>(</sup>٢) العقد الثمين ٢ : ٣ برقم ١٥٠ وفيه « محمد بن الحسين بن سعيد » .

<sup>(</sup>٣) هو محمد بن عبد الله بن العباس بن محمد الصولى ، أبو بكر . كان أحد العلماء بفنون الأدب ، وحسن المعرفة بأخبار الملوك وأيام الخلفاء ، جيد الحفظ ، حاذقا بتصنيف الكتب ، توفى سنة ٣٣٦ هـ له كتاب الأوراق ، وكتاب الوزراء (البداية والنهاية ١١ : ٢١٩ ، والنجوم الزاهرة ٣ : ٢٩٦) .

عمر بن يحيى بن الحسين بن زيد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب ، بكتاب القرمطى إليه و فرمامه / ، وكان أمير القافلة ، يسيرون بسيره ، وينزلون بنزوله إلى أن عادوا سالمين . وكان خرج في هذه السنة مع الركب القاضى أبو على بن أبى هريرة الشافعى ، فلما طولب بالخفارة لوى رأس راحلته ورجع ، وقال : لم أرجع شُحًا على الدراهم ، ولكن سقط الحج بهذا المكس (١) .

وفيها حج بالناس عمر بن يحيى العلوى كذا قال .... (٢) وقال المسعودي: إن الذي حج بالناس عمر بن الحسن (٣) .

\* \* \*

### « سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة »

فيها حج بالناس عمر بن يحيى العلوى من العراق (٤) ، وكان الذى حج بالناس من مكة عمر بن الحسن بن عبد العزيز الهاشمى (٥) ، وتقلد صلاة المُحْرِمِين والحاج من مكة أحمد بن الفضل بن عبد الملك العباسى (٦) .

<sup>(</sup>١) المنتظم ٦ : ٢٩٦ ، والبداية والنهاية ١١ : ١٨٩ ، والنجوم الزاهرة ٣ : ٢٦٤ ، ١٥٠ وتاريخ الخلفاء ٣٩٢ ، ودرر الفرائد ٣٤١ .

<sup>(</sup>٢) بياض في الأصول بمقدار كلمتين .

<sup>(</sup>٣) مروج الذهب ٤ : ٤٠٨ . وانظر درر الفرائد ٢٤١ .

<sup>(</sup>٤) درر الفرائد ٢٤٢ .

<sup>(</sup>٥) مروج الذهب ٤ . ٤٠٨ . .

<sup>(</sup>٦) درر القرائد ٢٤٢ .

وفيها مات أبو الحسن على بن محمد البغدادى المزين المرين الصغير (١) .

孙 孫 孫

# « سنة تسع وعشرين وثلاثمائة »

فيها خطب للمتقى بن المقتدر بعد موت أخيه الراضى ، وتوالى تعطيل الركب .

وفيها حج الناسُ ، ولم يدخلوا المدينة لأجل طالِبيِّ خرج بناحيتها (٢) .

وفيها حج بالناس قاضى مكة عمر بن الحسن ، كذا قال المسعودى . وقال العتيقى : إن الذى حج بالناس عمر بن يحيى العلوى (٣) . وولى الصلاة بمكة والمواقف أحمد بن الفضل بن عبد الملك (٤) الهاشمى المقيم بمكة .

茶 称 称

<sup>(</sup>۱) البداية والنهاية ۱۱ : ۱۹۳ ، والعقد الشمين ۳ : ۲۵۲ برقم ۳۰۲۰ ، ۱۵ وطبقات الأولياء ۱٤٠ ، والنجوم الزاهرة ۳ : ۲٦٩ .

<sup>(</sup>٢) المنتظم ٦: ٣١٩ ، والكامل لابن الأثير ٨: ١٣٣ ، والبداية والنهاية ١١: ٠٠٠ ، ودرر الفرائد ٢٤٢ .

<sup>(</sup>٣) مروج الذهب ٤ : ٤٠٨ ، ودرر الفرائد ٢٤٢ .

<sup>(</sup>٤) في الأصول « ابن يعمور » والمثبت عن أخبار السنة الماضية .

### « سنة ثلاثين وثلاثمائة »

فيها حج بالناس القرمطي ، وقيل لم يحج أحد (١) .

وَفَيْهَا حَجَ بِالنَّاسُ قَاضَى مَكَةً عَمْرُ بِنِ الْحُسْنُ (٢) .

وفيها مات أبو يعقوب إسحاق بن محمد النهرجوري الصوفي (٣) .

\* \* \*

« سنة إحدى وثلاثين وثلاثمائة »

فيها حج بالناس القرمطي بالخفارة ، وقيل لم يحج أحد (٤) . وفيها حج بالناس قاضي مكة عمر بن ألحسن (٥) .

\* \* \*

« سنة اثنتين وثلاثين وثلاثمائة »

فيها بطل الحج من العراق لبعد المتقى عن العراق ، واضطراب

<sup>(</sup>١) درر الفرائد ٢٤٢ .

<sup>(</sup>٢) مروج الذهب ٤ : ٤٠٨ . والمرجع السابق .

<sup>(</sup>٣) البداية والنهاية ١١ : ٢٠٣ ، والعقد الثمين ٣ : ٢٩٠ برقم ٧٥٠ ، وطبقات ١٥ الأولياء ١٠٥

<sup>(</sup>٤) درر الفرائد ٢٤٢ . والمقولة الثانية من الخبر في المنتظم ٣ : ٣٣٦ .

<sup>(</sup>٥) مروج الذهب ٤ : ٤٠٨ والمرجع السابق .

البلاد (١) ، وموت القرمطي (٢) .

وفيها حج بالناس قاضي مكة عمر بن الحسن بن عبد العزيز (٣) ، وولى الصلاة عمر بن الحسن .

\* \* \*

### « سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمائة »

فيها (٤ خطب للمستكفى بن المكتفى ٤) بن المعتضد بعد [ أن ] (٥) خلع ابنَ عمه المتقى تُوزُونُ (٦) التركيُّ ، وحج أميره بإغضاء القرامطة ؛ وكان أبو طاهر قد مات وولى أخوه أحمد بن أبى سعيد القرمطى (٧) .

ر (۱) البداية والنهاية ۱۱ : ۲۰۷ ، وفيه سبب بعد المتقى عن بغداد ، وشفاء الغرام ۲ : ۲۲۰ ، ودرر الفرائد ۲۲۲ .

<sup>(</sup>۲) هو أبو طاهر سليمان بن أبى سعيد الحسن الجنابى الهجرى القرمطى ، الذى قتل الحجيج حول الكعبة وفى جوفها ، واقتلع الحجر الأسود وأخذه معه إلى هجر (البداية والنهاية ١١ : ٢٠٨ ، ٢٠٩ ، والمنتظم ٦ : ٣٣٦) .

<sup>(</sup>٣) مروج الذهب ٤ : ٤٠٨ ، والمنظم ٦ : ٣٣٩ .

<sup>(</sup>٤) في الأصول « وخطب للمكتفى بن المتعضد » والتصويب عن المنتظم ٦: ٣٣٩ ، والكامل لابن الأثير ٨: ١٤٩ ، والبداية والنهاية ١١: ٢٠٩ ، ٢١٠ ، ودول الإسلام ١: ٢٠٥ .

<sup>(</sup>٥) إضافة يقتضيها السياق .

۲۰ فى الأصول « نوروز » والتصويب عن المنتظم ٦ : ٣٣٨ ، ودول الإسلام
 ١ : ٢٠٥ ، والنجوم الزاهرة ٣ : ٣٣٣ .

<sup>(</sup>٧) درر الفرائد ٢٤٢ .

وفيها حج بالناس قاضى مكة عمر بن الحسن ، كذا قال المسعودى (١) . وقال العتيقى : إن الذى حج بالناس عمر بن يحيى العلوى (٢) ، وولى الصلاة عمر بن الحسن .

\* \* \*

# « سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة »

فيها خطب للمطيع بن المقتدر بمكة ، وبعده لمعز الدولة بن بويه ، وبطل الحج من العراق بسبب القرامطة (٣) .

وفيها فى رجب ولى قضاء الحرمين أبو الحسن محمد بن الحسن بن عبد الله بن على بن محمد بن عبد الملك بن أبى الشوارب الأموى (٤) .

وفيها لم يحج من العراق أحد ، وحج بالناس وولى الصلاة قاضي مكة عمر بن الحسن بن عبد العزيز الهاشمي (°) .

\* \* \*

## « سنة خمس وثلاثين وثلاثمائة »

فيها في رجب صرف قاضي الحرمين ابن أبي الشوارب عن قضاء الحرمين (٦) .

<sup>(</sup>١) مروج الذهب ٤ : ٤٠٨ ، والمنتظم ٦ : ٣٣٩ ، ودرر الفرائد ٢٤٢ .

<sup>(</sup>۲) درر الفرائد ۲٤۲ .

<sup>(</sup>٣) مآثر الإنافة في معالم الخلافة ١ : ٣٠٩ والمرجع السابق .

<sup>(</sup>٤) تاريخ بغداد ٢ : ٢٠٠ برقم ٦٣٢ ، والعقد الثمين ١ : ٤٥٦ .

<sup>(</sup>٥) مروج الذهب ٤ : ٤٠٨ ، ودرر الفرائد ٢٤٢ .

<sup>(</sup>٦) العقد الثمين ١ : ٤٥٦ ، والمنتظم ٦ : ٣٥٠ .

وفيها لم يحج من العراق أحد (١) ، [ وقيل ] (٢) حج بالناس عمر بن يحيى العلوى بولاية السلطان له ذلك كذا قال العتيقى (٣) . وقال المسعودى : إن الذى حج بالناس فى هذه السنة قاضى مكة عمر بن الحسن بن عبد العزيز (٤) ، وقال العتيقى إن الذى أقام الصلاة للناس فى الحج عمر بن الحسن .

\* \* \*

### « سنة ست وثلاثين وثلاثمائة »

فيها في جمادي الآخرة كان على قضاء مكة عمر بن الحسن بن عبد العزيز (٥) .

وفيها لم يحج من العراق أحد [ وقيل ] (٦) وحج بالناس عمر ابن يحيى العلوى (٧) ، وأقام الصلاة عمر بن الحسن . وفيها ماتت الزاهدة بنت أبى الحسن المكى (٨) .

3(4 4)4 4)

<sup>(</sup>١) وهو قول الذهبي في تاريخ الإسلام كما جاء في شفاء الغرام ٢ : ٢٠٠ ، وانظر النجوم الزاهرة ٣ : ٢٩٤ .

<sup>(</sup>٢) إضافة على الأصول .

<sup>(</sup>٣) شفاء الغرام ٢ : ٢٢٠ .

<sup>(</sup>٤) مروج الذهب ٤ : ٤٠٨ .

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٦) إضافة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٧) كذا قال العتيقي. كما جاء في شفاء الغرام ٢ : ٢٢٠ .

<sup>(</sup>٨) المنتظم ٦ : ٣٦١ ، والعقد الثمين ٨ : ٣٦٠ برقم ٣٥٤٦ . وفي البداية والنهاية ١١ : ٢٠٠ « ابنة الشيخ أبي الزاهد المكي » .

### « سنة سبع وثلاثين وثلاثمائة »

فيها لم يحج من العراق أحد [ وقيل ] (١) حج بالناس عمر بن يحيى العلوى وأقام الصلاة عمر بن الحسن .

\* \* \*

# « سنة ثمان وثلاثين وثمانمائة »

فيها لم يحج من العراق أحد بسبب تحرك القرامطة ، وقيل حجوا ، وحج بالناس عمر بن يحيى العلوى (٢) .

\* \* \*

## « سنة تسع وثلاثين وثلاثمائة »

فيها قلّد الخليفة المطيع صلاة الحرمين عبدَ الواحد بن أحمد بن الفضل بن عبد الملك العباسي – وكان إليه يومئذ الصلاة – فحج بالناس .

وفیها لم یحج أحد من العراق ، وحج بالناس عمر بن يحيى العلوى (٣) .

فلما كان يوم الثلاثاء يوم النحر وافي سَنْبُر بن الحسن القرمطي ،

<sup>(</sup>١) إضافة على الأصل ، وهو قول العتيقى كما في شفاء الغرام ٢ : ٢٢٠ ، وانظر درر الفرائد ٢٤٠ .

<sup>(</sup>٢) شفاء الغرام ٢ : ٢٠٠ ، والنجوم الزاهرة ٣ : ٢٩٨ ، ومرآة الجنان ٢ : ٣٣٦

<sup>(</sup>٣) وانظر شفاء الغرام ٢ : ٢٢٠ ، ودرر الفرائد ٢٤٢ .

مكة ومعه الحجر الأسود ، فلما صار بفناء الكعبة ومعه أمير مكة أظهر الحجر / من سفط ، وعليه ضباب فضة قد عملت من طوله ٥١٣ وعرضه ؛ تضبط شقوقا [قد] (١) حدثت عليه بعد آنقلاعه (٢) ، وأحضر معه (٣ جمعا يشهدون ٣) ، فوضع سنبر الحجر بيده ويقال : إن الذي أعاد الحجر في مكانه بيده حسن بن المزوق البناء وشده الصانع بالجص ، وقال سنبر : أخذناه بقدر الله تعالى ورددناه بمشيئة الله ، ويقال إنه قال : أخذناه بقدرة الله تعالى ورددناه بمشيئة الله تعالى ، ويقال ، إنه قال : أخذناه بأمر وأعدناه بأمر – ونظر النه تعالى .

ودخل الكعبة محمد بن نافع الخزاعى فيمن دخلها لينظر إلى الحجر الأسود لمّا كان فى الكعبة بأثر رَدِّ القرامطة له ، وأنه تأمل الحجر الأسود فإذا السواد فى رأسه دون سائره ، وسائره أبيض (٤) . وكانت مدة كينونته عند القرمطى وأصحابه اثنتين وعشرين سنة إلا أربعة أيام (٩) ، وكان المنصور بن القاعم بن المهدى (٦) راسل

10

<sup>(</sup>١) إضافة عن النجوم الزاهرة ٣ : ٣٠٢ .

<sup>(</sup>٢) في الأصول ( إقلاعه ) والمثبت عن شفاء الغرام ١ : ١٩٣ ، والنجوم ٣ : ٢٠٠٠ .

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصول . وفي شفاء الغرام ١ : ١٩٣ ، ودرر الفرائد ٢٤٢ و وأحضر جصا يشد به » وفي النجوم الزاهرة ٣ : ٣٠٢ و وأحضر له صانعا معه جص يشده به » .

<sup>(</sup>٤) شفاء الغرام ١ : ١٩٤ ، وتاريخ الحلفاء ٣٩٩ .

<sup>(</sup>٥) شفاء الغرام ١ : ١٩٣ .

<sup>(</sup>٦) هو المنصور إسماعيل بن القائم بأمر الله أبى القاسم محمد بن عبد الله المهدى ، ولى الأمر بعد وفاة ابيه فى شوال سنة ٣٣٤ هـ (البداية والنهاية ١١ : ٢١٣) وتوفى سنة ٣٤١ هـ (دول الإسلام ١ : ٢١٢ ، والنجوم الزاهرة ٣ : ٣٠٨) .

أحمد بن أبى سعيد القرمطى أخا أبى طاهر لأجل الحجر ، وبذل له خمسين ألف دينار ذهبا فلم يفعل (١) ، ويقال إن بَجْكُم التركى مدبر الخلافة ببغداد بذل للقرامطة على ردّ الحجر الأسود خمسين ألف دينار فأبوا وقالوا : أخذناه بأمر ولا نرده إلا بأمر (١) .

ولما أعيد الحجر الأسود إلى مكة حمل على قعود هزيل ه فسمن (٣) .

وفيها حج بالناس محمد بن عبد الملك بن صفوان الأندلسي ، وشهد رَدَّ الحجر الأسود إلى مكانه (٤) .

非 锋 锋

# « سنة أربعين وثلاثمائة »

فيها قلع الحجبة الحجر الأسود وجعلوه فى الكعبة خوفا عليه ، وأحبُّوا أن يجعلوا له طوقا من فضة يشدّ به كما كان قديما حين عمله ابن الزبير ، فأخذ فى إصلاحه صانعان حاذقان ؛ فعملا له طوقا من فضة زنته ثلاثة آلاف وسبعة وتسعون درهما ونصف ، وأحكماه (٥) .

<sup>(</sup>١) الإعلام بأعلام بيت الله الجرام ١٦٦ .

<sup>(</sup>٢) دول الإسلام ١ : ٢١٠ ، وشفاء الغرام ١ : ١٩٣ .

<sup>(</sup>٣) تأريخ الحلفاء ٣٨٣ ، ودرر الفرائد ٢٤٢ ، ٢٤٣.

<sup>(</sup>٤) لم نعثر على هذا الخبر فيما تيسر من المراجع .

<sup>(</sup>٥) شفاء الغرام ١ : ١٩٣ ، ١٩٤ ، والنجوم الزاهرة ٣ : ٣٠٥ ، وتاريخ الخلفاء

وفيها حج بالناس من مكة أحمد بن الفضل بن عبد الملك ، وعارضه أهل مصر من أصحاب ابن طُغْج (١) مع عمر بن الحسن ابن عبد الملك ابن عبد العزيز ، وصَحَّت الصلاة لأحمد بن الفضل بن عبد الملك على صناديق / لسرقة المصريين المنبر بعرفة (٢) .

وأقام الحج عمر بن الحسن بن عبد العزيز بناحية بالأتراك والمصريين (٣).

وفيها - أو في التي بعدها - مات أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد الأعرابي البصري في تاسع عشر ذي القعدة (٤).

« سنة إحدى وأربعين وثلاثمائة »

فيها حج بالناس أحمد بن الفضل بن عبد الملك (°).

<sup>(</sup>١) ابن طغج : هو الأمير أنو جور بن محمد بن طغج الإخشيد الفرغانى التركى ، تولى بعد أبيه سنة ٣٣٤ بعهد من الخليفة المطبع لله على مصر وعلى كل ماكان الأبية من الولاية ، ومات سنة ٣٤٩ هـ (النجوم الزاهرة ٣ : ٢٩١ – ٢٩٣) .

<sup>(</sup>٢) شفاء الغرام ٢: ٢٢٠ ، ودرر الفرائد ٢٤٣ .

<sup>(</sup>٣) وانظر حسن الصفا والابتهاج بذكر من ولى إمارة الحاج ١٠٩ .

<sup>(</sup>٤) دول الإسلام ١ : ٢١١ ، والبداية والنهاية ١١ : ٢٢٦ ، ضمن وفيات سنة ٣٤١ ، وطبقات الأولياء ٧٧ ، والنجوم الزاهرة ٣ : ٣٠٦ ، ٣٠٧ ، والعقد الثمين ٣ : ١٣٧ برقم ٢٢٦ .

<sup>(</sup>٥) شفاء الغرام ٢ : ٢٢٠ ، ودرر الفرائد ٣٤٣ . وفي النجوم الزاهرة ٣ : ٣٠٨ . وحج بالناس احمد بن عمر بن يحيى العلوى ٤ .

وفيها مات جعفر بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن عبيد الله بن جعفر بن على بن موسى الرضا الحسيني (١) .

\* \* \*

# « سنة اثنتين وأربعين وثلاثمائة »

فيها كان حرب شديد بين أمير الركب العراق وأمير الركب المحرى بسبب الخطبة لمعز الدولة بن بويه بمكة ، وتوالى وصول الحاج ، فلما خرج العراقيون من مكة لحقهم عسكر مصر وقاتلوهم ، فظفر بهم العراقيون أيضا ، وحج بالناس أحمد بن الفضل العباسى ، وكان مع الحاج العراق أبو الحسن محمد بن عبد الله العلوى ، وأبو عبد الله أحمد بن عمر بن يحيى العلوى (٢) .

\* \* \*

# « سنة ثلاث وأربعين وثلاثمائة »

فيها جرى بين الفريقين – المصريين والعراقيين – قتال بسبب الخطبة وكان الغلب لأصحاب معز الدولة ؛ فخطب بمكة والحجاز لركن الدولة ومعز الدولة ، ولولده عز الدولة بَخْتَيَار ، وبعدهم لابن طغج . ومنع أصحاب معز الدولة أصحاب الإخشيد من الصلاة بمنى

<sup>(</sup>١) العقد الثمين ٣ : ٤٢٧ برقم ٨٩٨.

<sup>(</sup>۲) المنتظم ٦: ٣٧٢ ، والكامل لابن الأثير ٨: ١٨٢ ، وشفاء الغرام ٢: ٢٠٠

والخطبة ، ومنع أصحاب الإحشيد أصحاب معز الدولة الدخول إلى مكة والطواف (١) .

وفيها حج بالناس محمد بن عبد الله العلوى ، ومن مكة أحمد ابن الفضل الهاشمي الإمام (٢) .

锋 癸 癸

# « سنة أربع وأربعين وثلاثمائة »

فيها حج بالناس محمد بن عبد الله العلوى الكوفى <sup>(٣)</sup> ، وولى الصلاة عمر بن الحسن بن عبد العزيز الهاشمي .

وفيها مات أبو يحيى محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن يزيد المقرى ، في يوم الأحد لسبع بقين من ذي القعدة (٤) .

\* \* \*

« سنة خمس وأربعين وثلاثمائة »

فيها حج بالناس محمد بن عبد الله العلوى الكوفى (°) ، وولى الصلاة عمر بن الحسن بن عبد العزيز الهاشمي .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) درر الفرائد ٢٤٣ . وحسن الصفا والايتهاج ١٠٩ .

<sup>(</sup>٢) وانظر المرجعين السابقين .

 <sup>(</sup>٣) شفاء الغرام ٢ : ٢٢٠ ، ٢٢١ . وانظر الكامل لابن الأثير ٨ : ١٨٤ .

<sup>(</sup>٤) العقد الشمين ٢ : ١٠٢ برقم ٢٥٤ . وفيه ٥ محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد بن أبي عبد الرحمن عبد الله ٥ .

<sup>(</sup>٥) درر الفرائد ٢٤٣ .

### « سنة ست وأربعين وثلاثمائة »

فيها حج بالناس محمد بن عبد الله العلوى (١) ، وولى الصلاة عمر بن الحسن الهاشمي .

雅 雜 袋

# « سنة سبع وأربعين وثلاثمائة »

فيها حج بالناس محمد بن عبد الله العلوى (١) ، وعلى الصلاة عمر بن الحسن الهاشمي ، ومضى إلى مصر في هذه السنة ومات ١٥٥ بالقرب منها / ودفن بها ، وقُلَّد بعده ابناه عبدُ العزيز وعبدُ السميع مصر والحرمين (٢) .

称 辣

« سنة ثمان وأربعين وثلاثمائة »

فيها اتفق أمير مصر وأمير بغداد على إفراد الخليفة بالخطبة ، وترك ابن بويه وابن الإخشيد ، فكان أمير الركب محمد بن عبد الله العلوى فمكر بهم ، وحضر حول الخطيب باستعداده ، فخطب لابن بويه ، وتمت له الحيلة ، وعاقب كافور أمير مصر وأغرقه ، وأنعم ابن بويه لمحمد بن عبد الله بإمارة الحاج دائما (٣) .

10

<sup>(</sup>١) درر الفرائد ٢٤٣ .

<sup>(</sup>٢) شفاء الغرام ٢: ١٩٣.

<sup>(</sup>٣) درر الفرائد ٣٤٣ ، ٢٤٤ .

وفيها غرق من حجاج الموصل فى الماء بضعة عشر زورقا (١) وفيها حج بالناس من بغداد محمد بن عبد الله العلوى (٢)، ومن مصر عبد السميع بن عمر بن الحسن وهو الأصغر منهما (٣).

وفيها مات أبو عمرو محمد بن إبراهيم بن يوسف بن محمد ه النَّيْسَابوري الزجاجي الصوفي (٤) .

\* \* \*

# « سنة تسع وأربعين وثلاثمائة »

فيها حج بالناس من العراق الليك العلوى الحسنى (°) ، وولى الصلاة عبد العزيز بن عمر بن الحسن .

ولما انصرف حجاج مصر من الحج نزلوا واديا باتوا به ، فأتاهم السيل ليلا فأخذهم جميعهم مع أثقالهم وأحمالهم فألقاهم ف البحر (٦) .

<sup>(</sup>١) المنتظم ٦ : ٣٩٠ ، والكامل لابن الأثير ٨ : ١٩٠ ، والبداية والنهاية ١١ : ٢٣٤ ، والنجوم الزاهرة ٣ : ٣٢٢ .

<sup>· (</sup>۲) درر الفرائد ۲٤۳ .

<sup>(</sup>٣) أي من ولدي عمر : عبد العزيز وعبد السميع .

<sup>(</sup>٤) العقد الثمين ١ : ٤٠٨ برقم ٨٧ ، والبداية والنهاية ١١: ٢٣٥ ، وطبقات الأولياء ١٥٦ وفيه « توفى سنة ٣٤٦ هـ » .

<sup>(</sup>٥) درر الفرائد ٢٤٤ ، وفيه « الليط » .

ب (٦) الكامل لابن الأثير ٨: ١٩١ ، والبداية والنهاية ١١ : ٣٣٦ ، وتاريخ الخميس ٢ : ٣٥٤ ، ودرر الفرائد ٢٤٤ .

۲.

وفيها مات قاضى الحرمين أبو الحسن محمد بن الحسن بن عبد الله بن أبي الشوارب في رمضان (١).

\*\*\*

#### « سنة خمسين وثلاثمائة »

فيها حج بالناس محمد بن عبد الله العلوى <sup>(٢)</sup> ، وولى الصلاة م عبد السميع بن عمر بن الحسن .

وفيها مات المقرى أبو بكر محمد بن أحمد بن محمد بن عبيد ابن يقطين الأسدى (٣).

\$ \$ \$ \$

« سنة إحدى وخمسين وثلاثمائة »

فيها حج بالناس محمد بن عبد الله العلوى (٤) ، وولى الصلاة عبد العزيز بن عمر بن الحسن .

وفيها مات قاضى الحرمين أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبد الله النيسابورى الثقفي (٥).

**\*** \* \*

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية ١١ : ٢٣٣ ، ٢٣٤ ، والعقد الثمين ١ : ٤٥٦ برقم ١٤٣ ، ١٥٠ والنجوم الزاهرة ٣ : ٣٢٠ وفيه « توفي سنة ٣٤٧ هـ » .

<sup>(</sup>٢) درر القرائد ٢٤٤.

<sup>(</sup>٣) العقد الثمين ١: ٣٨٠ برقم ٥٣ .

<sup>(</sup>٤) درر الفرائد ٢٤٤ .

<sup>(</sup>٥) العقد الثمين ٣: ١٤٥ برقم ٦٣٢ ، ودول الإسلام ١: ٢١٨ .

### « سنة اثنتين وخمسين وثلاثمائة »

فيها حج بالناس محمد بن عبد الله العلوى <sup>(١)</sup> ، وولى الصلاة عبد العزيز بن عمر بن الحسن .

وفيها مات أبو العباس أحمد بن عبد الله بن أحمد بن سالم البغدادى ، نزيل مكة المشرفة (٢) .

\* \* \*

### « سنة ثلاث وخمسين وثلاثمائة »

فيها حج بالناس محمد بن عبد الله العلوى <sup>(٣)</sup> ، وولى الصلاة عبد العزيز بن عمر بن الحسن .

教 华 华

## « سنة أربع وخمسين وثلاثمائة »

فيها حج بالناس من بغداد أبو أحمد / الحسين بن موسى بن إبراهيم ٥١٦ ابن موسى بن جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب (٤) ، وولى الصلاة عبد السميع بن عمر بن الحسن الهاشمى .

\* \* \*

(١) درر الفرائد ٢٤٤ .

10

<sup>(</sup>٢) العقد ٣ : ٥٥ برقم ٥٦٥ .

<sup>(</sup>٣) درر القرائد ٢٤٤ .

<sup>(</sup>٤) المنتظم ٧ : ٢٤ ، والكامل لابن الأثير ٨ : ٢٠٣ ، ودرر الفرائد ٢٤٤ .

### « سنة خمس وخمسين وثلاثمائة »

فيها حج بركب العراق أبو أحمد الموسوى نقيب الأشراف (١) والد الشريف الرضى . وولى الصلاة عبد السميع بن عمر بن الحسن الهاشمي .

ونهبت بنو سليم حاج مِصْر والشّام ، وكانوا عالما كثيرا ، وأخذ ه جميع ما كان معهم من الأموال ، وكان جذلا ؛ لأن كثيرا من الناس من أهل الثغور والشام هربوا من خوفهم من الرُّوم بأموالهم وأهليهم ، وقصدوا مكة ، ليسيروا منها إلى العراق ، فأُخِذُوا ، وقتل أمير الركب ، وهلك من الناس مالا يحصى ، وتحرّقوا في البراري ، ولم يسلم إلا القليل (٢) ، ورُدَّ على الحجاج بعض ما أخذ منهم في السنة التي .. بعدها .

李 於 柒

#### « سنة ستّ وخمسين وثلاثمائة »

فيها حج بالناس أبو أحمد الموسوى ، ونُحطِبَ بمكة لَبَخْتَيَار <sup>(٣)</sup> بعد موت أبيه معز الدولة وولايته بغداد – والخليفة يومئذ .

<sup>(</sup>١) المنتظم ٧ : ٣٤ ، والبداية والنهاية ١١ : ٢٦١ ، ودرر الفرائد ٢٤٤ .

<sup>(</sup>۲) المنتظم ۷ : ۳۳ ، والكامل لابن الأثير ٨ : ٢٠٦ ، والبداية والنهاية ١١ :

٢٦٠ ، ٢٦١ ، والنجوم الزاهرة ٤ : ١١ ، ودرر الفرائد ٢٤٤ ، ومرآة الجنان ٢ : ٣٥٨ .

<sup>(</sup>٣) شفاء الغرام ٢ : ٢٢١ . ومآثر الإنافة ١ : ٣٠٩ .

المطيع - ووصل أبو أحمد بركب العراق ، وولى الصلاة عبد السميع ابن عمر بن الحسن الهاشمي .

\* \* \*

# « سنة سبع وخمسين وثلاثمائة »

فيها لم يحج أحد من الشام ولا من مصر ، كذا قال الذهبى (١) . وقال ابن الجوزى : ولم يرد من مصر غير الإمام ونفر يسير معه ، ولم يحج من أهل الشام أحد ، وورَدَ من اليمن نفر يسير (7) — انتهى .

وحج بالناس من بغداد أبو أحمد الموسوى (٣) ، وولى الصلاة . عبد السميع بن عمر .

وهلك أكثر الحاج الخراسانى ، وهلكت جمالهم بالعطش ، ومن سلم منهم — وهم الأقل — لم يلحق يومَ عرفة ، ولم يتم لهم الحج ، وإنما تم لنفر يسير من أهل بغداد (٤) .

锋 袋 袋

١٥ (١) دول الإسلام ١ : ٢٢١ ، وشفاء الغرام ٢ : ٢٢١ ، والنجوم الزاهرة ٤ : ١٨ ، وتاريخ الخلفاء ٤٠١ ، ٤٠٢ .

<sup>(</sup>٢) المنتظم ٧ : ٤٣ ، ودرر الفرائد ٢٤٤

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٤) المنتظم ٧ : ٤٣ ، والبداية والنهاية ١١ : ٢٦٥ ، ودرر الفرائد ٢٤٤

١٥

### « سنة ثمان وخمسين وثلاثمائة »

فيها خطب بالحرمين واليمن للمعز أبى تميم مَعَد بن المنصور العبيدى صاحب مصر ، وبطلت الخطبة لبنى العباس ، وفرَّق فيها قائدُ حج مصر أموالا عظيمة في الحرمين (١) .

وحج بالناس من بغداد نقيب الطالبيين أبو أحمد الحسين بن ٥١٧ موسى (٢) ، وولى الصلاة / عبد السميع بن عمر بن الحسن .

وفيها قَتَلَ سابورَ (٣) بن أبى طاهر عمَّهُ أحمدُ بن أبى سعيد القرمطى بعد أن كان مقدما على اعتراض ركب العراق ، وقطع الخطبة لبنى بويه بمكة ، فاشتغل القرامطة بالرياسة بين ولدى أبى طاهر وولد عمه أحمد ، وأصلح المطيع بينهم ، وقدم عليهم الحسين بن أحمد ، وكانت الخطبة فى الموسم للمطيع وللحسين القرمطى بالإمارة .

25 25 35 26 26

## « سنة تسع وخمسين وثلاثمائة »

فيها بطل الحج من العراق والمشرق ، فلم يحج من هذه الجهات أحد لاختلاف كان وقع من جهة القرامطة (٤) .

<sup>(</sup>١) شفاء الغرام ٢ : ٢٢١ ، والنجوم الزاهرة ٤ : ٣٢ ، ودرر الفرائد ٢٤٤ .

<sup>(</sup>٢) شفاء الغرام ٢ : ٢٢١ ، والنجوم الزاهرة ٤ : ٢٦ ، ودرر الفرائد ٢٤٤ .

 <sup>(</sup>٣) الكامل لابن الأثير ٨: ٢٤٦ ، والمختصر فى أخبار البشر ٢: ١١٠ ، والنجوم الزاهرة ٤: ٢٧ ، وفي هذه المراجع « فيها طلب سابور ابن أبى طاهر القرمطي من أعمامه أن يسلموا الأمر إليه ، فحبسوه ثم أخرج مينا في منتصف رمضان » .

<sup>(</sup>٤) شفاء الغرام ٢ : ٢٢١ وهو مانقل عن العتيقى .

وفيها خطب بمكة للمطيع بالله وللقرامطة الهجريين من بعده ، وقطعت خطبة المعز لدين الله العلوي من مكة ، وخطب له بالمدينة ، وخطب للمطيع بظاهرها ؛ خَطَبَ له أبو أحمد الموسوى والد الشريف

وعلق خارج البيت قناديل وَصَلَتْ من قبل المطيع لله ، كان واحد منها ذهبا ، وزنه ستائة مثقال ، والباق فضة ، علقت خمسة أيام حتى رآها الناس ، ثم أُدْخِلَت البيت (٢) .

ونصب الأعلام الجدد التي حملت مع أبي أحمد الموسوى وعليها اسم الخليفة .

وفيها حج أبو على الحسين بن أحمد القرمطي ، ولم يتعرض للحاج ولا للخطبة للمطيع . وحج بالناس نقيب الطالبيين أبو أحمد الحسين بن موسى <sup>(٣)</sup> .

وفيها مات أبو حامد أحمد بن يوسف بن عبد الرحمن المعروف بالأشتر (٤) .

<sup>(</sup>١) المنتظم ٧ : ٥٣ ، والكامل لابن الأثير ٨ : ٢٠٠ ، والبداية والنهاية ١١ : ٢٦٨ ، وشفاء الغرام ٢ : ٢٢١ ، ودرر الفرائد ٢٤٥ .

<sup>(</sup>٢) المنتظم ٧ : ٥٣ } وشفاء الغرام ١ : ١١٨ ، والجامع اللطيف ١١٢ ، ودرر الفرائد ٢٤٥ .

<sup>(</sup>٣) البداية والنهاية ١١ : ٢٦٧ ، والنجوم الزاهرة ٤ : ٥٦ ، وانظر المنتظم ٧ : ٥٣ .

<sup>(</sup>٤) لم نعثر له على ترجمة فيما تيسر من المراجع .

### « سنة ستين وثلاثمائة »

فيها بطل الحج من الغراق والشرق ، فلم يحج أحد من هذه الجهات لاختلاف كان وقع من جهة [ القرامطة ] (١) .

فيها حج بالناس أبو أحمد النقيب الموسوى (٢) .

وفيها مات أبو بكر محمد بن الحسين الآجرى يوم الجمعة أول ه المحرم <sup>(٣)</sup> .

÷ \* \*

### « سنة إحدى وستين وثلاثمائة »

فيها تحارب بنو حسن أهل مكة وبنو الحسين أهل المدينة وكانت طاعتهم مع العبيدين ، وجاءوا مع أمراء المعز لَمَّا وصل إلى مصر ليقيموا له الخطبة بمكة ، فجاء القرامطة لنصرة بنى حسن ، وانهزم أهل المدينة (٤).

٥١٨ وفيها أخذ ركب العراق ؛ اعترضه بنو هلال وقتلوا / خلقا كثيرا ، وبطل الحج ، ولم يسلم إلا طائفة نجت ، ومضت مع أمير

 <sup>(</sup>١) سقط في الأصول والمثبت عن شفاء الغرام ٢ : ٢٢١ نقلا عن العتيقى ، ١٥ وانظر درر الفرائد ٣٤٥ .

<sup>(</sup>٢) شفاء الغرام ٢ : ٢٣١ عن مرآة الزمان ، والنجوم الزاهرة ٤ : ٥٨ .

<sup>(</sup>٣) المنتظم ٧ : ٥٥ ، ووفيات الأعيان ١ : ٦١٧ ، والبداية والنهاية ١١ : ٢٧٠ ، والعقد الثمين ٢ : ٣ برقم ١٥١ ، والنجوم الزاهرة ٤ : ٦٠ .

<sup>(</sup>٤) وفى مآثر الإنافة ١ : ٣٠٩ أن النصر كان لأهل المدينة ، وخرجت مكة من ٢٠ ولاية العباسيين .

الركب الشريف أبى أحمد الموسوى والد الشريف الرضى على طريق المدينة وتم حجهم (١).

وفيها حج بالناس من بغداد أبو عبد الله أحمد بن محمد بن عبد الله العلوى (٢) .

وفيها مات أبو العباس محمد بن الحسن بن سعيد بن الخشاب المخزومي الصوفي (۲) .

\$ \$ \$

« سنة اثنتين وستين وثلاثمائة »

فيها حج بالناس ابن القمر (٤) العثاني صاحب القرامطة ،. أنفذوه لذلك (٥) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) المنتظم ٧ : ٥٧ ، ودول الإسلام ١ : ٢٢٣ ، والبداية والنهاية ١١ : ٢٧٢ ، والنجوم الزاهرة ٤ : ٢٢ ، ودرر الفرائد ٢٤٥ ، ومرآة الجنان ٢ : ٣٧٤ .

<sup>(</sup>٢) وفى البداية والنهاية ١١ : ٢٧٢ « وحج بالناس الشريف أبو أحمد الموسوى النقبب » وفى حسن الصفا والإبتهاج ١١٠ « وحج بالناس محمد بن عبد الله العلوى » .

<sup>(</sup>٣) العقد الثمين ١: ٥٦ برقم ١٤٢ وفيه « محمد بن الحسن بن محمد بن سعد الخ » .

<sup>(</sup>٤) في م « ابن المقرى » . وفي ت « المقرى » ، والمثبت عن شفاء الغرام ٢ : ٢٢٢ في أخبار سنة ٣٦٤ هـ .

<sup>(</sup>٥) وفي النجوم الزاهرة ٤ : ٦٦ « حج بالناس النقيب أبو أحمد الموسوى » .

### « سنة ثلاث وستين وثلاثمائة »

فيها سلط المعز صاحب مصر والغرب بنى هلال وغيرهم من العرب على الركب العراق ؛ فقتلوا منهم خلقا كثير ، وضاق الوقت وبطل الحاج ، ولم يسلم إلا من مضى مع الشريف أبى أحمد الموسوى والد الرضى عن طريق المدينة (١) .

وفيها وصل أهل المدينة إلى مكة ، وتُقُرُوا عنها بنى حسن . وفيها أقيمت الدعوى بالحرمين للمعز العبيدى ، وقطعت خطبة بنى العباس (٢) .

وفيها بينها الناس في وقت القيلولة ، وشدة الحر – وما يطوف الا رجل أو رجلان – فإذا رجل عليه طمران ، مشتمل على رأسه ، ببرد ، يسير رويدا ، حتى إذا دنا من الركن الأسود – ولا يُعْلَم ما يريد – فأخذ معولا وضرب الركن ضربة شديدة حتى خفته الخفتة التى فيه ، ثم رفع يديه ثانيا يريد ضربه فابتدره رجل من السكاسك من أهل اليمن – حين رآه وهو يطوف – فطعنه طعنة عظيمة بالخنجر حتى أسقطه ، فأقبل الناس من نواحى المسجد فنظروه فإذا هو رجل رومى دا جاء من أرض الروم – وقد جُعِلَ له مال كثير على ذهاب الركن –

<sup>(</sup>١) وانظر الكامل لابن الأثير ٨: ٣٣٣ ، والبداية والنهاية ١١: ٢٧٧ ، ٢٧٨ ، وشفاء الغرام ٢: ٢٢١ ، ٢٢٢ ، ودرر الفرائد ٢٤٥ .

 <sup>(</sup>٢) المنتظم ٧ : ٧٥ ، والكامل لابن الأثير ٨ : ٢٣٣ ، والبداية والنهاية ١١ :
 ٢٧٧ ، وشفاء الغرام ٢ : ٢٢١ ، ٢٢٢ ، ودرر الفرائد ٢٤٥ ، ومرآة الجنان ٢ : ٣٧٩ ، ...
 وتاريخ الحلقاء ٤٠٦ .

ومعه معول عظيم قد حدد وذكر اللذكور (١) ، [ وقتل ] (٢) الذى أراد ذهاب الركن ، وكفى الله شرَّه . قال : فأخرج من المسجد الحرام وجمع حطب كثير فأحرق فى النار (٣) .

وفيها لم يحج أحد من العراق ، وحج بالناس أحمد بن محمد بن عبد الله العلوى (٤) . وقال ابن كثير : إن الذى حج بالناس / في ١٩٥ هذه السنة الشريف أبو أحمد الموسوى المذكور فيها أولا (٥) .

\* \* \*

## « سنة أربع وستين وثلاثمائة »

فيها كما قال ابن الأثير (٦) وابن الجوزى (٧): بطل الحج من العراق وخراسان والكوفة والبصرة مع توجههم منها ؛ لأنهم رأوا هلال الحجة على نقصان من القعدة بموضع يقال له سَميراء (٨) والعادة جرت أن يرى الهلال بعدها بأربعة أيام ، وبلغهم أنهم لا يرون الماء إلى

<sup>(</sup>١) ذكر بالذكور: أي صير فولاذا صلبا (المعجم الوسيط).

<sup>(</sup>٢) إضافة يقتضيها السياق.

٥٥ (٣) درر الفرائد ٢٤٥ ، وتاريخ الكعبة المعظمة لباسلامة ١٥٨ – نقلا عن ابن فهد .

<sup>(</sup>٤) وفي حسن الصفا والابتهاج ١١٠ ﴿ محمد بن عبد الله العلوي ﴾ .

<sup>(</sup>٥) البداية والنهاية ١١ : ٢٧٧ ، ٢٧٨ .

<sup>(</sup>٦) الكامل لابن الأثير ٨ : ٢٣٩ .

<sup>(</sup>٧) المنتظم ٧ : ٧٤ .

 <sup>(</sup>٨) سميراء : منزل بطريق مكة بعد توز مصعدا وقبل الحاجر (معجم البلدان لياقوت) .

١.

غَمْرة (١) – وهو بها أيضا قليل – وبينهما نحو عشرة أيام ، فعدلوا إلى المدينة الشريفة فوصلوا إليها يوم الجمعة ، فبركت الجمال ولم تنهض ؟ فعرفوا في المسجد ، وخرجوا فصلوا العيد في مصلى النبي عين ، وكان أمير الحاج أبو منصور محمد بن عمر بن يحيى ، ووَرَدَ الناسُ الكوفة في أول المحرم بعد أن لحقهم جهد شديد ؛ وأقاموا بالكوفة لفساد الطريق ، ثم خفروا أنفسهم وأموالهم حتى دخلوا بغداد في آخر الشهر (٢).

وفيها حج بالناس ابن القمر (٣) صاحب القرامطة ، كذا قال العتيقى . وقال [ غيره ] (٤) : إن الذي حج بالناس في هذه السنة النقيب أبو أحمد .

وفيها وصل عسكر عضد الدولة وطردوا أصحاب المعز عن مكة وخطبوا للمطيع ، كذا قال ابن الأثير (٥): (\* وقال ابن كثير :

<sup>(</sup>١) غمرة : منهل من مناهل طريق مكة ، ومنزل من منازلها ، وهو فصل مابين تهامة ونجد (المرجع السابق) .

 <sup>(</sup>۲) المنتظم ۷ : ۷٤ ، وانظر الكامل لابن الأثير ٨ : ٢٣٩ ، وشفاء الغرام ٢ : ٥
 ٢٢٧ .

<sup>(</sup>٣) في الأصول « القر » والمثبت عن شفاء الغرام ٢ : ٢٢٢ ، ودرر الفرائد . ٢٤٥ .

<sup>(</sup>٤) سُقط في الأُصول والمثبت عن المرجع السابق.

 <sup>(</sup>٥) لم يرد هذا في الكامل لابن الأثير في أخبار سنة اربع وستين وثلاثمائة ولا في
 التي بعدها .

<sup>(</sup>٥-٥) عبارة الأصول مضطربة بالتقديم والتأخير بما لا يستقيم معها النص. ومأثبتناه عن البداية والنهاية ١١ : ٢٨٠ ، ودرر الفرائد ٢٤٥ ، ٢٤٦ .

إن الذي أقام الحج في هذه السنة أصحاب المعز الفاطمي وخطب له بالحرمين الشريفين دون الخليفة الطائع ").

وفيها مات أبو القاسم عبد السلام بن محمد بن موسى المخزومي (١) .

\* \* \*

### « سنة خمس وستين وثلاثمائة »

فيها بعث العزيز بن المعز العبيدى أميرا علويا على مكة – عند ولايته وموت أبيه – ومعه جمع ، فحصروا مكة وضيَّقوا على أهلها ، ومنعوهم الميرة ، فغلت الأسعار بها ، ولقى أهلها شدة شديدة ، ودعى للمعز (٢) بالحرمين ، وحج بالناس العلوى المذكور ، وبطل الحج من ناحية العراق والمشرق الاضطراب أمور البلاد (٣) .

\* \* \*

« سنة ست وستين وثلاثمائة »

فيها جاءت جيوش العزيز / صاحب مصر مكةً والمدينة ٥٢٠

١ (١) العقد الثمين ٥ : ٢٣ برقم ١٨١١ . وفى الكامل لابن الأثير ٨ : ٢٣٩ ،
 ٢ وطبقات الأولياء ٣٤٧ « المخرمي » وجاء فى الطبقات « نسبة إلى المخرم محلة ببغداد لأن بعض ولد يزيد بن المخرم نزلها فسميت به » .

 <sup>(</sup>٢) كذا في الأصول ودرز الفرائد ٢٤٦ . وفي الكامل لابن الأثير ٨ : ٢٤١ ،
 وشفاء الغرام ٢ : ٢٢٢ « للعزيز » وانظر المنتظم ٧ : ٨٠ ، ٨١ ، والمختصر في أخبار البشر
 ٢١٦ ، والبداية والنهاية ١١ : ٢٨٣ .

<sup>(</sup>٣) شفاء الغرام ٢ : ٢٢٢ ، ودرر الفرائد ٢٤٦ .

10

وضيّقوا عليهم ؛ وذلك بسبب الخطبة ، ولا زالوا محاصريهم حتى خطب للعزيز بمكة ، وأميرها إذا ذاك عيسى بن جعفر بن محمد بن الحسن بن محمد بن موسى الحسني (١) .

وفيها بعث الحسين بن أحمد عساكره إلى الحرمين ، وقطع الخطبة للعبيديين ، وجاء أميرً علوي (٢) من قبل الطائع إلى مكة ، ه فأقام له الخطبة . وقال ابن كثير (٣) : كانت الخطبة في هذه السنة بالحرمين للفاطميين أصحاب مصر دون العباسيين . انتهى .

وفيها حج بالناس ابن القمر صاحب القرامطة كذا قال .... (٤) وقال ابن الجوزى : وحج فى هذه السنة بالناس من العراق أبو عبد الله أحمد بن أبى الحسين محمد بن عبد الله العلوى ١٠ وكذلك إلى سنة ثمانين وثلاثمائة (٥) .

وفيها حجت جميلة بنت الملك ناصر الدولة أبى محمد الحسن ابن عبد الله بن حمدان صاحب الموصل ، وكان معها أخواها إبراهيم وهبة الله ، وكانت حجة يُضْرَبُ بها المثل في التجمل وأفعال الخير ،

<sup>(</sup>١) وانظر – مع المرجعين السابقين – العقد الثمين ٦ : ٤٥٨ .

<sup>(</sup>٢) وهو الشريف أبو عبد الله أحمد بن أبى الحسين محمد العلوى . كما سيرد في نهاية أخبار هذه السنة .

<sup>(</sup>٣) البداية والنهاية ١١ : ٢٨٧ .

<sup>(</sup>٤) بياض في الأصول بمقدار كلمتين .

<sup>(</sup>o) المنتظم ٧ : ٨٤ ، والبداية والنهاية ١١ : ٢٨٧ ، والنجوم الزاهرة ٤ : ١٢٦ . ٢٠

كان معها أربعمائة كَجَاوة (١) ، ولم يدر في [ أيّها هي ] (٢) ، وأظهرت من المحاسن والشرف ، ومن المكارم وإقامة المروءة ما لا يُحْكى مثلُه لملك أو ملكة ، وأفردت للرجالة والمنقطعين ثلاثمائة جمل – وقيل خمسائة – ونثرت على الكعبة حين شاهدتها – وقيل لما دخلتها – عشرة آلاف دينار من ضرب أبيها وما يناسب هذا ، وأعتقت ثلاثمائة عبد وثلاثمائة أمة : وسقت جميع أهل الموسم السويق الطبرزذ والثلج ، وأعطت المجاورين عشرين ألف دينار ، وكست المجاورين بالحرمين الشريفين وأنفقت الأموال الجزيلة مالا يوصف بعضه عن زبيدة ، ولا عن غيرها من بنات الخلفاء ، ونساء الملوك ، وأغنت الفقراء والمجاورين بالصلات الجزيلة ، وخلعت على طبقات الناس خمسين ألف ثوب . وقَتِلَ أخوها في الطريق وتصدقت بدمه (٣) – /

« سنة سبع وستين وثلاثمائة »

فیها أنفذ العزیز من مصر علی الرکب بادیس <sup>(۱)</sup> بن زیری

والبداية والنهاية ١١ : ٢٩١ ، وشفاء الغرام ٢ : ٢٢٣ ، ودرر الفرائد ٢٤٧ .

071

<sup>(</sup>١) الكجاوة : مثل الهودج يجلس فيها ، مبطنة بالديباج . وقد استعمل الذهبي في دول الإسلام ١ : ٢٢٧ لفظ « كجاوة » في هذا الخبر ، واستعمل ابن تغرى بردى في النجوم الزاهرة ٤: ١٢٦ لفظ « العمارية » ، واستعمل ابن كثير في البداية والنهاية ١١ : ٢٨٧ ، وابن الجوزي في المنتظم ٧ : ٨٤ ، وشفاء الغرام ٢٠ : ٢٢٢ لفظ ٥ المحمل ٥ . (٢) إضافة عن دول الإسلام ١: ٢٢٧ ، والبداية والنهاية ١١ : ٢٨٧ .

<sup>(</sup>٣) وانظر – مع المراجع السابقة – مرآة الجنان ٢: ٣٨٥ ، وأعلام النساء ١ : ٢١٤ .

<sup>(</sup>٤) في الأصول « بادريس » والتصويب عن الكامل لابن الأثير ٨ : ٢٥١ ،

الصنهاجي ، فاستولى على الحرمين ، وأقام الخطبة للعزيز بمكة . ولما وصل باديس إلى مكة أتاه اللَّصوص بها ، فقالوا : نَتَقَبَّلُ منك الموسم بخمسين ألف درهم ولا تتعرض لنا (١) . فقال لهم : أفعل ذلك ، آجْمَعُوا إلى أصحابكم حتى يكون العقد مع جميعكم . فاجتمعوا وكانوا نَيِّفا وثلاثين رجلا – فقال لهم : هل بقى منكم أحد ؟ فحلفوا أنه لم يبق منهم أحد . فقطع أيديهم كلهم .

وفيها بطل ركب العراق <sup>(٢)</sup> .

وفيها حج بالناس أبو الفتح محمد بن عمر بن يحيى العلوى  $(^{\circ})$  .

\* \* \*

« سنة ثمان وستين وثلاثمائة »

فيها حج ركب العراق ، وخطب لعضد الدولة ، وحج أبو أحمد ولم تقم بعدها خطبة للعباسيين بمكة ، وعادت لخلفاء مصر (٤) . وفيها حج بالناس أبو الفتح محمد بن عمر بن يحيى العلوى (٥) .

\* \* \*

 <sup>(</sup>١) الكامل لابن الأثير ٨: ٢٥١ ، والبداية والنهاية ١١: ٢٩١ ، وشفاء الغرام ٥
 ٢٣٣ .

<sup>(</sup>٢) درر الفرائد ٢٤٦.

<sup>(</sup>٣) المنتظم ٧ : ٨٤ ، ودرر الفرائد ٢٤٦ .

 <sup>(</sup>٤) وفى البداية والنهاية ١١ : ٢٩١ ، وكانت الخطبة فى الحجاز للفاطميين دون العباسيين » .

 <sup>(</sup>٥) المنتظم ٧ : ٨٤ ، ودرر الفرائد ٢٤٧ ، وحسن الصفا والابتهاج ١١٠ .

# « سنة تسع وستين وثلاثمائة »

فيها حج بالناس أبو الفتح محمد بن عمر بن يحيى العلوى ، وخطب بالحرمين لصاحب مصر (١) .

وفيها مات أبو القاسم إبراهيم بن محمد بن أحمد النصراباذي النيسابوري في ذي الحجة (٢).

锋 恭 恭

## « سنة سبعين وثلاثمائة »

فيها حج بالناس أبو الفتح محمد بن عمر العلوى ، وتُحطِب بالحرمين لصاحب مصر العزيز بالله العلوى (٣) .

, अर्थ अर्थ अर्थ

« سنة إحدى وسبعين وثلاثمائة »

فيها حج بالناس أبو الفتح محمد بن عمر العلوى (٤).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) المنتظم ٧ : ١٠١ ، ودرر الفرائد ٢٤٧ . وفي النجوم الزاهرة ٤ : ١٣٥ ﴿ أَبُو الْفَتِحَ أَخُمَدُ مِنْ عَمْرِ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) العقد الثمين ٣ : ٢٣٧ برقم ٧١٦ ، وطبقات الأولياء ٢٦ .

<sup>(</sup>٣) المنتظم ٧: ١٠٥ ، والكامل لابن الأثير ٩: ٤ ، وشفاء الغرام ٢: ٢٢٣ ، والنجوم الزاهرة ٤: ١٧٨ ، وفي جميعها « أبو الفتح أحمد بن عمر ، ووافق درر الفرائد ٢٤٧ مافي الأصل .

٢٠ كذا فى الأصل ودرر الفرائد ٢٤٧ . وفى النجوم الزاهرة ٤ : ١٤٠ ٥ فيها حج
 بالناس أبو عبد الله العلوى من العراق » .

### « سنة اثنتين وسبعين وثلاثمائة »

فيها حج بالناس أبو عبد الله أحمد بن محمد بن يحيى بن عبيد الله العلوى (١).

\$ \$ W

### « سنة ثلاث وسبعين وثلاثمائة »

فيها حج بالناس أبو عبد الله أحمد بن محمد العلوى <sup>(٢)</sup> .

\* \* \*

# « سنة أربع وسبعين وثلاثمائة »

فيها ولى قضاء الحرمين محمد بن النعمان بن منصور بن أحمد ٥٢٢ ابن القاضى أبى عبد الله بن أبى حنيفة ، / بتقليد من العزيز العبيدى صاحب مصر بعد موت أخيه أبى الحسن على يوم الخميس لثان بقين من رجب (٣).

<sup>(</sup>۱) فى المنتظم ۷ : ۱۱۳ ( وخلع على أبى منصور بن الفتح العلوى للخروج إلى الحجج » ، وفى النجوم الزاهرة ٤ : ١٤١ ( وحج بالناس أبو الفتح أحمد بن عمر العلوى ، وقيل إنه لم يحج أحد من العراق من هذه السنة إلى سنة ثمانين بسبب الفتن والخلف بين خلفاء بنى العباس وبين خلفاء مصر من بنى عبيد ، وكذا شفاء الغرام ٢ : ٣٢٣ ، وفى درر الفرائد ٣٤٧ ( وحج بالناس أبو عبد الله أحمد بن محمد العلوى » .

<sup>(</sup>٢) شفاء الغرام ٢ : ٣٢٣ ، ودرر الفرائد ٢٤٧ .

<sup>(</sup>٣) العقد الثمين ٢ : ٣٧٩ برقم ٤٧٣ .

وفيها حج بالناس أبو عبد الله أحمد بن محمد العلوى (١) .

\* \* \*

#### « سنة خمس وسبعين وثلاثمائة »

فيها حج بالناس أبو عبد الله أحمد بن محمد العلوى (٢) . وفيها مات أبو على الحسن بن على بن داود بن سليمان بن خلف المصرى الأصبعيّ المطرز في المحرم أو صفر (٣) .

والحافظ أبو مسلم عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن مهران ابن مسلم البغدادى ، في النصف من ذي القعدة (٤) .

恭 恭 恭

« سنة ست وسبعين وثلاثمائة »

فيها حج بالناس أبو عبد الله أحمد بن محمد العلوى (°).

雅 恭 徐

« سنة سبع وسبعين وثلاثمائة »

فيها حج بالناس أبو عبد الله أحمد بن محمد العلوى (٦).

\* \* \*

10

<sup>(</sup>١) شفاء الغرام ٢: ٣٢٣ ، ودرر الفرائد ٢٤٧ .

<sup>(</sup>٢) انظر المرجعين السابقين .

<sup>(</sup>٣) العقد الثمين ٤ : ١٥٦ برقم ٩٩٧ .

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ٥ : ٤٠٢ برقم ١٧٧٤ ، والنجوم الزاهرة ٤ : ١٤٧ .

<sup>(</sup>٥) شفاء الغرام ٢ : ٢٢٣ .

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق.

١٥

#### « سنة ثمان وسبعين وثلاثمائة »

فيها حج العراقيون ، وكانوا قد انقطعوا من سنة إحدى وسبعين ، وحج بالناس أبو عبد الله أحمد بن محمد العلوى (١) . واعترض الحاج عند عودهم من مكة الفرجُ بن دغفل المعروف بابن الجرّاح في واقصة (٢) ، وحاصرهم حتى صالحوه على مال دفعوه إليه (٣) .

\* \* \*

#### « سنة تسع وسبعين وثلاثمائة »

فيها حج بالناس أبو عبد الله أجمد بن محمد العلوى ، وخرج على الحاج فى عَوْدِهم ابن الجراح الطائى بين سَمِيرَاء وفَيْد ونازهم ، فصالحوه على ثلاثمائة ألف درهم . وشيء من الثياب ، فأخذها وانصرف (٤) .

海 海 族

## « سنة ثمانين وثلاثمائة »

فيها حج العراقيون ، وحج بالناس أبو عبد الله أحمد بن محمد ابن عبيد الله العلوى نيابة عن النقيب أبى أحمد الموسوى (٥) .

<sup>(</sup>١) المرجع السابق .

 <sup>(</sup>۲) واقصة : منزل بطريق مكة بعد القرعاء نحوها ، ويقال لها واقصة الحزون ،
 وهى دون زبالة بمرحلتين (معجم البلدان لياقوت) .

<sup>(</sup>٣) درر الفرائد ٢٤٧ .

<sup>(</sup>٤) المنتظم ٧ : ١٤٧ ، والكامل لابن الأثير ٩ : ٢٦ ، ودرر الفرائد ٢٤٧ .

<sup>(</sup>٥) المنتظم ٧ : ١٥٣ ، والكامل لابن الأثير ٩ : ٢٩ ، والنجوم الزاهرة ٤ : ١٥٧ .

واعترض الحاج الأصيفر محمد بن حنين بن حماد ، ودفع القرمطي عن طريق مكة ، وطلب من الحاج ما كان يأخذه القرمطي ، فاستنظره أحمد بن محمد بن عبيد الله العلوى إلى حين عود الحاج من مكة ، فانصرف وعاد فنزل الثعلبية (١) إلى أن وافى الحاج فاستوفى منهم المال ، وزال أمر القرامطة ، وكان لهم (٢) ثلاث وخمسون سنة من مقاطعتهم على أمر الحاج في أيّام الراضي .

华 锋 锋

#### « سنة إحدى وثمانين وثلاثمائة »

فيها جلّ قَدْرُ أبى الفتوح الحسن بن جعفر بن محمد بن الحسن بن محمد بن موسى الحسنى ، وكتب إليه القادر بن إسحاق بن المقتدر – وقد بويع له بعد الطائع / في هذه السنة على يد بهاء الدولة ابن شرف الدوله بن عضد الدولة – ورغّبه في الطّاعة ، ووعده باتصال (٣) الإمارة في بيته ؛ فأنفذ كتبه إلى العزيز ، فأرسل له بمال وخلع ، فقسمها في قومه وكسا الكعبة بالخلعة البيضاء ، وتوالى الحاج من مصر وانقطع ركب العراق .

<sup>(</sup>١) الثعلبية : من منازل الحج بطريق مكة بعد الشقوق وقبل الخزيمية ، وهي على ثلثي الطريق (معجم البلدان لياقوت) .

 <sup>(</sup>۲) فى الأصول منهم ، وفى درر الفرائد ۲٤٧ ، وكانت مدتهم ثلاثا وحمسين
 سنة ، .

 <sup>(</sup>٣) فى ت « باتصاله بالإمارة » وفى م « باتصاله الإمارة » وفى درر الفرائد ٢٤٧
 « بإيصال الإمارة فى بنيه » .

وفيها حج بالناس أحمد بن محمد بن عبيد الله العلوى ، كذا قال .... (١) وقال ابن الجوزى : إن الذى حج بالناس فى هذه السنة وفى سنة اثنتين وثلاث – يعنى وثمانين – أبو الحسن [ محمد بن الحسن ] بن يحيى العلوى (٢) .

\* \* \*

#### « سنة اثنتين وثمانين وثلاثمائة »

فيها حج بالناس أحمد بن محمد بن عبيد الله العلوى (٣) ، وتقدم عن ابن الجوزى في السنة قبلها خلافه (٤) .

\* \* \*

## « سنة ثلاث وثمانين وثلاثمائة »

فيها حج بالناس محمد بن الحسن بن يحيى العلوى (°) ، وكنيته أبو الحسن الأقساسي (٦) [ وترك الجادة خوفا ] (٧) من اعتراضه في

<sup>(</sup>١) بياض في الأصول بمقدار كلمتين .

<sup>(</sup>٢) المنتظم ٧ : ١٦٤ والإضافة عنه .

<sup>(</sup>٣) درر الفرائد ٢٤٨ .

<sup>(</sup>٤) وانظر أخبار الحج في السنة الماضية .

<sup>(</sup>٥) درر الفرائد ٢٤٨ .

 <sup>(</sup>٦) فى الأصول ( الساسى ) والمثبت عن المنتظم ١٩ : ١٩ برقم ٣٨ ، والبداية والنهاية ١٢ : ١٨ .

 <sup>(</sup>٧) الإضافة يستقيم بها السياق . وفي درر الفرائد ٢٤٨ « حج بالناس محمد ...
 ابن الحسن بن يحيى العلوى ، واعترضه في مقصده إلى مكة الأصيفر ، فطالبه بالرسم في
 المال ، فأعطاه دنانير هرجة ، وحج وعاد إلى العراق ، وقد تبين للأصيفر فعله معه .

# مقصده إلى العراق ، وقد تبين الأصيفر ما فعله معه .

维 株 株

## « سنة أربع وثمانين وثلاثمائة »

فيها ولى إمرة مكة أبو الفتوح الحسن بن جعفر بن محمد بن الحسن بن محمد بن موسى الحسنى بعد موت أخيه عيسى (١) .

وفيها خرج الحاج العراق حتى بلغوا الهبير - بين زبالة والثعلبية - فاعترضهم الأصيفر الأعرابي وصدّهم عن الطريق ، ومنعهم الجواز وحاربهم ، وقال : إن الدنانير التي أرسلها السلطان عام أول كانت دراهم مطلية ، وأريد العوص . وقال : لا أفرج عن الطريق الا بعد أن آخذ رسم سنتين . وطالت المخاطبة والمراسلة إلى أن ضاق الوقت على الحُجَّاج ، ولم يكن لهم به طاقة فعادوا ، وكان الذي سار بهم أبو الحسن محمد بن الحسن العلوي .

ولم يحج في هذه السنة أهل الشام واليمن ، إنما حج أهل مصر والمغرب خاصة . <sup>(٢)</sup> .

10

\* \* \*

### « سنة خمس وثمانين وثلاثمائة »

فيها حج بالناس أبو عبد الله أحمد بن محمد بن عبيد الله العلوى .

<sup>(</sup>١) العقد الثمين ٤ : ٦٩ .

٢ (٢) المنتظم ٧ : ١٧٤ ، والكامل لابن الأثير ٩ : ٣٩ ، وشفاء الغرام ٢ :
 ٣٢٣ ، والبداية والنهاية ١١ : ٣١٣ ، وتاريخ الحلفاء ٤١٢ ، ودرر الفرائد ٢٤٨ .

٧.

وبعث في هذه السنة أبو النجم بدر بن حَسْنَوِيه تسعة آلاف دينار لتدفع إلى الأصيفر عوضا عما كان يأخذه من الحاج ، وجعل ذلك مِما (١) له من ماله ، وبعث له ذلك إلى سنة ثلاث وأربعمائة ، واستقام أمر الطريق .

锋 锋 毙

## « سنة ست وثمانين وثلاثمائة »

فيها رَغَّبَ القادرُ من بغداد أبا الفتوح أمير مكة في حاج العراق والخطبة ، فأجابه على أنّ الخطبة للحاكم صاحب مصر . وخاطبَ الحاكم ابنَ الجراح أمير طبيع في حاج العراق فاعترضهم ، ولاطفه الشريف الرضى وأخوه المرتضى ، فترك سبيلهم ، ثم منعهم بعدها .

وفيها نُحطِبَ بالحرمين للحاكم بن العزيز بعد موت أبيه بمصر (٢).

وفيها حج بالناس أبو عبد الله أحمد بن محمد بن عبيد الله الله عبيد الله العلوى / ، وحمل أبو النجم بدر بن حَسْنَوِيه - وكان أمير الجبل - خمسة آلاف دينار من وجوه القوافل الخراسانية لتدفع إلى الأصيفر عوضا عما كان يجبى له من الحاج في كل سنة ، وجعل ذلك رسما ،

<sup>(</sup>١) فى الأصول « رسالة » والمثبت عن المنتظم ٧ : ١٧٨ ، والنجوم الزاهرة ٤ : ١٦٩ ، ودرر الفرائد ٢٤٨ .

<sup>(</sup>٢) مآثر الإنافة ١ : ٣٢٧ .

زاد فيه حتى بلغ تسعة آلاف دينار ومائتي دينار ، وواصل حمل ذلك إلى حين وفاته (١) .

وفیها مات أبو بشر محمد بن أحمد الحلاوی (۲) ، من أولاد أبی جعفر أحمد بن أحمد النيسابوری .

وأبو طالب محمد بن على بن عطية الحارثي المكى في جمادى الآخرة (٣) .

\* \* \*

« سنة سبع وثمانين وثلاثمائة »

فیها حج بالناس أبو عبد الله أحمد بن محمد بن عبید الله  $^{(2)}$ .

谷 林 林

« سنة ثمان وثمانين وثلاثمائة »

فيها حج بالناس أبو عبد الله أحمد بن محمد بن عبيد الله العلوى (٥) .

١٥

<sup>(</sup>١) المنتظم ٧: ١٨٨ ، ١٨٨ .

<sup>(</sup>٢) العقد الشمين ١ : ٣٩١ برقم ٦٨ ، وفيه « أبو بشير » .

<sup>(</sup>٣) المنتظم ٧: ١٨٩، والعقد الثمين ٢: ١٥٨ برقم ٣٢٠، والمختصر في أحبار البشر ١: ١٣١، ودول الإسلام ١: ٢٣٤، والبداية والنهاية ١١: ٣١٩، والنجوم الزاهرة ٤: ١٧٥.

<sup>(</sup>٤) النجوم الزاهرة ٤ : ١٩٦ ، ودرر الفرائد ٢٤٨ .

<sup>(</sup>٥) درر الفرائد ٢٤٨.

فيها مات أبو يعقوب يوسف بن أحمد بن يوسف بن الرحيل الصيدلاني (١).

\$\$ \$\$ \$\cdot\$

#### « سنة تسع وثمانين وثلاثمائة »

فيها حج بالناس أبو الحارث محمد بن محمد بن عمر بن يحيى ، العلوى ، وكذلك إلى سنة ثلاث وتسعين (٢) .

وحج الشريفان الرضى والمرتضى ، فاعتقلهما ابن الجراح الطائى ، فأعطياه تسعة آلاف دينار من أموالهما (٣) .

张 称 张

#### « سنة تسعين وثلاثمائة »

فيها أشار بعض الزنادقة على الحاكم العبيدى صاحب مصر بنبش قبر النبى عَيِّلْهُ وصاحبيه وحملهم إلى مصر ، وزيَّنَ له ذلك وقال : متى تم هذا الأمر يشد الناسُ رحالَهم من أقطار الأرض إلى مصر ، وكانت مَنْقَبَة يعود جمالها على مصر وساكنيها . فدخل ذلك عقل الحاكم ، فأرسل إلى أبى الفتوح أمير مكة يأمره بذلك ، فسار أبو هالفتوح إلى المدينة ، وأزال عنها إمْرة بنى الحسين ؛ لما بلغه عنهم من

<sup>(</sup>١) العقد الثمين ٧: ٤٨٢ برقم ٢٧٦٤.

<sup>(</sup>٢) المنتظم ٧ : ٢٠٦ ، والنجوم الزاهرة ٤ : ٢٠٠ .

<sup>(</sup>٣) وانظر مع المرجعين السابقين البداية والنهاية ١١ : ٣٢٦ .

القدح في نسب العبيديين ، وجلس أبو الفتوح بالمسجد ، وحضر إليه جماعة من أهلها ؛ لأنه كان بلغهم ما قدم بسببه ، وكان حضر معهم قارىء يعرف بالركباني ، فقرأ بين يدى أبي الفتوح في المجلس ﴿وإِنَّ نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِم وَطَعَنُوا فِي دِينكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ ٱلْكُفْرِ إِنَّهُمْ لاَ أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ \* أَلاَ تُقَاتِلُونَ قَوْماً نُكَثُوا أَيْمَانَهُم وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ ٱلرَّسُولِ وَهُمْ بَدَءُوكُم أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَّخْشَوْنَهُمْ فَااللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ \* قَاتِلُوهُمْ ﴾ (١) قال : فماج الناسُ وكادوا أن يقتلوا أبا الفتوح ومن معه من الجند ، وما منعهم من السرعة إلى ذلك إلا أن البلاد كانت للحاكم ، فلما رأى أبو الفتوح ما الناس عليه قال : الله أحقّ أن يُخْشَى ، والله لا أتعرض إلى شيء من ذلك ، ودَعِ الحاكم يفعل فيَّ ما أراد . ثم استولى عليه ضيق الصدر وتقسيم الفكر ، كيف أجاب ؟! فما غابت الشمس في بقيّة ذلك اليوم حتى أرسل الله ريحاً كادت الأرض تُزَلْزَلُ منها حتى دحرجت الإِبَلَ بأقتابها والخيلَ بسروجها كما تدحرج الكرة على وجه الأرض ، وهلك خلق كثير من الناس ، وانفرج هَمُّ أبي الفتوح وذهب رَوْعُه من الحاكم لَمَّا أُرسل الله تلك الرياح التي شاع ذكرها في الآفاق ؛ لتكون له حجة عند الحاكم من الامتناع من نبش القبور الكريمة . ثم عاد أبو الفتوح إلى مكة ، وعاد بنو الحسين إلى المدينة (٢) .

<sup>(</sup>١) سورة التوبة الآيات ١٢ – ١٤ .

 <sup>(</sup>۲) العقد الشمين ٤ : ٧٧ ، ٧٧ ، ودرر الفرائد ٢٤٨ ، ٢٤٩ . وانظر مآثر
 الإنافة ١ : ٣٢٧ ، ٣٢٨ . وجاء في هامش الأصول امنام هذا الخبر « حادثة شنيعة » .

وفيها حج بالناس أبو الحارث محمد بن محمد بن عمر بن يحيى العلوى (١) .

海 锋 锋

#### « سنة إحدى وتسعين وثلاثمائة »

فیها حج بالناس أبو الحارث محمد بن محمد بن عمر بن یحیی ه العلوی (۲) .

وفيها مات أبو على الحسن بن على الصقلي الدمشقى (٣).

\* \* \*

#### « سنة اثنتين وتسعين وثلاثمائة »

فيها بطل الحج من المشرق لبعد السلطان منها واختلاف بين ١٠ العرب (٤) .

华 春 莊

« سنة ثلاث وتسعين وثلاثمائة » فيها رجع ركب العراق خوفا من ابن الجراح الطائي. (°) ،

<sup>(</sup>١) المنتضم ٧ : ٢٠٦ ، والنجوم الزاهرة ٤ : ٢٠١ ، ودرر الفرائد ٣٤٨ .

<sup>(</sup>٢) المنتظم ٧ : ٢٠٦ ، ٢١٥ ، والنجوم الزاهرة ٤ : ٢٠٢ .

<sup>(</sup>٣) العقد الثمين ٤ : ١٦٦ برقم ١٠٠٧ .

<sup>(</sup>٤) المنتظم ٧ : ٢١٩ ، والبداية والنهاية ١١ : ٣٣ ، وشفاء الغرام ٢ : ٢٢٣ ، ودرر الفرائد ٢٤٩ .

 <sup>(</sup>٥) كذا فى الأصول . وفى شفاء الغرام ٢ : ٢٢٣ ، والنجوم الزاهرة ٤ : ٢٠٧ .
 « من الأصيفر الأعرابي » وفى البداية والنهاية ١١ : ٣٣٣ « بسبب الأعراب » .

فدخلوا بغداد قبل العيد ، وأما ركب البصرة فأجاره بنو زُغْب الهلاليون ، وقال ابن الجوزى : أخذوا للركب ما قيمته ألف ألف دينار (١) .

وفيها حج بالناس محمّد بن محمد بن عمر العلوي <sup>(۲)</sup> .

恭 称 张

# « سنة أربع وتسعين وثلاثمائة »

فيها خرج حاج العراق ، واعترضهم الأصيفر المنتفقى ، وحصرهم بالبطانية (٣) ، وعزم على أخذهم ، وكان فيهم أبو الحسن الرفاء ، وأبو عبد الله بن الدّجاجى (٤) ، وكانا / يقرآن القرآن ٥٢٦ بأصوات لم يسمع مثلها ، فحضرا عند الأصيفر وقرءا عنده . فقال لهما : كيف عيشكما ببغداد ؟ فقالا : نعم العيش ؛ يصلنا من أهلها الخلع والصلات والهدايا . فقال : هل وهبوا لكما ألف ألف دينار فى موضع . فقال لهما : قد وهبت

<sup>(</sup>١) لم يرد ذلك في منتظم ابن الجوزي ٧ : ٢٢٢ ، ٢٢٣ أخبار سنة ٣٩٣ هـ .

<sup>(</sup>٢) شفاء الغرام ٢ : ٢٢٣ نقلا عن العتيقى .

 <sup>(</sup>٣) كذا في الأصول ، وفي المنتظم ٧ : ٢٢٧ « الباطنة » ولم نعثر على تعريف بأى منهما في البلدانيات ، ولكن في معجم البلدان لياقوت « البطا» منزل بطريق الكوفة بعد الشقوق من جهة مكة دون الثعلبية ، وهو لبنى ناشرة من بنى أسد – ولعله المراد –

 <sup>(</sup>٤) فى الأصول والبداية والنهاية « بن الزجاجى » والمثبت عن المنتظم ٧ : ٢٢٧ ،
 والنجوم الزاهرة ٤ : ٢١٠ . وقد ورد أمام هذا الحبر فى هامش الأصول « فتوة من قاطع طريق » .

لكما الحاج وأموالهم ، وذلك يزيد على ألف ألف دينار . فشكروه وانصرفوا من عنده ، ووفى للحاج بذلك .

ولما قرأوا بعرفات على جبل الرحمة ، قال أهل مكة وأهل مصر والشام : ما سمعنا عنكم يا أهل بغداد تبذيراً مثل هذا ؛ يكون عندكم مثل هذين الشخصين فتصحبونهما معا فإن هلكا فبأى شيء مثل تتجملون ؟! كان ينبغي أن تصحبوا في كل سنة واحدا .

ولما حَجّوا عوّل الأمير على ترك زيارة المدينة ، واعتذر بقعود الأعراب في طريقه ، وما يلزمه من الخفارات عند تعويقه ، فتقدما الحاجَّ ووقفوا عن يسار الجبل الراجع من مكة ، ويرى من بعيد كأنه عنق طائر ، ومنه (١) يعدل القاصد من مدينة النبي عَيِّقِ مَ ، ويسير في سبخة من ورائها صفينة . فقرآ ﴿ مَا كَانَ لِأَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ وَمَنْ صَبِحَةُ مَن ورائها صفينة . فقرآ ﴿ مَا كَانَ لِأَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللهِ وَلاَ يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَن نَفْسِهِ ﴾ (٢) فعند ذلك ضج الناس [ بالبكاء ] (٣) ، ولوَت الجمال أعناقها نحوهما ، وقصد بهم الأمير المدينة .

وفیها حج بالناس أبو الحارث محمد بن محمد بن عمر بن یحیی ۱۵ العلوی (۲) .

张 称 祭

<sup>(</sup>١) فى الأصول ﴿ يرونه ﴾ والمثبت عن المنتظم ٧ : ٢٢٧ .

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة آية ١٢٠ .

 <sup>(</sup>٣) إضافة عن المنتظم ٧ : ٢٢٧ ، والبداية والنهاية ١١ : ٣٣٤ ، والنجوم الزاهرة ٢٠ .
 ٢٠ : ٢٠٠ .

<sup>(</sup>٤) المنتظم ٧ : ٢٢٧ ، والنجوم الزاهرة ٤ : ٢١٠ ، ودرر الفرائد ٢٤٩ .

## « سنة خمس وتسعين وثلاثمائة »

فيها أرسل صاحب مصر الحاكم أبو على منصور (١) بن نِزَار الى صاحب مكة أبى الفتوح الحسن بن جعفر الحسني سجلا يتنقص فيه بعض الصحابة ، وجرّح به بعض أزواج النبي عَلَيْكُم ، فأرسل به الأميرُ إلى القاضى الموسوى – وأظنه إبراهيم بن إسماعيل ، وهو يومئذ قاضى مكة وما والاها – وأمره بقراءته على الناس / فلما فشا ذلك عند ٧٧٥ الناس من المجاورين والقاطنين بمكة والمنتجعين وغيرهم من قبائل العرب المجاورة – هذيل ورواحة – زحفوا إلى المسجد غَضباً لله تعالى ولنبيه علياته ولصحابته رضوان الله عليهم ، فلما بلغ ذلك القاضى أخر الخروج وتباطأ ؛ فطال انتظار الناس له حتى قال قائل : قد صعد المنبر . فرماه الناس بالحجارة ، وزحفوا إليه ، فلم يجدوا عليه أحدا ، وتكسر المنبر فصار رميما ، وكان يوما عظيما ومشهدا مهيبا ، ولم يقدر بعد ذلك أحد [ أن ] (٢) يُعْلِنَ بذلك المذهب . هكذا نقلت ذلك من كتاب المفترق من العجائب والغرائب في المسالك والممالك (٢) .

١٥ ف الأصول « الحاكم الحسن بن نزار » والمثبت عن مآثر الإنافة ١ : ٣٢٢ ،
 والنجوم الزاهرة ٤ : ١٧٦ .

<sup>(</sup>٢) إضافة على الأُصول .

<sup>(</sup>٣) والخبر ورد مختصرا في ترجمه أبي الفتوح الحسن بن جعفر أمير مكة في العقد الشمين ٤ : ٧٩ ، ٧٩ ، وقد أسند الفاسي روايته إلى أبي عبيد البكرى ٥ الوزير عبد الله بن عبد العزيز بن مصعب البكرى المتوفى سنة ٤٨٧ – وكتابه بعنوان ٥ المسالك والممالك ٥ وانظر في ترجمته ماكتبه الأستاذ السقا في مقدمة ٥ معجم ما استعجم ٥ .

وفيها أصاب حاج العراق رياح وأهوال ، وطرحت العرب من خفاجة الحنظل فى المياه ، فهلكوا عطشا ثم أخذوهم ونهبوهم (١) . ولحق وفيها حج بالناس جعفر بن شعيب بن السلار (٢) ، ولحق الناس عطش شديد فى طريقهم ، وهلك خلق كثير ، ولحق قوم منهم الحج .

÷ ÷ ÷

#### « سنة ست وتسعين وثلاثمائة »

فيها أمِرَ الناس فى الحرمين بالقيام عند ذكر الحاكم صاحب مصر فى الخطبة ؛ لأن ذلك عادتهم بمصر والشام ، بل كانوا إذا ذكر قاموا وسجدوا فى السوق ومواضع الاجتماع (٣) .

وفیها حج بالناس أبو الحارث محمد بن محمد بن عمر بن يحيى العلوى (٤).

章 锋 章

« سنة سبع وتسعين وثلاثمائة »

فيها لم يحج الركب العراق مع توجههم ؛ لأنهم رجعوا من ١٥

<sup>(</sup>۱) درر الفرائد ۲۵۰.

<sup>(</sup>٢) المنتظم ٧ : ٢٢٧ ، والنجوم الزاهرة ٤ : ٦٠٠ ، ودرر الفرائد ٢٥٠ .

<sup>(</sup>٣) المنتظم ٧ : ٢٣ ، ٢٣١ ، ودول الإسلام ١ : ٢٣٧ ، والبداية والنهاية ١١ :

٣٣٦ ، وشفاء الغرام ٢ : ٢٢٤ ، والنجوم الزاهرة ٤ : ٢١٤ ، وسمط النجوم العوالي ٣ : ٤٢٧ .

<sup>(</sup>٤) المنتظم ٧ : ٢٣٠ ، والنجوم الزاهرة ٤ : ٢١٤ ، ودرر الفرائد ٢٥٠ .

الثعلبية - أو واقصة - إلى مدينة السلام ، وكانت هبّت على الحاج ريح سوداء بالثعلبية أظلمت لها الأرض ، ولم ير الناس بعضهم بعضا ، وأصابهم عطش شديد ، وسبب رجوعهم منعهم ابن الجراح الطائى من المسير ليأخذ منهم مالا ، فضاق الوقت عليهم ، فعادوا إلى الكوفة ولم يُعجوا (١) .

وحج الناس من مصر ، وبعث الحاكم صاحب مصر كسوة للكعبة ومالا / لأهل الحرمين <sup>(٢)</sup> .

. .. ..

### « سنة ثمان وتسعين وثلاثمائة »

فيها لم يحج من العراق أحد ، وحج بالناس أبو الحارث محمد ابن محمد بن عمر بن يحيى العلوى (٣) .

# « سنة تسع وتسعين وثلاثمائة »

فيها لم يحج الركب العراقى ؛ لأنهم رجعوا من الطريق خوفا من ابن الجراح الطائى ، فدخلوا بغداد قبل العيد ، وأما ركب البصرة أجاره

<sup>(</sup>١) المنتظم ٧ : ٣٣٤ ، والكامل لابن الأثير ٩ : ٧٦ ، ٧٧ ، ودول الإسلام ١ : ٢٣٨ ، والبداية والنهاية ١١ : ٣٣٧ ، ودرر الفرائد ٢٥٠ .

<sup>(</sup>٢) النجوم الزاهرة ٤ : ٢١٧ ، وشفاء الغرام ٢ : ٢٢٤ ، ودرر الفرائد ٢٥٠ .

<sup>(</sup>٣) شفاء الغرام ٢ : ٢٣٤ ، ودرر الفرائد ٢٥٠ .

بنو زغب الهلاليون ، وكان حاج البصرة ستائة رجل ، وأخذوا منهم زيادة على ألف ألف دينار (١) .

وفیها حج بالناس أبو الحارث محمد بن محمد بن عمر بن یحیی العلوی (۲) .

0 0 0

# « سنة أربعمائة »

فيها حج بالناس أبو الحارث محمد بن محمد بن عمر بن يحيى العلوى (٣) . والله أعلم . وصلى الله على محمد وآله وسلم (٤) .

45 45 AF

 <sup>(</sup>١) المنتظم ٧ : ٢٤٤ ، ودول الإسلام ١ : ٢٣٩ ، والبداية والنهاية ١١ : ٣٤١ ، ١٠ ومرآة الجنان ٢ : ٤٥٠ ، ودرر الفرائد ٢٥٠ . وانظر غير ماقيل هنا في النجوم الزاهرة ٤ :
 ٢٢٠ ، ٢٢١ .

<sup>(</sup>٢) النجوم الزاهرة ٤ : ٢٢٠ ، ودرر الفرائد ٢٥٠ .

<sup>(</sup>٣) المنتظم ٧ : ٢٤٧ ، ودرر الفرائد ٢٥٠ .

<sup>(</sup>٤) وجاء فى نسخة ت بعد ذلك « تم الجزء الثانى من تاريخ إتحاف الورى » بأخبار أم القرى للعلامة الحافظ المؤرخ نجم الدين أبى القاسم محمد – المدعو عمر – من أبى الفضل تقى الدين بن أبى النصر محمد نجم الدين بن أبى الخير محمد بن عبد الله بن فهد الهاشمى المكى . ويليه الجزء الثالث أوله إحدى وأربعمائة » .

أما نسخة م فلم تشر إلى نهاية هذا الجزء أو بداية الثالث . وقد اقتضت أصول الطباعة والتناسب الحجمي بين الأجزاء التجزئة التي بين يدى القارىء الكريم .

## « سنة إحدى وأربعمائة » (١)

فيها - كما ذكر سبط ابن الجوزى فى المرآة - أو كما ذكر - فى سنة اثنتين وأربعمائة - ناصر الدين بن الفرات (٢) . أو فى سنة ثلاث وأربعمائة كما ذكر الشهاب أحمد بن عبد الوهاب النويرى (٣) . أو فى سنة خمس كما ذكر الأمير بيبرس الدّوادار (٤) . أو فى سنة إحدى وثمانين وثلاثمائة كما ذكر ابن الجوزى (٥) ، والحافظ الذهبى - وهو

(١) صدرت نسخة ت هذه الصفحة بـ « بسم الله الرحمن الرحم » ثم دخلت سنة إحدى وأربعمائة من الهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام » والمثبت من م ويتفق مع سوابق السنوات ولواحقها .

(٢) هو محمد بن عبد الرحيم بن على بن الحسن المصرى المتوفى سنة ١٠٨ هـ له تاريخ كبير ، اسمه « الطريق الواضح المسلوك إلى معرفة تراجم الخلفاء والملوك » طبع منه أربعة مجلدات ، هى السابع والثامن والتاسع فى جزءين ، وينتهى الكتاب بأخبار سنة ١٨٠٣ هـ (الدليل الشافى على المنهل الصافى ٢ : ٦٣٦ برقم ٢١٨٧ ، والضوء اللامع ٨ : ١٥ برقم ٥٨ ، وحسن المحاضرة ١ : ٢٦٦ ، وكشف الظنون ٢ : ٢٠٠) .

(٣) هو أحمد بن عبد الوهاب بن أحمد البكرى النويرى . شهاب الدين المتوفى سنة ٧٣٢ أو ٧٣٣ هـ له كتاب ٥ نهاية الأرب فى فنون الأدب ٥ وهو من الموسوعات فى المعارف المختلفة (الوافى بالوفيات ٧ : ١٨٢ برقم ٣١٢٣ ، والدرر الكامنة ١ : ٢١٠ برقم ١١٥ ، والبداية والنهاية ١٤ : ١٦٤ ، والنجوم الزاهرة ٩ : ٢٩٩ ، والدليل الشافى على المنهل الصافى ١ : ٥٨ برقم ١٩٩) .

(٤) هو ببيرس بن عبد الله المنصورى الدوادار أحد الأمراء المشتغلين بعلم التاريخ توفى سنة ٧٢٥ هـ وله تاريخ يسمى « زيدة الفكرة فى تاريخ الهجرة » ويقع فى ١٤ مجلدا (الدرر الكامنة ٢ : ٤٣ برقم ١٣٨٤ ، والسلوك للمقريزى ٢ / ١ : ٢٦٩ ، والنجوم الزاهرة ٩ : ٢٦٣ ، والدليل الشافى على المنهل الصافى ١ : ٢٠٥ برقم ٧٢٠) .

(o) المنتظم V : ١٦٤ ، ١٦٥ .

وهم – وكل منهم مخالف للآخر في بعض الألفاظ ، مع زيادة ونقصان ؛ فجمعت من ذلك هذا :

خرج أبو الفتوح [ الحسن ] (١) بن جعفر بن محمد بن الحسن الحسنى المكى عن طاعة الحاكم العبيدى صاحب مصر ، ودعا إلى نفسه ، وخطب له بالحلافة ، وتلقب بالراشد بالله . وسبب ذلك أن الحاكم قتل أبا الوزير أبى القاسم المغربى ؛ لأنه اتهمه أنه يضرب بينه وبين وجوه دولته ، وقتل معه ولده أخا أبى القاسم (٢) ، وهرب أبو القاسم ، وأنفذ وراءه فلم يدركه . وقصد أبو القاسم إلى الجراح الطائى بالرملة ، ولزم حسان بن مفرج بن الجراح الطائى ، فأجاره ومنع الطلب عنه . وفي ذلك يقول أبو القاسم الوزير من قصيدة له : – الطلب عنه . وفي ذلك يقول أبو القاسم الوزير من قصيدة له : – فأطلق من أسر (٢) الهموم عقالى فإني أتيت ابن الكريم مفرّج فأطلق من أسر (٢) الهموم عقالي

وغير ذلك ، وحمل الوزير أبو القاسم آل الجرّاح على مباينة الحاكم ، وكان الحاكم قد ولى مملوك أبيه يارجتكين (٤) الرملة بعد هروب الوزير أبى القاسم إليها ، وسير معه جيشا إليها ، وجعله المقدم عليه . ولما بلغ الوزير – أبا القاسم حسَّنَ لحسان بن مفرّج قتاله ، فاعترضه

<sup>(</sup>١) إضافة على الأصول .

<sup>(</sup>٢) فى وفيات الأعيان ٢ : ١٧٤ تحقيق د إحسان عباس « قتل الحاكم أباه وعمه وأخويه » .

<sup>(</sup>٣) فى الأصول ( رأس ) والمثبت عن العقد الثمين ٤ : ٧٠ .

<sup>(</sup>٤) كذا فى الأصول . وفى العقد الثمين ٤ : ٧٠ « يادختكين » وفى النجوم ٢٠ الزاهرة ٤ : ١١٧ « يازنكين » ورجح فى الهامش « يادتكين غلام العزيز » .

عند ذاروم (١) فأغار عليهم وقاتلهم ، وأسر مقدمهم وحمله أسيرا وامتهنه / ، وسمع غناء جواريه وحظاياه – وهو مقيد معه في المجلس ، وارتكب منه فواحش عظيمة ، وذبحه صبرا بين يديده ، فعند ذلك قال الوزير أبا القاسم لحسان : الآن قد قطعت ما بينك وبين الحاكم ، ولم يبق لصلحك معه موضع ، ولا لك إلى الرجوع لطاعته مكان . فقال له : وما الرأى ؟ قال : هذا أبو الفتوح أمير مكة والحجاز في بيته وفضله بمكان رفيع ، تُنَصِّبُه إماما وتقوم معه على الحاكم . فأَمَرَ حسانُ الوزيرَ أبا القاسم بالتوجه إلى أبي الفتوح إلى مكة . فلما وصل إليه أفسد بيته على الحاكم ؛ وأطمعه في الرياسة والملك ، وحرضه على طلب الخلافة ، وسهّلَ عليه الأمر ، وضمن له الوفاء بما بعث له حسان بن مفرج من الطاعة له ؛ فأصغى إلى قوله ، فشكا أبو الفتوح إلى أبي القاسم قُلّ ما بيده من المال ، فأشار عليه الوزير أبو القاسم بأخذ ما في خزانة الكعبة من المال ، وما عليها من أطواق الذهب والفضة ، وضربه دراهم ودنانير ، وحسَّن له ذلك . ففعل ذلك – وهي الدراهم التي يقال لها الفتحية - واتفق موت رجل بجدة يعرف بالمصوعي (٢) ومعه أموال عظيمة وودائع للهند والصين ، فأوصى منها بمائة ألف لأبي الفتوح ليصون بها تركته ، والودائع التي عنده ، فحمله الوزير على

<sup>(</sup>۱) الداروم: قلعة بعد غزة لهقاصد إلى مصر، والواقف فيها يرى البحر إلا أن بينهما مقدار فرسخ، حربها صلاح الدين الأيوبي لما ملك الساحل سنة ٥٨٤ هـ (معجم البلدان لياقوت).

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصول. وفي المنتظم ٧ : ١٦٤ ؛ يعرف بالمطوعي ١ .

الاستيلاء على التركة ، ودعا إلى نفسه ، وخطب لنفسه بالخلافة ، وتلقب بالراشد بالله (١) ، وأظهر ذلك ، وبايعه أهل الحرمين .

وفارقه الوزير أبو القاسم من مكة وسار إلى الرَّمْلة ، فاجتمع بمفرّج بن دغفل بن الجراح الطائي وبنيه حسان ، ومحمود ، وعلى ، وبايعهم لأبى الفتوح . ولما تقرر ذلك طلع على المنبر يوم الجمعة ، وخطب الناس ، فكان أول ما استفتح به في تحريض الناس على خلع الحاكم أن قرأ – وهو / يشير إليهم – ﴿ طَسَنَمْ ۚ وَلِلْكُ آيَاتُ الكِتَابِ ٱلْمُبِينِ \* نَتْلُوا عَلَيْكَ مِن نَّبَأِ مُوسَى وَفِرْعَوْنَ بِٱلْحَقِّ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ \* إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلاَ فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعاً يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ، ١٠ وَنُويِدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ ٱلْوَارِثِينَ » وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم مَّا كَانُوا يَحْذَرُونَ » ﴾ <sup>(١)</sup> ولما فرغ من أُخْذِ البيعة على آل الجراح رَجَعَ إلى مكة ، وحمل أبا الفتوح على التوجُّه معه إلى الرملة ، فسار بمن معه في نحو ألف فارس من بني حسن ، ونحو ألف عبد من قوَّادِه . فلما قرب الرملة تلَقَّاه مفرِّج وأولادُه وسائر وجوه العرب ، وترجَّلُوا له وقَبُّلُوا الأرْضَ بين يديه ، وسلَّموا عليه بالخلافة ، ومشوا في ركابه ، وكان راكبا على فرس متقلدا

<sup>(</sup>١) ورد أمام هذا الكلام في هامش الأصول « ادعاء أبي الفتوح صاحب مكة الخلافة وتلقبه بالراشد بالله » .

<sup>(</sup>٢) سورة القصص الآيات ١ – ٦ .

سيفا زعم أنه ذو الفقار ، وفى يده قضيب ذكروا أنه قضيب رسول الله عليه ، وحوله جماعة من بنى عمه ، وبين يديه ألف عبد أسود . ودخل الرملة ونزل فى داره ، وتغلب على أكثر بلاد الشام ، وخطب له على المنبر بالرملة الخطيب ابن نُبَاتَة . ونادى بإقامة العدل والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر . وبقى الشام أَكْلَةً لبنى الجراح .

ولما بلغ الحاكم انزعج لذلك واشتد عليه وقلق ، وعلم أن أبا الفتوح أهل لما أهل له من الحلافة ، فكتب إلى أبى الطيب ابن عم أبى الفتوح وولاً ه الحرمين ، وأنفذ له ولشيوخ بنى حسن مالا ، وعدل عن حرب آل مُفرِّج إلى الجدعة ، وأخذهم بالملاطفة ، وعلم أن آل مفرِّج بينهم المحتلاف فى الرياسة والرعاية ، فسير إلى حَسّان يلاطفه بمال يبذله له على أن يخذل أبا الفتوح ، وتردَّدَت الرسل حتى تقرر أنه بدفع إليه خمسين ألف دينار عينا ، ولكل واحد من أخويه كذلك ، سوى هدايا وثياب وحظايا / تُهدّى إليه وإلى أخويه . وسير ذلك إليهم ، وأرسل الأموال إلى الصغير والكبير ، والعظيم والحقير منهم ، وكتب إلى حسان يغالطه فى أمر يارجتكين ويُسمَهله . فمالوا عن أبى الفتوح ، ودخلوا إلى طاعة الحاكم .

ولما أحس أبو الفتوح بذلك وعرف تغيّر نياتهم ركب بنفسه إلى الوزير أبى القاسم ، وقال له : أنت أوقعتنى وأغويتنى وأخرجتنى إلى هؤلاء القوم الغَدَّارِين ، وأخرجتنى من بلدى ونعمتى وإمرتى ، وجعلتنى في أيدى هؤلاء ينفقون موقهم بى عند الحاكم ويبيعوننى بيعا بالدراهم ، فيجب عليك أن تخلصنى كل أوقعتنى ، وتسمَّل سبيلى بالعودة إلى

الحجاز ؛ فإنى راض من الغنيمة بالإياب ، ومتى لم تفعل اضطررت إلى أن أركب فرسي وأركب التغرير في طلب النجاة . فشجعه وثبته وأخذ يفكر في خلاصه ، وطال الأمر على أبي الفتوح ؛ فركب دابته إلى المَفرَّ ج والد حسَّان سِرًّا وأخبره بخبر أولادِهِ ، فقال له : وما تريد منى ؟ قال له أبو الفتوح : إنى فارقتُ نعمتي ، وكاشفت الحاكم ؛ وذلك لركوني إلى ذمامكم ، وسكوني إلى مقامكم ، ولي في عنقك مواثيق ، وأنت أجق من وفى ؛ لمكانك من قومك ورياستهم ، وإن خير ما ورثه الإنسان ولده (١) ما يكون له به الحمد والشكر وحسن الذكر ، وأرى حسَّانًا ولدك قد أصلح نفسه مع الحاكم ، واتبعه أكثرُ أصحابه ، وأنا خائف من غَدْرهِ بي ، وما أريد إلا أن تجاويني (٢) على ــ حقى عليك بأن تبعث معى من يوصلني إلى مكة ، ولا تحوجني إلى أن أركب فرسا أملس وأهرب بنفسي فتخطّفني العرب . فضمن له مفرّج ذلك ، ووعده بالسلامة ، وبعث معه جماعة من طبيء ، ولم يزالوا معه حتى بلغ مكة . وقيل إن مفرِّجاً ركب معه وسيّره إلى وادى القرى ، فتلقاه أصحابُه ، وكاتب الحاكمَ واعتذر له ، فعذره . ويقال إن آل الجراح شفعوا لأبي الفتوح عند الحِاكم فولاًه مكة (٣) .

<sup>(</sup>١) كذا في م والعقد الثمين ٤ : ٧٤ . وفي ت « من والده » .

<sup>(</sup>٢) فى الأصول « تجاريني » ، والمثبت عن المرجع السابق .

<sup>(</sup>٣) وانظر المنتظم ٧ : ١٦٤ ، ١٦٥ ، والبداية والنهاية ١١ : ٣٠٩ ، ٣١٠ ، والعقد الثمين ٤ : ٦٩ – ٧٤ ، وشفاء الغرام ٢ : ١٩٤ ، ١٩٥ .

وفيها لم يحج الركب العراقي لفساد الوقت ، ورجع الحاج من بغداد (١) .

**☆ ☆** ☆

#### « سنة اثنتين وأربعمائة »

فيها قتلَ الحاكمُ أحمدَ بن أبى العلاء مولى أبى الفتوح أمير مكة ، لأنه كان يَسْتَوْشِي (٢) أخباره / وينقلها إلى مولاه – وكان مولاه 5 أقامه لذلك – وأقرَّ عليه بذلك عَطَّار .

وفيها حج بالناس أبو الحارث محمد بن محمد بن يحيى العلوى ، وهاجت عليهم ريح سوداء عند وصول الحاج إلى زبالة ، وفقدوا الماء . فهلك منهم خلق كثير ، وبلغت المزادة من الماء مائة درهم ، واعترضهم في عودهم حماد بن عَدِيّ الخفاجي ، الملقب بالثائر ، وحبسهم بالعقبة ثلاثة أيام ، وغورت (٣) المصانع وطرحت في الآبار الحنظل ، وأحرق العلوفة ؛ فأقام الحجاج على قتاله إلى أن قصروا عنه ، فعطشوا ومات أكثرهم عطشا ، ونُهِبُوا ، ولم يسلم من الحاج إلا اليسير . وعاد أبو الحارث ووجوه الخراسانية – بعد أن تخفروا ببني

 <sup>(</sup>١) دول الإسلام ١ : ٢٤٠ ، وشفاء الغرام ٢ : ٢٢٤ ، والنجوم الزاهرة ٤ :
 ٢٢٧ . وانظر المنتظم ٧ : ٢٥٢ ، والنجوم الزاهرة ٤ : ٢٢٧ .

<sup>(</sup>٢) يستوشى : يقال استوشى الحديث أى استخرجه بالبحث والمسألة ، والشيء دعاه وحركه ليرسله (المعجم الوسيط) .

٢ (٣) فى الأصول « عفرت » والمثبت من دول الإسلام ١ : ٢٤١ ، والبداية والنهاية
 ٢١ : ٣٤٧ . . .

١٥

خفاجة – إلى الكوفة بأسوأ حال . وبلغ الوزير ببغداد فأرسل فى طلب العرب ، وظفروا بهم قرب البصرة ، وقتلوا منهم خلقا ، وكذا أسروا ، وأخذوا ما وجدوه من أموال الحجاج ، وأرسلوه مع الأسرى إلى الوزير ، فحسن موقعه منه (١) .

95 St St

## « سنة ثلاث وأربعمائة »

فيها بطل الحج من خُرَاسان والعراق بمسير رجل من القرامطة يعرف بأبى عيسى المنتفقى والثائر الخويلدى ، وجماعة من العرب إلى ظاهر الكوفة ، فحاصروها ، وانصرفوا ، وقد فات الحاج السير فعادوا من الكوفة إلى بغداد (٢) .

وفيها - وقيل في سنة خمس وأربعمائة - مات أبو الحسن أحمد ابن إبراهيم بن أحمد بن على بن فراس العبقسي العطار المكي (٣).

称 称 染

<sup>(</sup>١) وانظر الكامل لابن الأثير ٩ : ٨٨ ، والمنتظم ٧ : ٢٥٧ ، والنجوم الزاهرة ٤ : ٢٣١ ، ودرر الفرائد ٢٥١ .

 <sup>(</sup>۲) شفاء الغرام ۲ : ۲۲۶ ، والنجوم الزاهرة ٤ : ۲۳۲ ، ودرر الفرائد ۲۵۱ .
 وانظر المنتظم ۷ : ۲٦٠ – ۲٦٣ .

<sup>(</sup>٣) العقد الشمين ٣ : ٣ برُقم ٥٠٩ .

# « سنة أربع وأربعمائة »

فيها حج بالناس أبو الحسن محمد بن الحسن الأقساسي <sup>(١)</sup> .

\* \* \*

## « سنة خمس وأربعمائة »

فيها حج بالناس أبو الحسن الأقساسي (٢) ، وهلك خلق كثير من الحاج ، وكان جماعة الحاج عشرين ألفا ، سلم منهم ستة آلاف ، وإن الأمر اشتد بهم حتى شربوا أبوال الجمال وأكلوا لحومها (٣) .

\* \* \*

#### « سنة ست وأربعمائة »

فيها بطل الحج من العراق [ لخراب الطريق ] <sup>(١)</sup> واستيلاء العرب عليه ، وحج بالناس أبو الحسن الأقساسي <sup>(٥)</sup> .

格 株 株

 <sup>(</sup>١) المنتظم ٧ : ٢٦٧ ، والبداية والنهاية ١١ : ٣٥٢ ، والنجوم الزاهرة ٤ :
 ٢٣٥ ، ودرر الفرائد ٢٥١ .

<sup>(</sup>٢) المنتظم ٧ : ٢٦٧ ، والنجوم الزاهرة ٤ : ٢٣٧ ، ودرر الفرائد ٢٥١ .

<sup>(</sup>٣) المنتظم ٧ : ٢٧٦ ، والبداية والنهاية ١٢ : ٢ ، ودرر الفرائد ٢٥١ .

 <sup>(</sup>٤) سقط فى الأصول ، والمثبت عن شفاء الغرام ٢ : ٢٢٤ ، ودرر الفرائد
 ٢٥١ . وفى البداية والنهاية ١٢ : ٢ « لفساد البلاد من الأعراب » وفى النجوم الزاهرة ٤ . :
 ٢٣٩ « لم يحج أحد من العراق ، وحج الناس من مصر وغيرها » .

<sup>(</sup>٥) المنتظم ٧ : ٢٧٦ ، ودرر الفرائد ٢٥١ .

۱٥

# « سنة سبع وأربعمائة »

فيها تشعث الركن اليماني من الكعبة الشريفة (١) .

وفيها لم يحج من العراق أحد لتأخر أهل خراسان (٢) .

\* \* \*

## « سنة ثمان وأربعمائة »

فيها لم يحج من العراق أحد ، وحج بالناس / عمر بن مسلم ابن محمد بن عبد الله العلوى (٣) .

株 祭 於

# « سنة تسع وأربعمائة »

فيها خرج الحاج من بغداد مع عمر بن مسلم ، فاعترضهم ١٠ العرب فيما بين القصر والحاجر (٤) ، والتمسوا منهم زيادة على رسومهم ، فرجعوا من القصر ، وبطل الحج في هذه السنة (٥) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) المنتظم ٧ : ٢٨٣ ، والكامل لابن الأثير ٩ : ١١٠ ، والبداية والنهاية ١٢ :

ه ، والنجوم الزاهرة ٤ : ٢٤١ . `

<sup>(</sup>٢) شفاء الغرام ٢ : ٢٢٤ ، والمنتظم ٧ : ٢٨٤ .

<sup>(</sup>٣) شفاء الغرام ٢ : ٢٢٤ ، والبداية والنهاية ١٢ : ٦ ، والنجوم الزاهرة ٤ : ٢٤ ، ودرر الفرائد ٢٥٢ .

<sup>(</sup>٤) الحاجر : موضع دون فيد ، ويقال قبل معدن النقرة (معجم البلدان لياقوت) .

<sup>(</sup>٥) شفاء الغرام ٢ : ٢٢٤ ، والنجوم الزاهرة ٤ : ٢٤٢ ، ودرر الفرائد ٢٥٢ .

#### « سنة عشر وأربعمائة »

فيها قُتِلَ هادى المستجيبين (١) ، وكان ظهر في آخر أيام الحاكم العبيدى صاحب مصر ، وكان يدعو إلى عبادة الحاكم ، حكى عنه أنه سبّ وبصق (٢) وسار بالبرارى يدعوهم إلى أن قتله الله بمكة ، وكان لا وصل إليها اجتمع مع أبى الفتوح أميرها فنزل عليه فلما رآه المجاورون يطوف بالكعبة مضوا إلى أبى الفتوح ، وذكروا له شأنه ، فقال : هذا قد نزل على وأعطيته الذمام . فقالوا : إن هذا سبّ وبصَق !! فسأله عن ذلك فأقر به ، وقال : قد تبت . وقال المجاورون : توبة هذا لا تصح ، وقد أمر النبي عليه بقتل ابن خطل (٣) وهو متعلق بأستار الكعبة ، وهذا لا يصح أن يُعطى الذمام ، ولا ينبغى إلا قَتْلُه ، فدافعهم أبو الفتوح عنه ، فاجتمع الناس عند الكعبة وضجوا إلى الله سبحانه وتعالى وبكوا ، وكان من الشالمة وصار على الكعبة فوق أستارها كهيئة التُرس الأبيض له نور كنور الشمس دون سقف الكعبة بنحو القامة ، فلم يزل كذلك يرى كيلا ونهارا على حاله مُدَّة سبعة عشر يوما .

<sup>(</sup>١) في الأصول ( المستجيش ) والمثبت عن العقد الثمين ٧ : ٣٥٤ .

<sup>. (</sup>٢) في المرجع السابق ( سب رسول الله عَيْلُكُم ، وبصق على المصحف ، .

<sup>(</sup>٣) هو عبد الله بن خطل من بنى تيم بن غالب ، كان اسمه عبد العزى فأسلم وسماه الرسول عَلِيْكَةً عبد الله ، ثم عدا على مولى له فقتله وارتد عن إسلامه ، وكانت له قينتان تغنيان بهجاء رسول الله عَلِيْكَةً ؛ فأمر النبى بقتله ولو كان متعلقا بأستار الكعبة ، وانظر سيرة النبى لابن هشام ٤ : ٨٦٨ ، وإتحاف الورى بأخبار أم القرى ١ : ٤٩٦ .

فلما رأى ذلك أبو الفتوج أمر بالمُسمَّى بهادى المستجيبين ، وغلام له – كان صحبته – مغربى إلى باب العمرة فضربت أعناقهما وصلبا ، فلم يزل المغاربة يرجمونهما [ بالحجارة ] (١) حتى سقطا إلى الأرض ، فجمعوا لهما الحطب والعظام وأحرقوهما .

وفيها بطل الحج من العراق لتأخر ورود أهل حراسان عن م الحضور في هذه السنة للحج (٢)

\* \* \*

« سنة إحدى عشرة وأربعمائة » فيها بطل الحج من العراق لتأخر ورود أهل خراسان (٣) .

\* \* \*

« سنة اثنتي عشرة وَأربعمائة »

فيها حشد أبو الفتوح قبائل العرب وحارَبَ رَجُلاً من بنى حَرَام استولى على مدينة حلى (3) ؛ خالف صاحب اليمن ودعا إلى نفسه فأخذها أبو الفتوح منه ، وغلب / الحَرَامي (0) .

<sup>(</sup>١) إضافة عن العقد الثمين ٧ : ٣٥٥ ، ودرر الفرائد ٢٥٢ .

<sup>(</sup>٢) المنتظم ٧ : ٢٩٣ ، والكامل لاين الأثير ٩ : ١٢١ ، وشفاء الغرام ٢ : ٢٢٤ ، والنجوم الزاهرة ٤ : ٢٤٢ ، ودرر الفرائد ٢٥٢ .

<sup>(</sup>٣) المراجع السابقة .

<sup>(</sup>٤) حلى : مدينة باليمن على ساحل البحر بينها وبين السرين يوم واحد ، وبينها وبين مكة ثمانية أيام . كذا في عصر ياقوت الحموى . وقد ورد أمام هذا الخبر في هامش ٢٠ الأصول ٥ أخذ أبي الفتوح حلى » .

٧٩ : ٤ العقد الثمين ٤ : ٧٩ .

وفيها حج ركب العراق بعد انقطاعه سنتين ، وسبب ذلك [ أن ] (١) جماعة من أعيان خراسان قصدوا يمين اللاولة أبا القاسم محمود بن سُيُكْتِكِين وقالوا له : أنت سلطان الإسلام ، وأعظم ملوك الأرض ، وأثرك في الجهاد مشكور ، وأنت في كل سنة تفتح من بلاد الكفر قطعة ، والحج قد انقطع كما ترى ، والثواب في فتح طريقه أعظمُ والتشاغل به أوجب ، وقد كان بدر بن حسنويه يسير الحاج بتدبيره وماله عشرين سنة ، وما في أصحابك إلا من هو أكبر شأنا منه وأعظم ، فانظر لله واجعل لهذا الأمر حَظًّا من اهتمامك . فتقدم السلطان محمود إلى قاضي القضاة في مملكته أبي محمد الناصحي (٢) بالتأهب للحج ، وأعطاه ثلاثين ألف دينار يعطيها للعرب ، سوى ما سَيَّرُه للصدقات ، ونادى في سائر أعمال خراسان بالحج ؛ فاجتمع خلق كثير عظيم وساروا ، فلما بلغوا فَيْد حصرهم العرب فبذل لهم الناصحي (٢) خمسة آلاف دينار فلم يقنعوا وصمموا العزم على أخذ الحجاج ، وكان مقدمهم رجلا يقال له جماز (٣) بن عُدَى – بضم العين – من بني نبهان ، وكان جبارا ، فركب فرسه وعليه درعه وسلاحه ، وجال جولة يُرْهِب بهَا . وكان في جماعة السمرقنديين

<sup>(</sup>١) إضافة يقتضيها السياق.

 <sup>(</sup>٢) في الأصول « المناصحي » والمثبت عن الكامل لابن الأثير ٩ : ١٢١ ،
 والمنتظم ٨ : ٢ ، والبداية والنهاية ١٢ : ١١ ، والنجوم الزاهرة ٤ : ٢٥٥ .

<sup>. (</sup>٣) في الأصول ودرر الفرائد « حماد » والمثبت عن المنتظم ٨ : ٢ ، والبداية والنهاية ١٢ : ١١ ، والنجوم الزاهرة ٤ : ٢٥٥ .

شاب يعرف بابن عفان ، يوصف بجودة الرمى ؛ فرماه بسهم فوصل إلى قلبه فسقط ميّتاً ، وتفرق أصحابه ، وسلم الحاج فحجُّوا وعادوا سالمن .

وفيها حج بالناس عمر بن مسلم بن محمد بن عبد الله العلوى الكوفى ، كذا قال .... (١) وقال ابن الأثير وابن الجوزى : إن الذى ه حج بالناس في هذه السنة أبو الحسن الأقساسي (٢) .

\$\$ \$\$ \$

#### « سنة ثلاث عشرة وأربعمائة »

فيها – على ما قاله الذهبي وابن الجوزي (٣) ، أو في التي بعدها على ما قاله ابن الأثير (٤) – في يوم الجمعة يوم النفر الأول – ولم يكن رجع الناس بعد من منى – عمد بعض الملحدة من المصريين الذين آسْتَغْوَاهُم الحاكمُ العبيدي ، وأفسد ديانتهم ، وكان أحمر اللون أشقر الشعر تام القامة جسيما طويلا ، وبإحدى يديه سيف / مسلول ، وبالأخرى دُبُّوس ، بعد ما فرغ الإمام من الصلاة فقصد الحجرَ الأسودَ كأنه يستلمه ، فضرب وجه الحجر ثلاث ضربات ه

<sup>(</sup>١) بياض في الأصول بمقدار كلمتين .

 <sup>(</sup>٢) الكامل لابن الأثير ٩ : ١٢١ ، والمنتظم ٢٨ ، وكذا النجوم الزاهرة ٤ :
 ٢٥٠ ، ٢٥٠ .

 <sup>(</sup>٣) دول الإسلام للذهبي ١: ٢٤٦ ، والمنتظم ٨: ٨ ، ٩ . وكذا البداية والنهاية
 ١٢ : ١٦ ، ١٤ ، والعقد الثمين ٤: ٧٩ ، والنجوم الزاهرة ٤: ٢٥٠ ، ٢٥١ .
 ١٤) الكامل لابن الأثير ٩: ١٢٨ . وانظر درر الفرائد ٢٥٣ .

متوالية بالدبوس فَتَنَخَّش (١) وجه الحجر في وسطه وتقشر من تلك الضربات ، وتساقطت منه ثلاث شظايا واحدة فوق الأخرى ، فكأنه ثقب ثلاثة ثقوب (٢) ما يدخل الأنملة في كل ثقب (٣) ، وتساقطت منه شظايا مثل الأظفار ، وصارت فيه شقوق يمينا وشمالا ، وخرج مكسره أسمر يضرب إلى صفرة (٤) محببا مثل الخُشْخَاش ، وقال إلى متى يعبد الحجر الأسود ؟ ولا محمد ولا على يمنعني عما أفعله ؛ فإنى أريد اليوم أهدم هذا البيت وأرفعه . فاتَّقاه أكثر الناس الحاضرين وخافوه ، وتراجعوا عنه وكاد أن يفلت – وكان على باب المسجد عشرة من الفرسان على أن ينصروه – فاحتسب رجلٌ من أهل اليمن – أو من أهل مكة أو غيرهما – وثار به فوجأه بخنجر ، واحتوشه (٥) الناس فقتلوه (٢) ، ثم تكاثروا عليه فقطعوه وأحرقوه بالنار . وقُتِلَ جماعة ممن فقتلوه (٢) ، ثم تكاثروا عليه فقطعوه وأحرقوه بالنار . وقُتِلَ جماعة ممن

<sup>(</sup>١) كذا في الأصول ، وتحش فلان الشيء فتتحش : أي قشره فتقشر (المعجم الوسيط) وفي المنتظم ٨ : ٩ ، والنجوم الزاهرة ٤ : ٢٥١ ( وتخشن ) .

 <sup>(</sup>٢) في الأصول « ثلاث نقب » وفي المنتظم ٨ : ٩ « ثلاث ثقب » والمثبت عن
 النجوم الزاهرة ٤ : ٢٥١ .

<sup>(</sup>٣) كذا في ت . وفي م والمنتظم ٨ : ٩ « ثقبة » .

<sup>(</sup>٤) كذا فى الأصول . وفى المرجع السابق « خرج مكسره أحمر يضرب إلى الصفرة » ، وفى البداية والنهاية ١٢ : ١٤ « وبدا ماتحتها أسمر يضرب إلى صفرة » . وفى النجوم الزاهرة ٤ : ٢٥١ » وموضع الكسر أسمر يضرب إلى صفرة » . وفى شفاء الغرام ١ : ١٩٤ « وتشقق وخرج أسمر يضرب إلى صفرة » .

<sup>(</sup>٥) احتوش : يقال أحتوش القوم فلانا أو الصيد أى أحاطوا به وجعلوه وسطهم (المعجم الوسيط) .

<sup>(</sup>٦) في الأصول « فقتله » والمثبت عن المنتظم ٨ : ٩ ، والنجوم الزاهرة ٤ : ٢٥١

آتُهِمَ بمصاحبته ومعاونته على ذلك المنكر ، وأحرقوهم بالنار ؛ وكان الظاهر منهم [ أكثر من ] (١) عشرين غير ما آختفى منهم ، فثارت الفتنة وآختبط الوفد ، وألحّ الناس فى ذلك على المغاربة والمصريين بالنهب والسلب ، وعلى غيرهم فى طريق منى إلى البلد ، ثم ركب أبو الفتوح أمير مكة فأطفأ الفتنة ، وردَّهم عن المصريين . فلما كان ، الغد ماج الناس واضطربوا ، وأخذوا أربعة من أصحاب ذلك الرجل ، فقالوا : نحن مائة رجل . فضربت أعناق هؤلاء الأربعة .

وأقام الحجر الأسود على ذلك يومين ، ثم إن بعض بنى شيبة جمعوا ما وجدوا مما سقط منه وعجنوه بالمسك واللَّك (٢) وحشيت الشقوق ، وطليت بطلاء من ذلك ، فهو بَيِّنٌ لمن تأمَّله ، وهو على حاله اليوم (٣)

وفيها بطل الحج من العراق لتأخر ورود أهل خراسان (٤).

\* \* \*

 <sup>(</sup>١) إضافة عن المنتظم ٨ : ٩ ، والكامل لابن الأثير ٩ : ١٣٤ ، والنجوم الزاهرة
 ٤ : ٢٥١ .

 <sup>(</sup>٢) اللك: صبغ أحمر تفرزه بعض الحشرات على بعض الأشجار في جزر الهند الشرقية ، يذاب فيكون منه دهان (المعجم الوسيط).

 <sup>(</sup>٣) وانظر - مع المراجع السابقة - شفاء الغرام ٢ : ٢٢٤ ، ٢٢٥ . ودرر الفرائد
 المنظمة ٢٥٣ .

<sup>(</sup>٤) شفاء الغرام ٢ : ٢٢٤ .

# « سنة أربع عشرة وأربعمائة »

فيها حج بالناس أبو الحسن محمد بن الحسن الأقساسي العلوى ، وعاد على طريق الشام لاضطراب العرب (١)

وفيها مات شيخ الصوفية أبو الحسن على بن عبد الله بن الحسن بن جهضم الهمذاني (٢) .

华 华 杂

## « سنة خمس عشرة وأربعمائة »

فيها حج الركب الخراساني ومقدمهم أبو على الحسن بن محمد المعروف بحسنك ، نائب يمين الدولة / محمود بن سببكتيكين ١٠ والخصيصة ، وفي صحبته ما يدفع إلى العرب في طريق مكة وغيرها عن رسومهم ، فدفع كل من يستضعفه ، ووعد من قوى جانبه بأن يدفع لهم عند مرجعه ، واحتج عليهم بالوقت وضيقه ، وخيفة الفوت ؛ فأخروا مطالبته . فلما قضى الحج وعاد بمن معه إلى المدينة النبوية اجتمع هو وأبو الحسن بن محمد بن الحسن الأقساسي العلوى أمير الحاج البغدادي ، وعِدة من وجوه الناس للنظر في أمر العرب ، فاستقر رأيهم على المسير إلى الرملة من وادى القرى ، والمضى على الشام إلى بغداد ، وذلك لما فعلوه مع العرب في مجيئهم ، خافوا أن

<sup>(</sup>١) المنتظم ٨ : ١٣ وفيه ( لاضطراب الجادة » .

<sup>(</sup>٢) العقد الثمين : ١٧٩ برقم ٢٠٦٥ ، وشذرات الذهب ٣ : ٢٠٠ .

يصيروا في أيديهم وحكمهم ، فرجعوا إلى هذه الطريق لطلب السلامة ، فساروا إلى الرملة وقد وصل الخبرُ بقدومهم إليها على الظاهر العبيدي صاحب مصر في ثاني عشر صفر سنة ست عشرة ، وأنهم في ستين ألف جمل ومائتي ألف إنسان ، بكتاب بعث به إليه الأقساسي يستأذنه فيه على عبور الشام . فَسُرَّ بذلك ، وكتب إلى جميع وُلاَة الشام بتلقيهم ، وإنزالهم وإكرامهم ، وإكرام مقدمهم ، وعمارة البلاد بالطعام والعلف ، وإطلاق الصلات للفقهاء والقراء ، وإقامة الأموال الكثيرة لحَسَنك صاحب يمين الدولة ، والتناهي في إكرامه وتقدَّمَ إلى مقدم عساكر الشام بحفظهم ، والمسير في صحبتهم ، وأن يتسلمهم صالح بن مرداس من دمشق ويوصلهم الرحبة ، وليدفع إلى الأقساسي ألف دينار وعدة كثيرة من الثياب ، وإلى حَسَنك مثل ذلك ، وقيّد إليه فرسا بمركب ذهبا ، وأعطى لكل رجل في الصحبة جملة من المال ؛ ليظهر (١) لأهل خراسان ذلك . فساروا من الرملة موقرين مجبورين شاكرين ، حتى وصلوا إلى بغداد ، وعرج حَسنك عنها – خوفًا من الإنكار عليه من دار الخلافة – إلى خراسان ، وورد كثير من الحاج في السفن من طريق الفرات ، وجاء قوم على الظهر إلى أَوَانَا (٢) . واشتد ما فعله الظاهر على الخليفة القادر بالله ، وأنكر عودهم إلى الشام ، وتهدّد الأقساسي وصرفه عما كان إليه وقبضه ،

<sup>(</sup>١) فِي الأَصولِ « إلى النظر » والمثبت عن الكامل لابن الأثير ٩ / ١٣٧ .

<sup>(</sup>۲) أوانا : بلدة كثيرة البساتين والشجر نزهة من نواحى دجيل بغداد بينها وبينبغداد عشرة فراسخ من جهة تكريت (معجم البلدان لياقوت) .

فمرض فمات (۱). وأنكر على حَسنك وكتب فيه إلى يمين الدولة محمود بن سبكتكين ، واستدعى منه الفرس والقماش والخلع / الواصلة ١١ إلى حَسنك لتحرق ببغداد ، فبعث بها فى جمادى الأولى سنة ست عشرة فأحرقت على الباب النوبى (٢) بمحضر من الناس ، وسبك (٣) الذهب وفرق على الفقراء (٤) ، وغنم الظاهر حُسْنَ الثناء عليه من حاج خراسان وما وراء النهر بما كان أحسنه إليهم وزيارتهم بيت المقدس (٥).

وفيها كان الحاج بالناس أبو الحسن محمد بن الحسن الأقساسي العلوي (٦) .

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية ١٢ : ١٨ ، والنجوم الزاهرة ٤ : ٢٦١ . وانظر المنتظم ٨ : ١٦ .

<sup>(</sup>٢) في الأصول « الغربي » والمثبت عن المنتظم ٨ : ١٦ ، والنجوم الزاهرة ٤ : ٢٥١ .

<sup>(</sup>٣) وفي المرجع السابق « وسبك المركب الذهب ، فظهر منه أربعون ألف دينار وخمسمائة » .

<sup>(</sup>٤) الكامل لابن الأثير ٩ : ١٣٧ ، ١٣١ . وفي المنتظم ٨ : ٣٢ « وسبك المركب فخرج وزن فضة أربعة آلاف وخمسمائة واثنين وستين درهما » .

 <sup>(</sup>٥) وفى المنتظم ٨ : ١٦ « وفى هذه السنة تأخر الحاج الخراسانية للإشفاق من فساد طريق مكة ، وفيها حج بالناس أبو الحسن الأقساسى »

وفى البداية والنهاية ١٢ : ١٧ ﴿ لَمْ يَحْجَ فِيهَا مِنْ رَكِبِ الْعِرَاقُ وَلِاخْرَاسَانَ أَحَدُ ، واتفقَ أن بعض الأمراء من جهة محمود بن سنكتكين شهد الموسم فى هذه السنة فبعث إليه صاحب مصر بخلع عظيمة الخ » .

وفى شفاء الغرام ٢ : ٢٢٥ % أن الحج بطل من العراق لتأخر أهل حراسان فى سنة خمس عشرة وفيما بعدها إلى سنة ثلات وعشرين وأربعمائة على ماقاله العتيقى » .
(٦) المنتظم ٨ : ١٦ ، والكامل لابن الأثير ٩ : ١٢٧ ، والنجوم الزاهرة ٤ : ٢٦٠

وفيها حفر بين الحجر والمقام فانتثرت هناك جماجم وعظام كثيرة فلما رأوا ذلك أعادوها وأعادوا ما نبش من التراب عليها (١).

0 0 0

« سنة ست عشرة وأربعمائة » فيها تأخر حاج خراسان (٢) .

# # #

« سنة سبع عشرة وأربعمائة »

فيها لم يحج ركب بغداد لتأخر ورودَ أهل خراسان (٣) .

وفيها حج محمد بن المظفر بن بكران الحموى الشامي <sup>(٤)</sup> .

وفيها تشعث البيت الحرام (٤).

وفيها مات المقرىء أبو شامة محمد بن القاسم الهروى .

\$\ \$\ \$\

(۱) وانظر مافى الحطيم والحجر من مقابر الأنبياء وعذارى بنات إسماعيل فى شفاء الغرام ١ : ١٩٧ ، ١٩٨ ، ٢١٨ .

 <sup>(</sup>۲) المنتظم ۸: ۲۲ ، والكامل لابن الأثير ٩: ۱۳۱ ، والبداية والنهاية ١٢ : ١٥
 ١٩ ، ومرآة الجنان ٣: ٢٨ .

<sup>(</sup>٣) المنتظم ٨ : ٢٥ ، والكامل لابن الأثير ٩ : ١٣٣ ، والبداية والنهاية ١٢ :

<sup>(</sup>٤) لم نعثر على هذا الخبر فيما تيسر من المراجع .

# « سنة ثمان عشرة وأربعمائة » فيها بطل الحج من العراق لتأخر أهل خراسان (١) .

\* \* \*

# « سنة تسع عشرة وأربعمائة »

فيها لم يحج ركب بغداد لتأخر ورود أهل خراسان ، وتأخر أهل مصر . ومضى قوم من خراسان إلى مكران (٢) فركبوا في البحر إلى جدة فحجوا (٣) .

« سنة عشرين وأربعمائة »

فيها بطل الحج من العراق لتأخر أهل خراسان <sup>(٤)</sup>.

弥 恭 恭

« سنة إحدى وعشرين وأربعمائة »

فيها حج من الكوفة قومٌ ركبوا على جمال البادية في قافلة

<sup>(</sup>۱) المنتظم ۸: ۳۱، والكامل لابن الأثير ۹: ۱۳۳، والبداية والنهاية ۱۳: ۲۳. (۲) مكران: اسم لولاية بين كرمان من غربيها وسجستان من شماليها. والبحر جنوبها، والهند في شرقها. وقيل سميت بمكران بن تارك بن سام بن نوح (معجم البلدان

لياقوت)

<sup>(</sup>٣) المنتظم ٨ : ٣٦ ، والكامل لابن الأثير ٩ : ١٣٨ ، والبداية والنهاية ١٢ : ٢٥ .

<sup>(</sup>٤) المنتظم ٨ : ٥٥ ، والبداية والنهاية ١٢ : ٢٦ .

١.

١٥

كبيرة ، وتحَفَّرُوا من قبيلة إلى قبيلة ، وبلغت أجرة الراكب إلى فيد أربعة دنانير ، ورجعوا سالمين إلى الكوفة في آخر المحرم . وبطل الحج من العراق لتأخر أهل خراسان (١) .

\$ \$ \$

## « سنة اثنتين وعشرين وأربعمائة »

فيها حج من الكوفة قوم من الرجّالة (٢) ، ومات منهم خلق كثير في الطريق . وبطل الحج من العراق لتأخر أهل خراسان .

وفيها مات أبو محمد الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن أحمد بن فِرَاس المكي (٣) . .

0 0 0

## « سنة ثلاث وعشرين وأربعمائة »

فيها خرج العرب على حجاج البصرة فأخذوهم ونهبوهم . وحج الناس من سائر البلاد إلا العراق (٤) ، لفساد الوقت و [ تأخر ] (٥)

<sup>(</sup>١) المنتظم ٨ : ٥١ ، وشفاء الغرام ٢ : ٢٢٥ ، وانظر البداية والنهاية ١٢ :

<sup>. 49</sup> 

<sup>(</sup>٢) في الأصول « الرجال » والمثبت عن شفاء الغرام ٢ : ٢٢٥ .

<sup>(</sup>٣) العقد الثمين ٤ : ٦٦ برقم ٩٧٥ .

 <sup>(</sup>٤) المنتظم ٨ : ٦٩ ، والكامل لابن الأثير ٩ : ١٦٠ ، وشفاء الغرام ٢ :
 ٢٢٦ ، ودرر الفرائد ٢٥٤ .

 <sup>(</sup>٥) إضافة على الأصول .

ورود أهل خراسان ، وكان وصولهم بغداد سلخ شوال ، وتأخروا عن الحج ، وأقاموا إلى سلخ القعدة ورجعوا إلى خراسان – وحج قوم من / ١٢ الرجال يسير (١) .

وفيها ورد من مصر كسوة الكعبة وأموال للصدقة ، وصلات الأمير مكة (٢) .

0 0 0

# « سنة أربع وعشرين وأربعمائة »

فيها بطل الحج من العراق لتأخر أهل خراسان ، وخرج نفر يسير من الرجالة ، وعمرت الطريق في هذه السنة . وتأخر المصريون خوفا من البادية ، وخرج أهل البصرة بخفر فغدروا بهم ونهبوهم وارتهنوهم (٣) .

# # #

# « سنة خمس وعشرين وأربعمائة »

فيها لم يحج العراقيون لتأخر أهل خراسان ، ولا المصريون خوفا من البادية ، وحج أهل البصرة مع من يخفرهم فغدروا بهم ونهبوهم (٤) .

3 3 3

<sup>(</sup>١) وانظر – مع المراجع السابقة – النجوم الزاهرة ٤ : ٢٧٦ .

<sup>(</sup>٢) المنتظم ٨ : ٦٩ ، وشفاء الغرام ٢ : ٢٢٥ ، والنجوم الزاهرة ٤ : ٢٧٦ ،

ودرر الفرائد ٤٥٤ .

 <sup>(</sup>٣) المنتظم ٨: ٧٦، وشفاء الغرام ٢: ٢٢٦. وانظر البداية والنهاية ١٢: ٣٥،
 والكامل لابن الأثير ٩: ١٦١.

<sup>(</sup>٤) البداية والنهاية ١٢ : ٣٦ ، وشفاء الغرام ٢ : ٢٢٦ .

١٥

« سنة ست وعشرين وأربعمائة » · · · فيها لم يحج أحد من أهل العراق وخراسان (١) .

\$ 45 S

« سنة سبع وعشرين وأربعمائة » فيها بطل الحج من العراق (٢) .

\$\$ \$\$ \$\$

« سنة ثمان وعشرين وأربعمائة »

فيها لم يحج أحد من أهل العراق ؛ لفساد الوقت واختلاف الكلمة (٣) ، وحج على الصليحي (٤) ، وطاف بمكة [ في ] (٥) ستين رجلا ، وتحالفوا على الموت والقيام بالدعوة للعبيديين ، وكل منهم له قوم وعشيرة ومنعة .

<sup>(</sup>١) المنتظم ٨: ٨٣ ، والكامل لابن الأثير ٩: ١٦٦ ، والبداية والنهاية ١٢ : ٣٧ ، وشفاء الغرام ٢: ٢٢٦ ، ودرر الفرائد ٢٥٤ .

<sup>(</sup>٢) النجوم الزاهرة ٤ : ٢٨٣ ، ودرر الفرائد ٢٥٤ .

<sup>(</sup>٣) البداية والنهاية ١٢٠ : ٤٠ ، وشفاء الغرام ٢ : ٢٢٦ ، ودرر الفرائد ٢٥٤ .

<sup>(</sup>٤) هو على بن محمد بن على الصليحي صاحب اليمن ومكة (العقد ٦ : ٢٣٨ برقم ٣٠١٤ ) .

<sup>(</sup>٥) إضافة على الأصول .

« سنة تسع وعشرين وأربعمائة » فيها لم يحج أحد من العراق (١) .

45 45 45

« سنة ثلاثين وأربعمائة »

فيها لم يحج [ أحد ] من أهل العراق وخراسان (٢) . وفيها مات أمير مكة أبو الفتوح الحسن بن جعفر بن محمد بن الحسن الحسني المكي (٣) ، وولى بعده ابنه شكر (٤) .

华 华 华

« سنة إحدى وثلاثين وأربعمائة » فيها لم يحج أحد من أهل العراق (٥).

43 43

« سنة اثنتين وثلاثين وأربعمائة » فيها لم يحج أحد من أهل العراق (٦) .

\* \* \*

(١) درر الفرائد ٢٥٤ ، وحسن الصفا والابتهاج ١١٣ .

 <sup>(</sup>۲) المنتظم ۸ : ۱۰۰ ، والبداية والنهاية ۱۲ : ۵۵ ، وشفاء الغزام ۲ : ۲۲۲ ،
 ودرر الفرائد ۲۰۶ .

<sup>(</sup>٣) العقد الثمين ٤: ٦٩ برقم ٩٨٣ ، والكامل لابن الأثير ٩: ١٧٣ .

<sup>(</sup>٤) العقد الثمين ٥: ١٤ برقم ١٣٧٨.

<sup>(</sup>٥) البداية والنهاية ١٢ : ٤٧ ، ودرر الفرائد ٢٥٤ .

<sup>(</sup>٦) البداية والنهاية ١٦: ٤٩ ، وشفاء الغرام ٢: ٢٢٦ ، ودرر الفرائد ٢٥٤ .

#### « سنة ثلاث وثلاثين وأربعمائة »

فيها انكسرت من الركن اليمانى فلقة قدر أصبع ، وغفل عن شدها فصارت عند قوم من أهل مكة من الحسنيين ، فأصاب الناس بمكة وباء عظيم عام لا يلبث المريض فوق ثلاث ، وهلك من أهل الدار التى آتُهم أن الفلقة فيها ثمانية عشر إنسانا ، فرأى بعض ه الصالحين المجاورين من أهل خراسان فى نومه أن يتفقد ما ذهب من الكعبة ويرد فيدفع الله عنهم الوباء ، فردت إلى موضعها فارتفع الوباء (١).

وفيها لم يحج أحد <sup>(۲)</sup> – قال على بن محب الخازن – إلا متخفرا بالعرب .

وفيها – أو فى التي بعدها – مات أبو ذَرّ عبد بن أحمد بن ، محمد الأنصاري الهروي لخمس خلون من القعدة (٣) .

茶 奈 袋

« سنة أربع وثلاثين وأربعمائة »

فيها لم يحج أحد إلا متخفرا / كما تقدم (٤) .

F 42 45

(١) درر الفرائد ٢٥٤ .

۱۳

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية ١٢ : ٥٠ ، وشفاء الغرام ٢ : ٢٢٦ .

 <sup>(</sup>٣) الكامل لابن الأثير ٩ : ١٩٢ ، ودول الإسلام ١ : ٢٥٧ ، والبداية والنهاية ١٢ :

٥٠ – وفيها عبد الله أحمد – والعقد الثمين ٥ : ٥٣٥ برقم ١٩١٩ ، والنجوم الزاهرة ٥ : ٣٦ .

<sup>(</sup>٤) البداية والنهاية ١٢ : ٥٠ ، وشفاء الغرام ٢ : ٢٢٦ .

« سنة خمس وثلاثين وأربعمائة »

فيها لم يحج أحد إلا متخفرا (١) .

وفيها مات أبو سعيد الحسين بن عثمان بن سهل بن أحمد بن عبد العزيز بن أبى دلف العِجلي (٢).

\$\$ \$\$ \$\$

« سنة ست وثلاثين وأربعمائة »

فيها لم يحج أحد إلا متخفرا كما قاله ابن الخازن <sup>(٣)</sup> .

\* \* \*

« سنة سبع وثلاثين وأربعمائة » فيها لم يحج أحد من العراق (٤)

锋 徐 恭

<sup>(</sup>١) وفى النجوم الزاهرة ٥ : ٣٦ « فيها لم يحج أحد من العراق ، وحج الناس من مصر وغيرها .

 <sup>(</sup>۲) البداية والنهاية ۱۲: ۵۱، والعقد الثمين ٤: ١٩٥ برقم ١٠٣٨، والنجوم
 ۱۱ الزاهرة ٥: ٣٦.

 <sup>(</sup>٣) درز الفرائد ٢٥٤ . وفي حسن الصفا والابتهاج ١١٣ « انقطع حج مصر والعراق وغالب الناس ، وحج بالناس – أميرا – شكر بن أبى الفتوح »

 <sup>(</sup>٤) البداية والنهاية ١٢ : ٥٤ ، وشفاء الغرام ٢ : ٢٢٦ ، والنجوم الزاهرة ٥ :
 ٤٠ ، ودرر الفرائد ٢٥٤ .

١.

« سنة ثمان وثلاثين وأربعمائة »

فيها لم يحج أحد إلا متخفّرا (١) .

وفيها مات أبو الحسن أحمد بن محمد السبطرني (٢) .

\* \* \*

« سنة تسع وثلاثين وأربعمائة »

فيها لم يحج ركب العراق <sup>(٣)</sup>.

\* \* \*

« سنة أربعين وأربعمائة »

فيها كان بمكة غلاء وبلاء <sup>(٤)</sup>.

وفيها لم يحج أحد من أهل العراق <sup>(٥)</sup> .

وفيها - أو فى التى بعدها - مات مقرىء مكة أبو عبد الله محمد بن حسين بن محمد بن بهرام الفارسي الكارزيني (٦) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) النجوم الزاهرة ٥ : ٤٢ ، ودرر الفرائد ٢٥٤ .

<sup>(</sup>٢) كذا الاسم في الأصول ، ولم نعثر له على ترجمة فيما تيسر لنا من المراجع .

<sup>(</sup>٣) البداية والنهاية ١٢ : ٥٦ ، وشفاء الغرام ٢ : ٢٢٦ ، ودرر الفرائد ٢٥٤ .

<sup>(</sup>٤) الكامل لابن الأثير ٩ : ٢٠٥ .

<sup>(</sup>٥) النجوم الزاهرة ٥ : ٥٥ ، ودرر الفرائد ٢٥٤ .

<sup>(</sup>٦) العقد الثمين ٢ : ٦ برقم ١٥٤ .

« سنة إحدى وأربعين وأربعمائة » فيها لم يحج أحد من أهل العراق (١) .

\* \* \*

« سنة اثنتين وأربعين وأربعمائة » فيها لم يحج أحد إلا متخفرا بالعرب (٢) .

\* \* \*

« سنة ثلاث وأربعين وأربعمائة » فيها لم يحج أحد من العراق (٣) .

وفيها مات محمد بن عُقْبَة بن إدريس بن قَتَادة بن إدريس بن مُطَاعِن الحسنى في يوم الأحد حادى عشر الحجة (٤).

« سنة أربع وأربعين وأربعمائة » فيها لم يحج أحد إلا متخفرا (٥) .

۱٥

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية ١٢ : ٥٩ ، وشفاء الغرام ٢ : ٢٢٦ ، ودرر الفرائد ٢٥٤ .

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية ١٢ : ٦١ ، ودرر الفرائد ٢٥٤ .

<sup>(</sup>٣) شفاء الغرام ٢ : ٢٢٦ ، والنجوم الزاهرة ٥ : ٥١ ، ودرر الفرائد ٢٥٤ ، وحسن الصفا والابتهاج ١١٣ .

 <sup>(</sup>٤) العقد الثمين ٢ : ١٤٦ برقم ٣٠٤ وفيه ٥ مات من جرح أصابه في الفتنة في
 يوم الثلاثاء حادي عشر ذي الحجة [ سنة ثلاث وأربعين وسبعمائة ] ٩ .

<sup>(</sup>٥) درر الفرائد ٢٥٤ .

وفيها مات الحافظ أبو نصر عبيد الله بن سعيد بن أحمد الوائلي البكري السِّجزِّي في المحرم (١) .

« سنة خمس وأربعين وأربعمائة » فيها لم يحج أحد إلا متخفرا (٢).

« سنة ست وأربعين وأربعمائة » فيها لم يحج أحد من أهل العراق (٣) .

谷 谷 谷

# « سنة سبع وأربعين وأربعمائة »

فيها كان بمكة غلاء شديد بلغ الخبز عشرة أرطال بدينار المغربي ، ثم انعدم وجوده ؛ فأشرف الناس والحجاج على الهلاك ، فأرسل الله عليهم من الجراد ما ملأ الأرض فتعوضوا به ، ثم عاد الحاج فسهل الأمر على أهل مكة ؛ وسبب هذا الغلاء عدم زيادة النيل بمصر على العادة فلم يحمل منها الطعام (٤) .

<sup>(</sup>١) العقد الثمين ٥ : ٣٠٧ برقم ١٦٧٨ ، ودول الإسلام ١ : ٢٦٢ .

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية ١٢ : ٦٤ ، ودرر الفرائد ٢٥٤ .

<sup>(</sup>٣) البداية والنهاية ١٢ : ٦٥ ، وشفاء الغرام ٢ : ٢٢٦ ، ودرر القرائد ٢٥٤ .

<sup>(</sup>٤) الكامل لابن الأثير ٩: ٢٣، ، ودرر الفرائد ٢٥٤.

وفيها مات أبو الحسن رافع بن نصر البغدادي الحمال (١).

« سنة ثمان وأربعين وأربعمائة » فيها كان بمكة غلاء (٢) . وفيها لم يحج أحد من العراق (٣) .

« سنة تسع وأربعين وأربعمائة » فيها لم يحج أحد إلا متخفرا (٤).

« سنة خمسين وأربعمائة » فيها لم يحج أحد من العراق (٥) .

(١) العقد الثمين ٤ : ٣٨١ برقم ١١٧٨ .

 <sup>(</sup>۲) المنتظم ٨ : ١٧١ ، والكامل لابن الأثير ٩ : ٢٣٦ ، والبداية والنهاية ١٢ :
 ١٥ . ٦٨ ، ٦٩ ، وشفاء الغرام ٢ : ٢٢٦ ، ودرر الفرائد ٢٥٥ .

<sup>(</sup>٣) المراجع السابقة .

<sup>(</sup>٤) درر الفرائد ٢٥٥ .

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق .

#### « سنة إحدى وخمسين وأربعمائة »

۱٤

فیها کان بمکه (۱ رخص لم یشاهد ۱) مثله ؛ وبلغ البر والتمر والتمر والتمر والتمر والتمر عرب الله والتمر والزبیب [ کل ] (۲) مائتی رطل بدینار ، وهذا غریب .

وفيها لم يحج أحد من أهل العراق (٣) .

وفيها مات عبد العريز بن بندار الشيرازي (٤).

« سنة اثنتين وخمسين وأربعمائة »

فيها لم يحج أحد من العراق ، غير أن جماعة اجتمعوا إلى الكوفة وذهبوا مع طائفة من الحضر (°) .

\* \* \*

« سنة ثلاث وخمسين وأربعمائة »

فيها لم يحج أحد إلا متخفرا <sup>(٦)</sup> .

وفيها مات أمير مكة شكر بن أبي الفتوح الحسني في رمضان،

 <sup>(</sup>۱) كذا في م والنجوم الزاهرة ٥ : ٦٤ – والمنتظم ٨ : ٢٠٣ وفي ت ودرر
 الفرائد ٢٥٥ « رخاء لم يعهد مثله » .

<sup>(</sup>٢) إضافة عن البداية والنهاية ١٢ : ٨٤ ، والنجوم الزاهرة ٥ : ٦٤ .

<sup>(</sup>٣) البداية والنهاية ١٢ : ٨٤ ، ودرر الفرائد ٢٥٥ .

<sup>(</sup>٤) العقد الثمين ٥: ٤٤٥ برقم ١٨١٩ .

 <sup>(</sup>٥) كذا في الأصول ، وشفاء الغرام ٢ : ٢٢٦ . وفي البداية والنهاية ١٢ : ٨٥
 « وذهبوا مع الخفراء » .

 <sup>(</sup>٦) كذا في الأصول ، ودرر الفرائد ٢٥٥ ، وفي البداية والنهاية ١٢ : ٨٧ « لم ٢٠ يحج أحد من العراق » .

وبه انقرضت دولة السليمانية . وولى بعده إمرة مكة عبد له ، هكذا ذكر ابن حزم فى الجمهرة . وقال صاحب مرآة الزمان - نقلا عن محمد بن هلال - : إنه ولى مكة بعد شكر بنو أبى الطيب الحسنيون (١) .

وفيها لم يحج أحد (٢) .

\* \* \*

« سنة أربع وخمسين وأربعمائة »

فيها لم يحج أحد إلا متخفرا <sup>(٣)</sup> .

وفيها مات نقيب العباسيين بمكة أبو العباس أحمد بن محمد بن عبد العزيز بن على بن إسماعيل الهاشمي ، يوم الخميس رابع شعبان ببغداد (٤) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) العقد الشمين ٥: ١٤ برقم ١٣٧٨ ، والكامل لابن الأثير ١٠: ٧ ، ودرر الفرائد ٢٥٥ . وجاء في هامش الأصول أمام هذا الخبر « وفاة شكر ، وانقراض دولة السليمانية وابتداء دولة بني أبي الطيب الحواشم » .

 <sup>(</sup>٢) كذا في الأصول ، وشفاء الغرام ٢ : ٢٢٦ . وانظر صدر أخبار هذه
 السنة .

<sup>(</sup>٣) وفى البداية والنهاية ١٢ : ٨٨ « لم يحج فيها أحد » وانظر درر الفرائد ٢٥٥ .

<sup>(</sup>٤) العقد الثمين ٣ : ١٤٨ برقم ٦٣٦ .

#### « سنة خمس وخمسين وأربعمائة »

فيها في سادس ذي الحجة دخل على بن محمد بن على الصُّلَيْحي صاحب اليمن مكة وملكها ، وفعل فيها أفعالا حسنة ، واستعمل الجميل مع أهلها ، وأظهر العدل والإحسان ، ومنع المفسدين ، وطابت به قلوب الناس ، وأمن الحاج أمناً لم يعهد مثله ؛ لإقامته السياسة والهيبة ؛ حتى كانوا يعتمرون ليلا ونهارا ، وأموالهم محفوظة ورحالهم محروسة ، وتقدم بجلب الأقوات ، فرخصت الأسعار ، ورفع جور من تقدم ، وظهرت منه أفعال جميلة ، وانتشرت له الألسنة بالشكر ، وكثرت له الأدعية ، وكان متواضعا ؟ إذا جاز على جمع سلم عليه بيده ، وكسا البيت ثيابا بيضا حريرا صيفا ، وردّ بني شيبة عن قبيح أفعالهم ، وردّ إلى البيت من الحلي ما كان بنو أبي الطيب الحسنيون أخذوه لما ملكوا بعد شكر ؛ لأنهم حملوه إلى اليمن ، فابتاعه الصليحي منهم - وكانوا قد عروا البيت والميزاب - ودخل البيت ومعه زوجته الحرة الكاملة ؛ وكانت حرّه كاسمها مديرة مستولية عليه وعلى اليمن ، وكان يُخطّب لها على المنابر ؛ يخطب أولا للمستنصر ، وبعده للصليحي ، وبعده / لزوجته . فيقال : اللهم أدم أيام الحرة الكاملة السيدة كافلة المؤمنين ، وكانت لها صدقات كثيرة ، وكرم فائض ، وعدل وافر (١). .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) وانظر العقد الثمين ٦: ٢٣٨ ، ٢٣٩ ، وشفاء الغرام ٢: ١٩٥ ، ١٩٦ ، ٢٢٧ ، والبداية والنهاية ١٦ : ١٩٠ ، والنجوم الزاهرة ٥: ٧٢ ، والمنتظم ٨: ٢٣٢ ، والكامل لابن الأثير ١٠ : ١١ .

#### « سنة ست وخمسين وأربعمائة »

فيها في المحرم بعث الأشراف الحسنيون إلى على بن محمد الصليحى - وكانوا قد هربوا عن مكة لَمَّا دخلها الصليحى : - أن آخرُجُ من بلادنا ورتب منا من تختاره . فرتب أبا هاشم محمد بن جعفر بن محمد بن عبد الله بن أبي هاشم محمد بن الحسين بن محمد ابن موسى بن عبد الله بن موسى بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على بن أبي طالب الحسنى ؛ وكان صهر شكر بن أبي الفتوح على ابنته ، وأمَّرَه على الجماعة ، وأصلح بين العشائر ، واستخدم له العساكر ، وأعطاه مالا ، وخمسين فرسا وسلاحا ، ورجع إلى اليمين في يوم عاشوراء - وقيل في ربيع الأول .

وقيل إن الصليحى رحل إلى اليمن متخوفا من الأشراف العلويين ؛ لأنهم تَجمعُوا ، فكان أن وقع الوباء فى أصحابه ؛ فمات منهم سبعمائة رجل ، ولم يبق من أصحابه إلا نفر يسير ، فأقام مكة – نائبا عنه – أبا هاشم المذكور ، ثم سار إلى اليمن .

ثم بعد سفر الصليحى من مكة صده الحسنيون (ا بنو سليمان مع حمزة بن أبى وَهّاس ، فلم يكن لأبى هاشم المذكور بهم طاقة يحاربهم () ، وخرج من مكة فتبعوه ، فرجع وضرب واحدا منهم ضربة فقطع ذراعه وفرسه وجسده ووصل الأرض ، فدهشوا ورجعوا

٢٠ العبارة مضطربة في الأصول بسبب التقديم والتأخير ، والمثبت عن العقد الثمين ١ : ٤٤٠ .

عنه . وكان تحته فرس يسمى دنانير لا يكل ولا يمل ، وليس له فى الدنيا شبيه ، فمضى إلى وادى الينبع ، وقطع الطريق عن مكة والقافلة ، ونهب بنو سليمان مَكَّة ، ومنع الصليحى الحج من اليمن ؛ فغلت الأسعار وزادت البلية (١) .

وفيها حج بالناس أبو الغنائم المعمر بن محمَد بن عبيد الله نقيب ما الطالبيين (٢) .

\* \* \*

# « سنة سبع وخمسين وأربعمائة »

فيها جاور أبو الغنائم النقيب ، واستمال الأمير محمد بن أبي هاشم حتى قطع خطبة المستنصر صاحب مصر ، وخطب للقائم العباسي (٣) . وفيها حج بالناس النقيب أبو الغنائم المعمر (٤) .

\* \* \*

« سنة ثمان وخمسين وأربعمائة »

17

٤٧٠

فيها قطع المستنصر الميرة عن مكة فقطع الأمير محمد بن أبي هاشم خطبة القائم العباسي (°).

<sup>(</sup>١) العقد الشمين ١: ٤٣٩ ، ٤٤٠ ، وحـ ٦: ٢٣٩ ، ٢٤٠ ، وشفاء الغرام ٢: ١٩٦ .

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية ١٢ : ٩١ ، ودرر الفرائد ٢٥٥ .

<sup>(</sup>٣) العقد الثمين ١ : ٤٤٠ ، ٤٤١ ، وشفاء الغرام ٢ : ١٩٧ .

<sup>(</sup>٤) البداية والنهاية ١٢ : ٩٢ ، ودرر الفرائد ٢٥٥ .

<sup>(</sup>٥) العقد الثمين ١ : ٤٤١ .

۲.

وفيها حج بالناس نور الهدى أبو طالب الحسين بن نظام الحضرتين أبى الحسن محمد بن الزبير وجاور بمكة (١) .

وفيها حج على بن محمد بن على الصليحى بالناس على عادته ، وتكلم فى الموسم مع همدان – وكانوا معه ستين رجلا – فبايعوه وحالفوه على النصر والقيام معه وعادوا ، وأقام فى مَشَار (7) جبل حَرَاز وهو ذروته (7) .

雅 雅 雅

# « سنة تسع وخمسين وأربعمائة »

فيها خطب الأمير محمد بن أبى هاشم للقائم العباسي ، ثم قطع خطبته ؛ فأرسل إليه مالاً وعاتبه على قطع خطبته ؛ فخطب له فى أيام الموسم من سنة اثنتين وستين واعتذر إلى المستنصر (٤) .

وفيها حج بالناس أبو الغنائم العلوى (٥) .

\* \* \*

(١) البداية والنهاية ١٢ : ٩٤ ، ودرر الفرائد ٢٥٥ .

 <sup>(</sup>۲) مشار : قلة فى أعلى موضع من جبال حراز - وحراز مخلاف باليمن قرب زبيد - ومنه كان مخرج الصليحى فى سنة ٤٤٨ ، وقد جاهر فيه ولم يكن فيه بناء فحصنه واتقنه وأقام به حتى استفحل أمره (معجم البلدان لياقوت) .

<sup>(</sup>٣) وحج الصليحي هذا وماتبعه كان في سنة ٤٢٨ ، ٤٢٩ . ولم يكن في هذه السنة كما ذكر المصنف . وانظر العقد الثمين ٦ : ٢٤٢ .

<sup>(</sup>٤) العقد الشمين ١ : ٤٤١ ، وشفاء الغرام ٢ : ٢٢٧ ، وتاريخ الخلفاء ٤٢١ .

<sup>(</sup>٥) البداية والنهاية ١٢ : ٩٦ م وشفاء الغرام ٢ : ٢٢٧ ، ودرر الفرائد ٢٥٥ : ٢٥٦ .

## « سنة ستين وأربعمائة »

فيها حج بالناس أبو الغنائم العلوي <sup>(١)</sup> .

\* \* \*

« سنة إحدى وستين وأربعمائة »

فيها حج بالناس أبو الغنائم العلوي (٢).

وفيها - أو فيما بعدها - مات أحمد بن أسد بن أحمد بن باذل الكُوجِيّ شيخ الحرم الصوفي (٣) .

« سنة اثنتين وستين وأربعمائة »

فيها قطع أمير مكة محمد بن جعفر المعروف بابن أبى هاشم الحسنى خطبة المستنصر العبيدى صاحب مصر ، وأخذ قناديل الكعبة وستورها وصفائح الباب لَمَّا لم يصله شيء من جهة العبيدى صاحب مصر ؛ لاشتغاله عنه بما هو فيه من القحط المفرط والوباء الذي لم يسمع بمثله في الدهور ، وكاد الخراب يستولي على ديار مصر [ لضعف الناس ] (٤) واشتغالهم بأنفسهم حتى أكل بعضهم بعضا ،

10

<sup>(</sup>١) درر الفرائد ٢٥٦.

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية ١٢ : ٩٨ .

<sup>(</sup>٣) العقد الثمين ٣ : ١٧ برقم ٥٢٠ . وفى الأصول « الكرخى » والمثبت عن العقد وفيه « الكوجى بضم الكاف وسكون الواو وفي آخرها جيم . هذه النسبة إلى كوج وهي لقب لبعض أجداد المنتسب إليه » .

<sup>(</sup>٤) إضافة على الأصول يستقم بها السياق .

۲.

وتشتتوا فى البلاد ، وأعاد الخطبة العباسية بعد قطعها من الحجاز نحو مائة سنة ، وخطب للخليفة القائم بأمر الله أبى جعفر عبد الله بن القادر أحمد بن إسحاق بن المقتدر العباسى ، ثم للسلطان عضد الدولة ألّب أرسلان بن داود بن ميكال بن سلجوق بن دقاق (١) ، وترك الأذان بحى على خير العمل ، وأرسل رسولا ومعه ولده إلى السلطان أرسلان يخبره بذلك ؛ فأعطاه / السلطان ثلاثين ألف دينار ١٧ وخلعا نفيسة ، وأجرى له كل سنة عشرة آلاف دينار وقال : إذا فعل أمير المدينة مُهنّا كذلك أعطيته عشرين ألف دينار ، وفى كل سنة خمسة آلاف دينار ، وفى كل سنة خمسة آلاف دينار (١) .

وفيها حج بالناس أبو الغنائم العلوى <sup>(٣)</sup> .

按 按 按

## « سنة ثلاث وستين وأربعمائة »

فيها حج بالناس الشريف نور الهدى أبو طالب الزينبى ، وخطب للقائم ، وقطع خطبة المصريين ، وكانت الخطبة تقام لهم هناك مائة سنة إلى هذا الوقت (٤) ، قاله محمد بن المجد .

<sup>(</sup>١) في الأصول ٥ لقاق » والمثبت عن السيف المهند ١٧٣ .

<sup>(</sup>٢) العقد الثمين ١: ٤٤٠ – ٤٤٣ ، وشفاء الغرام ٢: ٢٢٧ ، والكامل لاين الأثير ١٠: ٢٢ ، والبداية والنهاية ١٦ : ٩٩ ، والنجوم الزاهرة ٥ : ٨٤ ، وتاريخ الخلفاء ٢١ ، ودرر الفرائد ٢٥٦ .

<sup>(</sup>٣) البداية والنهاية ١٢ : ٩٩ ، ودرر الفرائد ٢٥٥ ، ٢٥٦ .

<sup>(</sup>٤) البداية والنهاية ١٢: ١٠١ ، ودرر القرائد ٢٥٦.

10

۲.

وفيها مات الحسن بن عبد الله بن أحمد بن إبراهيم التيمى المطاميري في جمادي الآخرة (١).

وشیخ الحجاز أبو الحسن علی بن یوسف بن عبد الله الجوینی فی ذی القعدة (۲) .

وكريمة بنت أحمد بن محمد المروزية <sup>(٣)</sup> .

\* \* \*

« سنة أربع وستين وأربعمائة »

فيها حج بالناس أبو الغنائم العلوى <sup>(٤)</sup> .

وفيها مات أبو عبد الله محمد بن الحسن الفهرى الشاعر (٥)

المنجم (٥) .

\* \* \*

« سنة خمس وستين وأربعمائة » فيها حج بالناس أبو الغنائم العلوى (٦) .

数 张 张

<sup>(</sup>١) العقد الثمين ٤: ٨٣ برقم ٩٩٠ .

<sup>(</sup>٢) العقد الشمين ٦ : ٢٧٧ برقم ٣٠٣٩ .

<sup>(</sup>٣) المنتظم ٨ : ٧٠٠ ، والكامل لابن الأثير ١٠ : ٢٦ ، والبداية والنهاية ١٢ :

١٠٥ ، والعقد الثمين ٨ : ٣١٠ .

<sup>(</sup>٤) درر الفرائد ٢٥٦.

<sup>(</sup>٥) العقد الثمين ١ : ٤٧٣ برقم ١٤٨ .

<sup>(</sup>٦) البداية والنهاية ١٢ : ١٠٦ ، ودرر الفرائد ٢٥٦ .

#### « سنة ست وسبين وأربعمائة »

فيها أرسل المستنصر العبيدى رسولين إلى مكة إلى محمد بن أبى هاشم فقبَّحًا عليه خطبته للخليفة العباسي والسلطان ألْبُ أَرْسَلان ، وبذَلاً له مالاً على قطع الخطبة لهما ، فلم يلتفت إليهما وأقصاهما ؛ لأنه كان وصل إليه ولأصحابه صحبة السَّلاَر من المال ما ملاً عينيه وقلبه ، وأخذ السلار من الحاج الذين اتبعوه دنانير فدفعها إليه وإلى العبيد (١) .

وفيها قدم مكة الرئيس الأجل السيد فخر الرؤساء مغيث الحرم أبو النصر إبراهيم بن محمد بن على الإستراباذى ، وصنع بمكة وظاهرها مآثر حسنة ، منها أنه عمّر المسجد الذى أحرمت منه عائشة رضى الله عنها بالتنعيم لما حجت ، وهو المسجد المعروف بمسجد الهليلجة بشجرة كانت فيه سقطت من سنين قريبة - [ واسمه مكتوب بذلك في حَجَرٍ في جدار المسجد الشامى ، ونص المكتوب في الحجر بعد البسملة : أمر بعمارة مسجد عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها بأمر منه الرئيس الأجل السيد فخر الرؤساء مغيث الحرمين أبو النصر إبراهيم بن الرئيس الأجل السيد فخر الرؤساء مغيث الحرمين أبو النصر إبراهيم بن عمد بن على ] (٢) في شهر رجب منها عنه وعن أخيه ذى المحاسن أبي مسعود على [ بن محمد بن على ، تقبّل الله عملهما ، وبلغهما في الدارين أملهما ، وشكر سعيهما ، ولا قطع من الحرمين أثرهما ] (٢).

<sup>(</sup>١) العقد الثمين ١ : ٤٤١ ، ٤٤٢ .

<sup>(</sup>٢) سقط في الأصول والمثبت عن العقد الثمين ٣ : ٢٦١ .

وصادف فى المسجد الحرام مواضع قد تهدَّمت ، فأُطلق / ثلاثين ألف دينار أنفق بعضها فيها ، وأُخذ الباقى الأمير محمد بن أبي هاشم .

وأجرى الماء من عرفات إلى مكة فى قنى كانت عملتها زبيدة . ووجد البيت عُرْيَاناً منذ سنين فكساه ثيابا بيضا من عمل الهند كانت معه لذلك .

وفضض الميزاب وقال : لو أنى [ علمت ] (١) إذا عملته ذهبا سَلِمَ لعملته .

وتصدق فى الحرمين بمال جزيل ، وأعطى فقراء مكة والمدينة جراية لمدة سنة – وقيل كان ذلك من سلطان شاه ؛ نذر لله أن يفعل دلك [ مقابلة ] (١) سلامة نظره بعد الكحل ، وإفلاته من الحبس ، وسلامة أخوته من الكحل .

وفيها كسيت الكعبة من الديباج الأصفر ، عملها صاحب الهند السلطان محمود بن سبكتكين ، ثم ظفر بها نظام الملك وزير السلطان ملك شاه السلجوق فأرسل بها إلى مكة ، وجعلت فوق الكسوة التي كساها لها أبو النصر الإستراباذي (٢) .

وفيها حج بالناس أبو الغنائم العلوى (٣) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) إضافة عن العقد الثمين ٣ : ٢٦١ ، ٢٦٢ .

<sup>(</sup>٢) شفاء الغرام ١ : ١٢٢ ، والنجوم الزاهرة ٥ : ٩٥ .

<sup>(</sup>٣) درر الفرائد ٢٥٦ .

## « سنة سبع وستين وأربعمائة »

فيها لم يصل من الخليفة العباسي ما كان يصل لأمير مكة ، عمد بن أبي هاشم ، فقطع أمير مكة خطبة المقتدى العباسي ، وصادف مع ذلك أن المستنصر بالله العلوى صاحب مصر قوى أمره ، فتراجع [ الناس ] (١) إلى مصر ، ورخصت الأسعار ، واتفقت وفاة السلطان ووفاة الخليفة . وأرسل صاحب مصر إلى صاحب مكة رسالة وهدية جليلة وتحفا ، وطلب منه أن يعيد له الخطبة بمكة ، وقال له : إن أيمانك وعهودك كانت للقائم وللسلطان ألب أرسلان ، وقد ماتا . واجتمع إلى أمير مكة أصحابه وحَوَّفوه وقالوا : إنما سلمنا هذا الأمر إلى بنى العباس لما عدمنا المعونة من مصر ولما رجعت إلينا المعونة فإنا لا نبتغى بابن عَمِّنا بدلا . فأجابهم الأمير على كره منه وخطب للمستنصر بمكة ، وقطع خطبة المقتدى بأمر الله – وكانت الخطبة العباسية بمكة أربع سنين وخمسة أشهر – وفرق المال الذي بعث ، وردّت الأسماء المصرية التي كانت خلعت من قبة المقام (٢) .

ه وفيها حج بالناس أبو طالب الحسن بن محمد الزينبي وأخذ البيعة للمقتدى بأمر الله (٣) .

\* \* \*

 <sup>(</sup>١) سقط في الأصول والمثبت عن المنتظم ٨ : ٢٩٤ ، والبداية والنهاية ١٢ : ١١١ .

<sup>(</sup>٢) وانظر المنتظم ٨: ٢٩٤ ، والكامل لابن الأثير ١٠: ٣٦ ، ٣٧ ، والعقد الثمين

١ : ٤٤٢ ، وشفاء الغرام ٢ : ٢٢٧ ، ودرر الفرائد ٢٥٦ ، ومرآة الجنان ٣ : ٩٤ .

<sup>(</sup>٣) البداية والنهاية ١٢ : ١١٢ ، وفي ترجمة المقتدى بالله انظر المنتظم ٨ : ٢٩١ –

#### « سنة ثمان وستين وأربعمائة »

فيها في ذي الحجة قطع أمير مكة محمد بن أبي هاشم خطبة المستنصر / وخطب للمقتدى عبد الله بن محمد الذخيرة بن القائم الخليفة العباسي ؛ وكان السبب أن سكر الحاج قرر مع ابن أبي هاشم أن يزوجه أخت السلطان جلال الدولة ملكشاه ، فتعلق طمعه بذلك ، فبعث رجلين إلى مصر لينظرا فإن كان أمر صاحب مصر يُرْجَى دام على خطبته ، فرجعا فقالا : ما بقى ثمّ شيء يُرْجَى ، وقد فسدت الأحوال ، ونفد المال ، ونفذ صاحب مصر ألف دينار . فورد كتابُ سلار الحاج يخبره بأنه قد قرر أمر الوصلة ، وأنه قد أعطى للسنين الماضية (١) عشرين ألف دينار ، عزل عنها عشرة آلاف دينار للمهر . فرأى ابن أبي هاشم أن دنانير المهر قد أخذت ، والوصلة قد تَمَّت ؛ فسر بذلك وخطب . فصار يخطب تارة لبني العباس وتارة لبني عبيد (٢) .

وفيها كان بين أمير الحج العراق وعبيد مكة فتنة ، كان الظفر فيها لأمير الحج ، وكان أمير الحاج أبو منصور تُحطَّلُغ بن كنتكين (٣) المعروف بالطويل ، وهو أول تركى تأمر على الحاج .

弥 弥 路

 <sup>(</sup>١) كذا في ت والمنتظم ٨ : ٢٩٨ . وفي م « الماضية والآتية » .

<sup>. (</sup>٢) المنتظم ٨: ٢٩٨ . وانظر الكامل لابن الأثير ١٠: ٣٦ ، ٣٧ ، والعقد الثمين ١ : ٤٤٢ ، والعقد الثمين ١

 <sup>(</sup>٣) فى الأصول « ختلع بن التكنكين » والمثبت عن النجوم الزاهرة ٥ : ١٢٣ ، وفى البداية والنهاية ١٢ : ١٣٨ « خليع التركى » البداية والنهاية ١٢ : ٢٦٨ « خليع التركى » وكلاهما تحريف . وقد ورد أمام هذا الخبر فى هامش الأصول « أول تركى تأمر على الحاج » .

# « سنة تسع وستين وأربعمائة » · ·

فيها فى ذى القعدة أُخْرِج أبو طالب الزينبى إلى مكة لأجل البيعة للمقتدى على أمير مكة ابن أبى هاشم وصحبته خلعة (١). وفيها كان أمير الحاج أبو منصور خطلغ (٢).

وفيها مات أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أسعد بن الفراء الجياني (٣) .

\* ¢ ¢

#### « سنة سبعين وأربعمائة »

فيها وصل إلى مكة من بغداد منبر كبير ، منقوش عليه بالذهب: لا إلّه إلاّ الله محمد رسول الله . الإمام المقتدى بأمر الله أمير المؤمنين مما أمر بعمله محمد بن محمد بن جهير . فاتفق وصوله إلى مكة صحبة أصحاب محمد بن أبى هاشم أمير مكة العلوى ، وقد أعيدت خطبة المصريين ، وقطعت الخطبة العباسية ؛ فكسر المنبر المذكور وأحرق ، وكان المتولى لعمارته الوزير فخر الدولة أبو منصور بن جهير ، عمله في داره بباب العامة (٤) .

<sup>(</sup>١) المنتظم ٨: ٣٠٧.

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية ١٢ : ١١٦ ، ودرر الفرائد ٢٥٦ -

<sup>(</sup>٣) العقد الثمين ١ : ٢٩١ برقم ١٨ .

<sup>(</sup>٤) المنتظم ٨: ٣١١ ، ٣١٢ ، والبداية والنهاية ١٢ : ١١٧ ، ١١٨ ، وشفاء الغرام ٢ : ٢٠٨ ، ودرر الفرائد ٢٥٦ .

۲.

10

وفيها كان أمير الحاج أبو منصور خطلغ (١) .

وفيها مات يحيى بن عبد الرحمن [ بن ] بركات الشيبي يوم السبت نصف رمضان (٢) .

وفيها – أو فى التي بعدها – مات الحافظ أبو القاسم سعد بن على بن محمد الزنجاني (٣) .

锋 恭 恭

« سنة إحدى وسبعين وأربعمائة » فيها كان أمير الحاج أبو منصور خطلغ (٤) .

\* \* \*

« سنة اثنتين وسبعين وأربعمائة »

فيها جرى بين أهل السنة والرافضة بمكة منازعة ، فاتفق أن بعض الروافض شكا إلى أمير مكة محمد بن أبى هاشم فقال : إن أهل السنة ينالون مِنَّا ويبغضوننا . فأخذ فقيه الحرم هَيَّاج بن عبد الله بن الحسين الشامى الحِطِّيني وجماعة من أصحابه مثل أبي محمد الأنماطي وأبي الفضل بن قوام فضربهم ضربا شديدا فمات الاثنان في الحال ، وحمل هيَّاج إلى زاويته فبقى أياما ومات رحمه الله (٥) .

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية ١٢ : ١١٧ ، ودرر الفرائد ٢٥٦ .

<sup>(</sup>٢) العقد الثمين ٧ : ٤٣٨ برقم ٢٦٩٩ ، والإضافة عنه .

<sup>(</sup>٣) العقد الثمين ٤ : ٥٣٥ برقم ١٢٦٦ ، وانظر النجوم الزاهرة ٥ : ١٠٨ .

<sup>(</sup>٤) البداية والنهاية ١٢ : ١١٩ ، ودرر الفرائد ٢٥٧ .

 <sup>(</sup>٥) المنتظم ٨ : ٣٢٦ ، والعقد الثمين ٧ : ٣٨٠ برقم ٢٦٤٩ . وفيهما « بن ٢٠

عبيد بن » .

وفيها قطعت خطبة المصريين ، وخطب للمقتدى والسلطان (١). وفيها كان أمير الحاج أبو منصور نُحطُلُغ بن كنتكين (٢). وفيها مات المقرىء أبو محمد الحسن بن على بن قرادبة الأنماطي المصرى (٣).

华 华 共

« سنة ثلاث وسبعين وأربعمائة » فيها كان أمير الحاج أبو منصور لحُطْلُع بن كنتكين (٤) .

« سنة أربع وسبعين وأربعمائة » فيها كان أمير الحاج أبو منصور نُحطْلُغ (°) .

« سنة خمس وسبعين وأربعمائة »

فيها كان أمير الحاج أبو منصور خُطْلُغ <sup>(٦)</sup> .

\*\* \*\* \*

<sup>(</sup>١) المنتظم ٨ : ٣٢٣ ، والبداية والنهاية ١٢ : ١٢٠ ، وشفاء الغرام ٢ : ٢٢٨ .

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية ١٢: ١٢٠ ، ودرر الفرائد ٢٥٧ .

<sup>(</sup>٣) العقد الثمين ٤ : ١٦٣ برقم ١٠٠١ .

<sup>(</sup>٤) البداية والنهاية ١٢ : ١٢١ ، ودرر الفرائد ٢٥٧ .

<sup>(</sup>٥) درر الفرائد ٢٥٧ .

<sup>(</sup>٦) البداية والنهاية ١٢ : ١٢٣ ، ودرر الفرائد ٧٠٧ .

١٥

#### « سنة ست وسبعين وأربعمائة »

فيها كان أمير الحاج أبو منصور خطلغ (١) .

\* \* \*

# « سنة سبع وسبعين وأربعمائة »

فيها كان أمير الحاج أبو منصور تُحطَّلغ (٢) ، كذا قال ....(٣) وقال على بن أنجب بن عبيد الله الخازن! إن الذي حج بالناس في هذه السنة الأمير خمارتكين الحسناني التركي ، وكان الحاج قد شكوا من خُطْلُغ شدة السير ؛ وأنه سار بهم من الكوفة إلى مكة في تسعة عشر يوما ، وأنه يأخذ منهم كثيرا ؛ فعزل وولى خمارتكين المذكور (٤) .

\* \* \*

« سنة ثمان وسبعين وأربعمائة » فيها عم الطاعون جميع البلاد حتى الحجاز (°).

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية ١٢ : ١٢٤ ، ودرر الفرائد ٢٥٧ .

<sup>(</sup>۲) درر الفرائد ۲۵۷ .

<sup>(</sup>٣) بياض في الأصول بمقدار كلمتين .

<sup>`(</sup>٤) البداية والنهاية ١٢ : ١٢٦ وفيه ٥ سار من الكوفة إلى مكة في سبعة عشر يوما ٥ .

<sup>(</sup>٥) البداية والنهاية ١٢ : ١٢٧ ، ودرر الفرائد ٢٥٧ .

وفيها خرج قوم من العرب على حاج مصر ، فقتلوا خلقا كثيرا وأخذوا أموالهم ، وعاد من سلم ، ولم يحج (١) .

وفيها - أو في التي بعدها - قطعت الخطبة من مكة للمستنصر وخطب بها للمقتدى (٢) .

وفيها كان أمير الحاج أبو منصور خُطْلُغ ، وزار فى إصعاده وفى انحداره المدينة ، وقال : أظنها آخر حججى ، وأريد أن أختمها بزيارة ٢١ الرسول / عَيْلِيْكُم وأبتَدِئَها . فعاد فَتُوفِّى (٣) .

\* \* \*

# « سنة تسع وسبعين وأربعمائة »

فيها وقعت العربُ على الحاج فقاتلوهم يومهم ، وأمسوا يسألون الله النجاة ، فبلغ العرب أن قوما منهم علموا خُلُو أبياتهم فاستاقوا مواشيهم فولوا (٤) .

وفيها حج بالناس الأمير نجم الدولة خُمَارْتَكِين الحسناني التركي (٥).

10

<sup>(</sup>١) المنتظم ٩ : ١٧ ، ودرر الفرائد ٢٥٧ .

<sup>(</sup>٢) شفاء الغرام ٢ : ٢٢٨ .

<sup>(</sup>٣) البداية والنهاية ١٢ : ١٢٧ ، ودرر الفرائد ٢٥٧ .

<sup>(</sup>٤) المنتظم ٩ : ٣١ .

<sup>(</sup>٥) البداية والنهاية ١٢ : ١٣١ ، ودرر الفرائد ٢٥٧ .

۲,

وفيها قطعت خطبة المصريين من مكة والمدينة ، وخطب للمقتدى العباسي (١) .

\* \* \*

« سنة ثمانين وأربعمائة »

فيها حج بالناس نجم الدولة خُمَارْتَكِين <sup>(٢)</sup> .

\* \* \*

« سنة إحدى وثمانين وأربعمائة »

فيها حج الوزير أبو شجاع وزير الخليفة ، وأسقط السلطان ما كان يؤخذ من الحاج من الخفارة (٣)

وحج بالناس الأمير خُمَارْتَكِين الحسناني (٤) .

\* \* \*

« سنة اثنتين وثمانين وأربعمائة » فيها حج بالناس الأمير خمارتكين الحسناني (٥).

\* \* \*

 <sup>(</sup>١) الكامل لابن الأثير ١٠ : ٥٩ ، والبداية والنهاية ١٢ : ١٣١ ، وشفاء الغرام ١٥
 ٢ : ٢٢٨ ، وتاريخ الخلفاء ٤٣٥ ، ودرر الفرائد ٢٥٧ . وانظر المنتظم ٩ : ٢٧ .

<sup>(</sup>٢) درر الفرائد ٢٥٧ .

<sup>(</sup>٣) الكامل لابن الأثير ١٠ : ٦٢ . وانظر المنتظم ٩ : ٤٤ .

<sup>(</sup>٤) البداية والنهاية ١٢ : ١٣٥ ، ودرر الفرائد ٢٥٧ .

<sup>(</sup>٥) البداية والنهاية ١٢ : ١٣٥ ، ودرر الفرائد ٢٥٧ .

#### « سنة ثلاث وثمانين وأربعمائة »

فيها حج بالناس الأمير خمارتكين الحسناني (١).

« سنة أربع وثمانين وأربعمائة »

فيها حج بالناس خمارتكين <sup>(٢)</sup> .

وفيها هرب أمير مكة محمد بن أبى هاشم إلى بغداد لما استولى على مكة التركان الذين أرسلهم السلطان ملك شاه بن ألب أرسلان السلجوق للاستيلاء على الحجاز واليمن ، وإقامة الدعوة له هناك (٣) .

\* \* \*

« سنة خمس وثمانين وأربعمائة »

فيها حج بالناس الأمير خمارتكين الحسنانى ، ووقع عليهم خفاجة وطمعوا فيهم ونهبوهم ، وقتلوا منهم خلقا ، فردوا منهزمين إلى الكوفة ، ودخل بنو خفاجة الكوفة فأغاروا ونهبوا ، فرماهم الناس بالنشاب ، ونفذ من بغداد عسكر فانهزموا (٤) .

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية ١٢ : ١٣٦ ، ودرر الفرائد ٢٥٧ .

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية ١٢ : ١٣٨ ، ودرر الفرائد ٢٥٧ .

 <sup>(</sup>٣) الكامل لابن الأثير ١٠ : ٧٤ ، والعقد الثمين ١ : ٤٤٢ ، وشفاء الغرام ٢ :
 ١٩٧ ، ١٩٧ .

<sup>(</sup>٤) وانظر المنتظم ٩ : ٦٣ ، والبداية والنهاية ١٢ : ١٣٩ .

۱٥

وفيها خطب بمكة للسلطان محمد بن السلطان ملك شاه السلجوق (١)

وفيها مات محدث مكة أبو الفضل جعفر بن يحيى الحكاك (٢).

\* \* \*

## « سنة ست وثمانين وأربعمائة »

فيها انقطع الحج من العراق ، وحج الناس [ من دمشق ] (٣) فلما قضوا حجَّهم وعادوا سائرين سَيَّر إليهم أمير مكة محمد بن أبي هاشم عسكرا لينهبوهم ، فلحقوهم بالقرب من مكة ، فنهبوا كثيرا من أموالهم وجمالهم ؛ فعادوا إليها مستغيثين به وأخبروه ، وسألوه أن يعيد إليهم / ما أخِذَ منهم ، وشكوا إليه بُعْد ديارهم ، فلم يغثهم بما فيه كبير جدوى ، وأعاد بعض ما أخذ منهم ، فلما أيسوا منه ساروا من مكة عائدين على أقبح صفة ، فلما بعدوا عنها ظهر لهم جموع مكة عائدين في عدة جهات ، فصانعوهم على مال أخذوه من

(١) البداية والنهاية ١٢ : ١٣٩ ، وشفاء الغرام ٢ : ٢٢٨ .

<sup>(</sup>٢) المنتظم ٩ : ٦٤ ، والعقد الثمين ٣ : ٣٣٤ برقم ٩٠٦ .

<sup>(</sup>٣) إضافة عن الكامل لابن الأثير ١٠ : ٨٣ ، وشفاء الغرام ٢ : ٢٢٨ ، والنجوم الزاهرة ٥ : ١٣٨ . وفي درر الفرائد ٢٥٧ « من الشام » .

<sup>(</sup>٤) إضافة عن الكامل لابن الأثير ١٠ : ٨٤ . ودرر الفرائد ٢٥٧ .

الحاج ، بعد أن قتل منهم جماعة وافرة ، وهلك كثير بالضعف والانقطاع ، وعاد السالم منهم على أقبح صورة في حالة عجيبة .

歌 锋 章

## « سنة سبع وثمانين وأربعمائة »

فيها مات أمير مكة محمد أبو هاشم بن جعفر بن محمد بن عبد الله بن أبي هاشم الحسنى ، فولى بعده قاسم ابنه ، ثم استولى على مكة أصبهبذ بن سرتكين عنوة ، وهرب عنها صاحبها الأمير قاسم . وأقام بها إلى شوال فجمع له الأمير قاسم جمعا وكبسه بعسفان ، وجرى بينهم قتال في شوال من هذه السنة ، وانهزم أصبهبذ ومضى إلى الشام وقدم إلى بغداد . ودخل القاسم بن أبي هاشم مكة في شوال (١) .

新 带 蒜

## « سنة ثمان وثمانين وأربعمائة »

وفيها ولى الجمال أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن فتوح بن محمد المكناسي المالكي إمامة مقام المالكية بالمسجد الحرام ، وأوقف

 <sup>(</sup>١) الكامل لابن الأثير ١٠ : ٨٩ ، وانظر العقد الثمين ١ : ٤٣٩ برقم ١٢٨ .
 وورد أمام هذا الخبر في هامش الأصول « وفاة ابن أبي هاشم وولاية ابنه » .

<sup>(</sup>٢) شفاء الغرام ٢ : ٢٢٨ ، والبداية والنهاية ١٢ : ١٤٧ ، ودرر الفرائد ٢٥٨ .

المكناسي المذكور المقرب لابن أبي زَمَنين (١) المالكي – ست مجلدات – على المالكية والشافعية والحنفية الذين يكونون بمكة ، وجعل مقره بخزانة المالكية بمكة (٢) .

وفيها لم يحج العراقيون (٣) .

\* \* \*

## « سنة تسع وثمانين وأربعمائة »

فيها أصاب الحاج سيل عظيم وهم نازلون بوادى المياقت (٤) بعدوة نخلة فأغرقهم ، ولم ينج منهم إلا من تعلّق بالجبال ، وكان أمير الحاج خمارتكين الحسناني (٥) .

وفيها حج القاضي أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي (٦) . . .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱). وهو محمد بن عبد الله بن عيسى بن محمد المرى . أبو عبد الله الألبيرى ، المعروف بابن أبى زمنين ، المتوفى سنة ٤٠٠ هـ أو التى قبلها ، وكتابه المقرب هو مختصر المدونة فى فروع المالكية لأبى عبد الله عبد الرحمن بن القاسم المالكي المتوفى سنة ١٩١ هـ (الوافى بالوقيات ٣ : ٣٢١) .

<sup>(</sup>٢) العقد الثمين ٢ : ٧٤ .

<sup>(</sup>٣) البداية والنهاية ١٢ : ١٤٩ ، وشفاء الغرام ٢ : ٢٢٨ ، ودرر الفرائد ٢٥٨ .

 <sup>(</sup>٤) فى الأصول والمنتظم ٩ : ٩٧ ، والبداية والنهاية ١٢ : ١٥٢ ( المناقب » . وفى تاريخ الخميس ٢ : ٢٦٠ ( بدار المناقب » والمثبت عن الكامل ١٠ : ٩٦ . ولعله سمى بوادى المياقت لاجتماع الحاج فيه من بلاد مختلفة ، والإحرام من ميقات ذات عرق . وانظر شفاء الغرام ٢ : ٢٢٨ ، ٢٢٩ .

<sup>(</sup>٥) البداية والمهاية ١٢ : ١٥٣ ، ودرر الفرائد ٢٥٨ .

<sup>(</sup>٦) وفيات الأعيان ١: ٦١٩ ، والأعلام للزركلي ٦: ٢٣ . وهو مؤلف العواصم من القواصم وغيره من الكتب وقد توفي سنة ٥٤٣ هـ . وانظر درر الفرائد ٢٥٨ .

#### « سنة تسعين وأربعمائة »

فيها حج الإمام أبو حامد الغزالى من الشام - جاء إليها - فإنه في سنة ثمان وثمانين ترك الدنيا وتوجه من بغداد إلى بيت المقدس ثم حج ، وهذه السنة عاد إلى بغداد بعد أن سار إلى خراسان (١) . وفيها كان أمير الحج خُمَارْتَكين (٢) .

0 0 0

« سنة إحدى وتسعين وأربعمائة »

فيها كان أمير الحاج خُمَارْتكين (٣).

وفيها مات الحافظ أبو سعد [ محمد ] (٤) بن الحسين بن محمد ٢٣ . الحَرَمِيّ ، في شعبان ، ودفن بجبل كازياركاه (٥) .

雅 称 雅

« سنة اثنتين وتسعين وأربعمائة »

فيها أوقفت قهرمانة المقتدى العباسى الرباط المعروف برباط الفُقّاعية على المنقطعات الأرامل (٦) .

<sup>(</sup>١) المنتظم ٩ : ٨٧ ، والبداية والنهاية ١٢ : ١٤٩ ، وتاريخ الخميس ٢ : ٣٦٠ .

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية ١٦ : ١٥٤ ، ودرر الفرائد ٢٥٨ .

<sup>(</sup>٣) البداية والنهاية ١٢ : ١٥٥ ، ودرر الفرائد ٢٥٨ .

<sup>(</sup>٤) في الأصول « أبو سعيد بن الحسين » والتصويب والإضافة عن العقد الثمين . ٢ برقم ١٥٥ .

<sup>. (</sup>٥) كازياركاه : جبل وقرية بهراة (معجم البلدان لياقوت) .

<sup>(</sup>٦) شفاء الغرام ١ : ٣٣١ .

وفيها مات الجمال أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن فَتُوح بن محمد المِكْنَاسِيّ ، إمام المالكية ، في يوم الخميس عاشر جمادي الأولى (١) .

o e e

« سنة ثلاث وتسعين وأربعمائة »

فيها حج بالناس الأمير بوساس التركي (٢) ، وكان شافعي المذهب .

0 0 0

« سنة أربع وتسعين وأربعمائة »

. 34. 31.

« سنة خمس وتسعين وأربعمائة »

فيها حج بالناس حميد العمرى صاحب سيف الدولة (٣). وفيها مات فقيه الحرم أبو نصر محمد بن هبة الله البندنيجي (٤).

0 0 0

والبداية والنهاية ١٢ : ١٦٢ .

<sup>(</sup>١) العقد الثمين ٢ : ٧٤ برقم ٢٢٧ وفيه « أنه توفى سنة اثنتين وتسعين وخمسمائة » وأحد التارخين خطأ إلا إذا كانت التسمية لأكثر من واحد .

<sup>(</sup>٢) وفي البداية والنهاية ١٢ : ١٥٨ ، والأمير التونتاش » .

<sup>(</sup>٣) البداية والنهاية ١٢: ١٦٢ ، ودرر الفرائد ٢٥٨ .

<sup>(</sup>٤) الكامل لابن الأثير ١٠ : ١٣١ ، والعقد الثمين ٢ : ٣٨١ برقم ٤٧٥ ،

« سنة ست وتسعين وأربعمائة »

فيها حج بالناس خُمَارُتكين الحسناني <sup>(١)</sup> .

\$ \$ \$ \$

« سنة سبع وتسعين وأربعمائة » فيها حج بالناس الأمير خمارتكين . (٢)

\* \* \*

« سنة ثمان وتسعين وأربعمائة »

体 你 你

« سنة تسع وتسعين وأربعمائة » فيها حج بالناس من العراق رجل من قرائب سيف الدولة (٣).

\* \* \*

(١) البداية والنهاية ١٢: ١٦٣ ، ودرر الفرائد ٢٥٨.

(٢) البداية والنهاية ١٢: ١٦٤ ، ودرر الفرائد ٢٥٨.

(٣) البداية والنهاية ١٢ : ١٦٥ ، ودرر الفرائد ٢٥٨ ، وفي حسن الصفا والابتهاج ١١٥ ه كان أمير الحاج أحمد بن على من أقارب سيف الدولة » .

10

#### « سنة خمسمائة »

فيها حج بالناس أمير تركاني من جهة السلطان محمد بن ملك شاه (١) .

وفيها مات [ محمد بن ] (٢) إبراهيم بن عبد الله الأسدى الحجازى أبو عبد الله بغزنة .

\* \* \*

« سنة إحدى وخمسمائة »

\* \* \*

« سنة اثنتين وخمسمائة » [ فيها حج بالناس الأمير قَيْمَاز ] (٣)

李 华 华

« سنة ثلاث وخمسمائة » فيها حج بالناس الأمير قَيْمَاز (٤) .

\* \* \*

(١) وفي البداية والنهاية ١٢ : ١٦٧ ﴿ واسمه البرن ﴾ وانظر درر الفرائد ٢٥٨ .

 <sup>(</sup>٢) ألإضافة عن البداية والنهاية ١٢ : ١٦٩ ، والعقد الثمين ١ : ٣٩٨ برقم
 ٧٦ ، والنجوم الزاهرة ٥ : ١٩٥ .

<sup>(</sup>٣) إضافة عن البداية والنهاية ١٢ : ١٧٠ ، ودرر الفرائد ٢٥٨ ، وحسن الصفا والابتهاج ١١٥ .

<sup>(</sup>٤) البداية والنهاية ١٢: ١٧١ ، ودرر الفرائد ٢٥٨ ، وحسن الصفا والابتهاج ١١٥

# « سنة أربع وخمسمائة »

وفيها حج بالناس الأمير قَيْمَاز ؛ ولم يتمكن الخراسانيون من الحج من كثرة العطش وقلة الماء (١).

\* \* \*

« سنة خمس وخمسمائة »

فيها حج بالناس أمير الجيوش قُطُز الخادم أبو الحسن (٢) .

\* \* \*

« سنة ست وخمسمائة »

فيها حج بالناس قطز الخادم ، ونالهم عطش شديد (٣) .

\* \* \*

« سنة سبع وخمسمائة »

فيها حج بالناس ابن شريق أخو البرسقى <sup>(٤)</sup> .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية ١٢ : ١٧٢ ، ودرر الفرائد ٢٥٨ ، وحسن الصفا والابتهاج ١١٥ ، وانظر المنتظم ٩ : ١٦٦ .

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية ١٢ : ١٧٣ ، ودرر الفرائد ٢٥٨ .

<sup>(</sup>٣) البداية والنهاية ١٢ : ١٧٤ ، ودرر الفرائد ٢٥٨ .

 <sup>(</sup>٤) كذا في م . وفي ت « أخو البرتقس » وفي المنتظم ٩ : ١٧٥ ، والبداية والنهاية ١٢٠ : ١٧٦ ، وحسن
 الصفا ١١٥ « حج بالناس بمن الخادم » .

# « سنة ثمان وخمسمائة »

فيها حج بالناس يمن الخادم ، وشكر الناس حَجَّه (١) . وفيها مات أبو بكر بن محمد بن عبد الله بن فَتُوح بن محمد المِكْنَاسِيّ في ليلة السبت رابع شعبان (٢) .

非 雅 雅

### « سنة تسع وخمسمائة »

فيها حج بالناس أمير الجيوش يُمْن الخادم الحبشي المستظهري (٣) ، ودخل مكة وعلى رأسه الأعلام وخلفه الكوسات (٤) والبوقات والسيوف في ركابه ، وإنما قصد إذلال أمير مكة والسودان قال ابن الجوزي في المنتظم (٥) ، قال ابن عقيل : فحكى لي أمير الجيوش أنه دخل إلى مكة بخفق البنود وضرب الكوسات ليذل السودان وأميرهم . قال ! وحكاه لي وكان مُتَبَجِّحا بذلك ، ذاهلا

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية ١٢ : ١٧٨ .

 <sup>(</sup>٢) لم نعثر له على ترجمة فيما تيسر من المراجع ، وأرجع أن والده الذي سبق ذكر وفاته في سنة ٤٩٢ ، وأشرنا في الهامش إلى أن وفاته في العقد الثمين سنة ٩٩٦ هـ .

 <sup>(</sup>٣) فى الأصول « المستنصرى » والمثبت عن المنتظم ٩ : ١٩٦ ، والبداية والنهاية
 ١٢ : ١٨٢ ، والنجوم الزاهرة ٥ : ٢١٤ .

<sup>(</sup>٤) الكوسات: نوع من الطبول ، أو صنح من نحاس شبه الترس الصغير ، يدق بإحداها على الأحرى بإيقاع مخصوص (السلوك للمقريزى ١/١ : ١٢٦ هامش ٢ ، والنجوم الزاهرة ٥ : ٢١١ هامش ٢ ) .

<sup>(</sup>٥) وردت في أخبار سنة عشر وخمسمائة في المنتظم ٩ : ١٨٤ .

عن حرمه المكان ، فسمعته منه متعجبا ، وشهد قلبي أنه آخر أمره ؟ لتعاظم الكعبة عندى ، وقلت لما رجعت إلى بيتى : انظر إلى جهل هذا الحبشى ، ولم ينهه أحد ممن كان معه من عالم بالشرع أو السير !! وذكرت قولهم خلأت القصوى . فقال رسول الله عليه : بل حبسها حابس الفيل ، فلما أعطاهم ماأرادوا أطلقت ناقته . وقد صين المسجد عن إنشاد ضالة فيه ، حتى قيل لصاحبها : لا وجدت . فكيف بحبشى يجىء بدبادبه ، ويدخلها معظما لنفسه !! فلم يعد إليها ، وأعقبه الله سبحانه النكال انتهى .

وقال سبطه فى مرآته بعد ذكره لذلك: لا وجه لإنكار ابن عقيل؛ لأن النهى إنما هو عن دخولها محاربا هاتكا لحرمة البيت والحرم، وهذا الحبشى مادخلها إلا معظما؛ لأن أميرها والسودان كانوا عُصاةً مع بنى العباس لايرون إمامتهم، ويخطبون لغيرهم، فقصد بذلك الطاعة والإذعان، لا الهوان والعصيان، وليس فى الحكاية أنه دخل المسجد الحرام الذى فيه كعبة الإجلال والإعظام، وإنما دخل البلد على ذلك الوصف الذى فيه إرهاب الخاص والعام. انتهى .

« سنة عشر وخمسمائة »

[ وحج بالناس قُطُر الخادم ، وكانت سنة مخصبة آمنة ولله الحمد ] (١) .

(١) المثبت بين الحاصرتين عن البداية والنهاية ١٢ : ١٧٩ .

۱۵

#### « سنة إحدى عشرة وخمسمائة »

فيها مات الشريف النقيب أبو الحسن على بن محمد بن عبد العزيز العباسي ليلة الأحد لثان بقين من .... (١) .

\* \* \*

### « سنة اثنتي عشرة وخمسمائة »

فيها عمّر أمير مكة أبو محمد قاسم بن محمد بن جعفر بن أبى هاشم مراكب حربية ، وشحنها بالمقاتلة وسيرهم إلى عيذاب ، فنهبوا مراكب التجار وقتلوا جماعة منهم ، فحضر من سلم من التجار إلى باب الأفضل بن أمير الجيوش وزير الديار المصرية ، وشكوا ما أخذ منهم ؛ فأمر بعمارة [ حراريق ](٢) ليجهزها [ له ](٣) .

وفيها حج بالناس الأمير قُطُز خادم أمير الجيوش . (٤)

\$\dagger\$\dagger\$\dagger\$

« سنة ثلاث عشرة وخمسائة » فيها حج بالناس الأمير قُطُز خادم أمير الجيوش . (°)

\$ \$ \$

(١) بياض في الأصل بمقدار كلمة ، شغل بلفظ « كذا » وقد ورد هذا البياض
 في العقد الثمين ٦ : ٢٣٤ برقم ٣٠٠٨ .

<sup>(</sup>٢) إضافة عن العقد الثمين ٧ : ٢٩

<sup>(</sup>٣) اضافة عن درر الفرائد ٢٥٩.

 <sup>(</sup>٤) البداية والنهاية ١٢ : ١٨٣ ، ودرر الفرائد ٢٥٩ . وفيه « نظر الحادم » وكذا
 سيرد في كل قطز الحادم .

<sup>(</sup>٥) درر الفرائد ٢٥٩ .

# . « سنة أربع عشرة وخمسمائة »

فيها منع الأفضل بن أمير الجيوش وزيرُ الديار المصرية الناسَ أن يحجّوا ، وقطع الميرة عن الحجاز ؛ فغلت الأسعار . وكان الأفضل قد كتب إلى الأشراف بمكة يلومهم على فعل صاحبهم ، وضمَّن كتبه التهديد والوعيد ؛ فضاقوا بذلك ذرعا ، ولاموا صاحبهم . فكتب الشريفُ إلى الأفضل يعتذر ، والتزم بردُّ الأموال إلى أربابها ، ومن قُتِلَ من التجار يُردُّ مَالَه إلى ورثته وأعاد الأموال في السنة بعدها (١) .

\* \* \*

#### « سنة خمس عشرة وخمسمائة »

فيها ظهر بمكة إنسان علوى من فقهاء النظامية (٢) ببغداد ، وأمر بالمعروف فكثر جمعه ، ونازع أمير مكة قاسم بن أبى هاشم ، فقوى أمره ، وعزم على أن يخطب لنفسه فعاد ابن أبى هاشم وظفر به ، ونفاه عن الحجاز إلى البحرين (٣) .

<sup>(</sup>١) العقد الثمين ٧: ٢٩ ، ودرر الفرائد ٢٥٩ .

<sup>(</sup>٢) المدرسة النظامية: أنشأها أبو على الحسن بن على بن إسحاق بن العباس ، الملقب نظام الملك قوام الدين الطوسى سنة ٤٥٧ هـ. وفى سنة ٤٦٢ هـ أوقف عليها أوقافا جليلة ، وكانت مفخرة للإسلام ، درس فيها أعيان العلماء ، والأثمة من رجال المذهب الشافعي (النجوم الزاهرة ٥: ١١٧ هامش . والعقد الثمين ٧: ٣٠ هامش ) .

<sup>(</sup>٣) الكامل لابن الأثير ١٠ : ٢٢٦ ، والبداية والنهاية ١٢ : ١٨٨ ، والعقد الشمين

١.

10

وفيها تضعضع الركن اليماني من الكعبة الشريفة من زلزلة ، وانهدم بعضه (١) .

وفيها حج بالناس قُطُر الخادم (٢) ، ونفذت الكسوة على يد القاضي أبى الفتح بن البيضاوي (٣) .

\* \* \*

#### « سنة ست عشرة وخمسمائة »

فيها لم يحج الركب العراق على ما حكاه بعض المكيين ، وذكر ابن جبير ما يقتضى أنهم حجوا فى هذه السنة مع قُطُر الخادم ؛ وفيها حج بالناس قُطُر المذكور (٤) .

\* \* \*

# « سنة سبع عشرة وخمسمائة »

فيها - وقيل في التي بعدها - توفي أمير مكة أبو محمد قاسم ابن أبي هاشم محمد بن جعفر بن أبي هاشم الحسني في اليوم السابع

<sup>(</sup>١) الكامل لابن الأثير ١٠ : ٢٢٦ ، والبداية والنهاية ١٢ : ١٨٨ . وورد أمام هذا الخبر في هامش الأصول « تضعضع الركن اليماني » .

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية ١٢ : ١٨٨ ، ودرر الفرائد ٢٥٩ .

 <sup>(</sup>٣) المنتظم ٩ : ٢٣٢ ، وفيه ﴿ وفي هذا الوقت ورد الحاج شاكرين لطريقهم
 واصفين نعمة الله تعالى بكثرة الماء والعشب ورخص السعر ٤ .

<sup>(</sup>٤) البداية والنهاية ١٢ : ١٩١ ، وشفاء الغرام ٢ : ٢٢٩ .

عشر من صفر ؛ وولى بعده ابنه فليته - وقيل أبو فليتة - فأحسن السياسة ، وأسقط المكوس ، وأحسن إلى الناس ، وسار بسيرة حسنة (١) .

\* \* \*

« سنة ثمانى عشرة وخمسمائة » فيها حج بالناس جمال الدولة إقبال الشرابي <sup>(۲)</sup>.

· \* \*

« سنة تسع عشرة وخمسمائة » فيها حج بالناس قُطُز الخادم (٣) .

وفيها منات إمام مقام إبراهيم الخليل عليه السلام . عبد الملك ابن أبى مسلم النهاوندى في يوم الاثنين سابع ذي / الحجة (٤) .

\* \* \*

« سنة عشرين وخمسمائة » .... .... (°) .

0 0 0

١٥ (١) العقد الثمين ٧ : ٣٠ برقم ٢٣٢٤ ، والمنتظم ٩ : ٢٥١ ، والكامل لابن الأثير ١٠ : ٢٣٥ .

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية ١٢ : ١٩٤ ، ودرر الفرائد ٢٥٩ ، وحسن الصفا ١١٥ .

<sup>(</sup>٣) البداية والنهاية ١٢ : ١٩٥ ، ودرر الفرائد ٢٥٩ . وحسن الصفا ١١٥ .

<sup>(</sup>٤) العقد الثمين ٥ : ٥١٦ برقم ١٨٩١ .

ره) وفي درر الفرائد ٢٥٩ ه سنة تسع عشرة وخمسمائة إلى سبع وعشرين حج بالناس نظر الخادم .

### « سنة إحدى وعشرين وخمسمائة »

فيها حج الإمام يحيى بن أبى الخير العمرانى <sup>(١)</sup> . وفيها حج بالناس قُطُز الخادم . <sup>(٢)</sup>

وفيها مات أبو نصر عبد الجبار بن إبراهيم بن عبد الوهاب بن محمد بن إسحاق بن مندة في رمضان (٣).

وعلى بن عبد الله بن محبوب الطرابلسي المقرىء (٤).

« سنة اثنتين وعشرين وخمسمائة » فيها حج بالناس قطز ألخادم (<sup>()</sup>.

« سنة ثلاث وعشرين وخمسمائة » فيها تخبط الناس في الحجيج حتى ضاق الوقت بسبب فتنة

<sup>(</sup>١) لم نعثر له على ترجمة فيما تيسر من المراجع .

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية ١٢ : ١٩٨ ، ودرر الفرائد ٢٥٩ .

 <sup>(</sup>٣) العقد الثمين ٥ : ٣٢٤ برقم ١٦٩٦ .

<sup>(</sup>٤) العقد الثمين ٦ : ١٨٤ برقم ٢٠٧٢ .

<sup>(</sup>٥) البداية والنهاية ١٢: ١٩٩، ودرر الفرائد ٢٥٩.

دُبَيْس (١) ، حتى حجّ بهم أحد مماليك برتقش الزكوى نيابة ، وكان اسمه بغاجق (٢) .

وفيها مات قاضي مكة أبو إسحاق إبراهيم بن على بن الحسين الشيباني الطبري في حامس رجب (٣).

وأبو بكر عبد الله بن طلحة الأندلسي (٤).

\_

# « سنة أربع وعشرين وخمسمائة »

فيها حج بالناس بغاجق المتقدم ذكره ، وتوفى فى عَوْدِه إلى المدينة فى سلخ ذى الحجة ، فبلغ الخبرُ لِأُسْتَاذِه برتقش المتقدم ذكره فلاقى الحجاج من زبالة وعاد بهم .

وفيها مات ركن الدين (°) أبو جعفر محمد بن الحسن الناصح الطبرى الحنفى في يوم الجمعة عاشر الحجة بمنى .

 <sup>(</sup>١) هو الأمير دبيس بن صدقة بن منصور بن دبيس بن على بن مزيد ، أبو الأغر الأسدى ، كان بطلا شجاعا من سادة الأعراب ، قتل سنة ٢٩٥ هـ (البداية والنهاية ١٥٠ - ١٢ : ٢٠٩ ، والنجوم الزاهرة ٥ : ٢٥٦) .

<sup>(</sup>۲) البداية والنهاية ۱۲ : ۲۰۰ وفيه ۱۱ حتى حج بهم برنقش الركوى وكان اسمه بغاجق » .

<sup>(</sup>٣) العقد الثمين ٣: ٣٣٣ برقم ٧١٠ .

<sup>(</sup>٤) العقد الثمين ٥ : ١٨٢ برقم ١٥٥٢ .

 <sup>(</sup>٥) كذا في م والعقد الثمين ١ : ٤٧٤ برقم ١٤٩ . وفي ت « ركن الدولة » .

وأبو محمد عبد الله بن محمد بن إسماعيل بن صدقة بن الغزال المصرى في صفر (١).

\* \* \*

« سنة خمس وعشرين وخمسمائة »

فيها حج بالناس قطز الخادم (٢) .

وفيها مات إمام مقام الحنفية بالمسجد الحرام أبو بكر محمد بن عمر بن عثمان بن عبد العزيز بن طاهر البخارى فى يوم الأحد رابع عشرى المحرم بأجفر (٣) – منزل بين فيد والثعلبية (٤).

وإمام المالكية بالحرم الشريف أبو الحسن رزين بن معاوية بن عمار العَبْدَرِيّ الأندلسي في المحرم (٥).

\* \* \*

« سنة ست وعشرين وخمسمائة » فيها حج بالناس الأمير قطز الخادم (7) .

\* \* \*

 <sup>(</sup>١) العقد الشمين ٥ : ٢٤٢ برقم ١٦١٠ ، وشذرات الذهب ٤ : ٦٩ ، ومرآة ١٥ الجنان ٣ : ٢٣٢ .

<sup>(</sup>٢) درر الفرائد ٢٥٩ .

<sup>(</sup>٣) أجفر : وفي معجم البلدان لياقوت : موضع بين فيد والخزيمية بينه وبين فيد ستة وثلاثون فرسخا نحو مكة .

<sup>(</sup>٤) العقد الثمين ٢ : ٢٢٦ برقم ٣٤١ .

<sup>(</sup>٥) العقد الثمين ٤ : ٢٩٨ برقم ١١٩٢ .

<sup>(</sup>٦) البداية والنهاية ١٢ : ٢٠٤ ، ودرر الفرائد ٢٥٩ .

## « سنة سبع وعشرين وخمسمائة »

فيها حج بالناس قطز الخادم <sup>(١)</sup> .

وفيها في يوم الأحد ثانى عشرى ذى الحجة كانت وقعة بعسفان، وانهزم عبد الله بعسكره – كذا ذكر ابن البرهان (7) – ولا أعرف سبب هذه الفتنة ولا عبد الله المنهزم هو وعسكره ولعله قريب لهاشم بن فليتة (7).

وفيها مات أمير مكة فليتة بن قاسم بن أبى / هاشم الحسنى فى ٢٧ شعبان وولى بعده ابنه أبو القاسم هاشم (٤) .

\$16 \$16 \$18

### « سنة ثمان وعشرين وخمسمائة »

فيها حج بالناس كرمان التركى ، أحد مماليك جمال الدولة إقبال نيابة (٥) .

<sup>(</sup>١) انظر المرجعين السابقين .

 <sup>(</sup>۲) هو جمال الدين بن البرهان الطبرى - كما ورد اسمه في العقد الثمين ٧:
 ٣٤ ، وشفاء الغرام ٢: ١٩٧ .

<sup>(</sup>٣) العقد الثمين ٧ : ٣٦٣ .

<sup>(</sup>٤) العقد الثمين ٧ : ٢٠ برقم ٢٣١١ ، وشفاء الغرام ٢ : ١٩٧ .

 <sup>(</sup>٥) درر الفرائد ٢٥٩ ، وفيه « كرمان التركي أحد مماليك عماد الدولة إقبال » .
 وفي البداية والنهاية ١٢ : ٢٠٤ إن الذي حج بالناس في السنوات ٥٢٦ ، ٥٢٧ ، ٥٢٨ قطز الخادم .

وفيها في جمادى الأولى مطرت مكة سبعة أيام ، فسقطت الدور وتضرر الناس به كثيرا ، ومات تحت الردم جماعة ، منهم أبو طاهر يحيى بن محمد بن أحمد المَحَامِلِيّ البغدادي (١) .

李 华 华

### « سنة تسع وعشرين وخمسمائة »

فيها لم يحج أمير بل حج ناس قليل على التجريد (٢).

وفيها أوقف أبو القاسم إبراهيم - ويدعى رامُشت - بن الحسين ابن شيرويه بن الحسين بن جعفر الفارسي رباطه المشهور بمكة ، عند باب الحزورة من المسجد الحرام ، على جميع الصوفية - الرجال دون النساء - أصحاب المُرَقَّعة من سائر العراق (٣) .

وفيها أوقف الرباط المعروف بالدمشقية على الصوفية والعلماء والقراء من أهل دمشق والعراقين العربي والعجمي (٤).

وفيها كان موجودا الرباط المعروف بالسبتية <sup>(٥)</sup> .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) العقد الثمين ٧ : ٤٤٦ برقم ٢٧٠٩ . وفيه « في جمادي الآخرة » .

<sup>(</sup>٢) درر الفرائد ٢٥٩ ، وحسن الصفا والابتهاج ١١٦ .

<sup>(</sup>٣) العقد الثمين ٤ : ٣٨٥ ، وشفاء الغرام ٣٣٢ .

<sup>(</sup>٤) شفاء الغرام ١: ٢٣٥.

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق.

#### « سنة ثلاثين وخمسمائة »

فیها لم یحج الرکب العراقی علی ما رؤی بخط بعض المکیین (۱) وقال صاحب مرآة الزمان وغیره: حج بالناس قطز الخادم. وفیها مات محمد بن یوسف النهدی (۲).

非 恭 恭

« سنة إحدى وثلاثين وخمسمائة » فيها حج بالناس قُطُز الخادم (٣) .

وفيها مات بالكعبة من الزحام أربعة وثلاثون نفرا .

谷 族 族

## « سنة اثنتين وثلاثين وخمسمائة »

فيها كسا أبو القاسم رَامُشْت بن الحسين الفارسي الكعبة المعظمة كسوة حسنة قومت بثانية عشر ألف مثقال مصرية – وقيل بأربعة آلاف – لما لم تصل لها كسوة من جهة الخليفة لاشتغاله بالحرب الذى كان بينه وبين الملك السلجوق إذ ذاك (٤).

<sup>(</sup>١) شفاء الغرام ٢ : ٢٢٩ ، ودرر الفرائد ٢٥٩ ، وحسن الصفا ١١٦ .

<sup>(</sup>٢) العقد الثمين ٢: ٤١٢ برقم ٤٩٧ .

<sup>(</sup>٣) وفي درر الفرائد ٢٥٩ ، وحسن الصفا ١١٦ « نظر الخادم » .

<sup>(</sup>٤) الكامل لابن الأثير ١١ : ٢٧ ، والبداية والنهاية ١٢ : ٢١٢ ، والعقد الثمين ٤ : ٣٨٦ ، ودرر الفرائد ٢٥٩ ، ٢٦٠ .

وفيها لم يحبّج العراقيون على ما نسب إلى المرآة. (١) - ولم أره - وقال ابن كثير (٢) ، وعلى بن أنجب الخازن : حج بالناس قطز الخادم .

\* \* \*

« سنة ثلاث وثلاثين وخمسمائة » فيها حج بالناس قطز الخادم (٢)

0 0

« سنة أربع وثلاثين وخمسمائة » حج بالناس قطز الخادم (٤).

\$ \$1 \$7

« سنة خمس وثلاثين وخمسمائة » فيها حج بالناس قطز الخادم (٥) .

O O O

<sup>(</sup>١) شفاء الغرام ٢: ٢٢٩ ، ودرر الفرائد ٢٥٩ .

 <sup>(</sup>٢) لم يرد هذا الخبر في حوادث سنة اثنتين وثلاثين وخمسمائة في البداية والنهاية ...
 ٢١٢ ، ٢١٢ .

<sup>(</sup>٣) البداية والنهاية ١٢ : ٢١٥ . وفي درر الفرائد ٢٦٠ ، وحسن الصفا ١١٦ « نظر الخادم » . .

<sup>(</sup>٤) درر الفرائد ٢٦٠ ، حسن الصفا ١١٦ ، وفيهما « نظر الخادم » .

<sup>(</sup>٥) انظر المرجعين السابقين .

« سنة ست وثلاثين وخمسهائة » ٢٨

فيها حج بالناس قطز الخادم <sup>(١)</sup> .

وفيها حج كال الدين بن حمزة صاحب المخزن وتَفَقّر ، ولَبِسَ الصوفَ ، وتخلى عن كل ما كان فيه ، وعاد إلى بلاده صحبة الحاج (٢) .

恭 恭 恭

« سنة سبع وثلاثين وخمسمائة »

فيها حج بالناس قطز الخادم <sup>(٣)</sup> .

وفيها وُصِلَ بأبى القاسم المعروف برَامُشْت بن الحسين الفارسى صاحب الرباط المشهور بمكة ميتا ، ودفن بالمعلاة ، وكانت وفاته فى شعبان سنة أربع وثلاثين ؛ وصل به خادمه مثقال ، ووصل معه بميزاب الكعبة الشريفة ، وكان عمله مولاه رامشت ، وركب بالكعبة الشريفة سنة تسع وثلاثين (٤) .

4 4 A

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية ١٢ : ٢١٨ . وفي المرجعين السابقين « نظر الحادم » .

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية ١٢ : ٢١٨ . وفيه « كال الدين طلحة صاحب المخزن » .

وانظر المنتظم ١٠ : ١٠٢ .

<sup>(</sup>٣) في درر الفرائد ٢٦٠ ، وحسن الصفا ١١٦ « نظر الخادم » .

<sup>(</sup>٤) العقد الثمين ٤: ٥٨٥ ، ٣٨٦ .

« سنة ثمان وثلاثين وخمسمائة » فيها حج بالناس قُطُر الخادم (١) .

\* \* ,\*

« سنة تسع وثلاثين وخمسمائة » فيها حج بالناس قُطُز الخادم (٢) .

وفيها كان بين أمير مكة هاشم بن فليتة وبين أمير الحاج العراق قطز الخادم وحشة أفضت إلى نهب أهل مكة للحاج وهم في المسجد الحرام يطوفون ويصلون ، ولم يرقبوا فيهم إلا ولا ذِمَّة (٣) .

وفيها وضع بالكعبة الشريفة ميزاب كان عمله أبو القاسم رَامُشْت صاحب الرباط المشهور بمكة ، وصل به بعد موته مع تابوته بخادمه مثقال (٤) .

وفيها حج (٥) أبو عبد الله محمد بن على بن محمد بن هذيل البليسي .

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية ١٢: ٢١٩ ، ودرر الفرائد ٢٦٠ ، وحسن الصفا ١١٦ وفيهما « نظر الحادم » .

<sup>(</sup>٢) وانظر المراجع السابقه .

 <sup>(</sup>٣) الكامل لابن الأثير ١١ : ٤٢ وفيه 8 أمير الحاج نظر 8 ، والبداية والنهاية ١٢ :
 ٢١٩ ، وشفاء الغرام ٢ : ٢٢٩ ، والعقد الثمين ٧ : ٣٦٢ .

<sup>(</sup>٤) وانظر ماسبق من أحبار سنة سبع وثلاثين وخمسمائة .

 <sup>(</sup>٥) فى الأصول « خج بالناس » سهو من الناسخ لأن أخبار هذه السنة صدرت بأن الذى حج بالناس قطز الخادم . هذا ولم نعثر على ترجمة لابى عبد الله بن محمد فيما تيسر من المراجع .

وفيها مات إسحاق بن إبراهيم بن مكتوم بن أبى الخير بن كليب بن أحمد المخزومي في يوم الأحد ثامن عشر صفر <sup>(١)</sup> .

\* \* \*

# « سنة أربعين وخمسمائة »

فيها حج بالناس قَايْمَاز الأرجواني صاحب أمير الحاج قطز ، واحتج بأن بَرَكَهُ ودَوَابَّه نهبا في كسرة الحلة ، وأن بينه وبين أمير مكة من الحرب مالا يمكنه معه الحج ، كذا قال ابن الأثير (٢) . وقال صاحب مرآة الزمان : إن الذي حج بالناس قطز الخادم .

وفيها مات المقرى كامل بن أحمد بن محمد بن أحمد بن سلامة الدمشقى (٣) .

\* \* \*

### « سنة إحدى وأربعين وخمسمائة »

فيها حج الوزير نظام الدين أبو نصر المظفر بن على بن جهير ، وكان / فى الطريق متواضعا . وحج أبو نصر الكرخى . وأشرفت المواشى ٢٩ على العطب من قلة العشب ، وظهر بالناس علة انتفاخ الحلق ؛ فمات به خلق كثير ، وغارت المياه من الآبار والأنهار (٤) .

<sup>(</sup>١) لم نعثر على ترجمة لهذا الاسم فيما تيسر من المراجع .

 <sup>(</sup>٢) الكامل لابن الأثير ١١ : ٤٣ وفيه ٩ صاحب أمير الحاج نظر ٩ ، والبداية
 ١١. ت ٢٠ . ٢٠٠٠

 <sup>(</sup>٣) العقد الثمين ٧ : ٥٥ برقم ٢٣٥٩ وفيه « مات سنة ٤٠٥ هـ » .
 (٤) المنتظم ١٠ : ١٢٠ .

وفيها حج (١) الحافظ أبو الفرج بن الجوزى ومعه زوجته والأطفال ؛ وهي أولى حجاته .

وفيها حج بالناس قَايْمَاز الأرجواني ، كذا قال سبط ابن الجوزى . وقال ابن كثير (٢) ، وعلى بن أنجب الخازن : حج بالناس قطز الخادم .

وفيها – أوفى التي بعدها – قلع الميزاب الذي عمله رَامُشْت عن الكعبة الشريفة وعوض بميزاب أنفذه الخليفة المقتفي العباسي <sup>(٣)</sup>.

() () ()

## « سنة اثنتين وأربعين وخمسمائة »

فيها حج بالناس قَايْمَاز ، ولم يزوروا قبر النبي عَلَيْكُ حذرا من .. قَلِّ اللهِ عَلَيْكُ حذرا من .. قِلَّة الماء في الطريق (٤) .

وفيها عمر سقف الكعبة والدرجة التي في باطنها وشيء من شاذَروان الكعبة (٥).

<sup>(</sup>١) فى الأصول « حج بالناس » سهو من الناسخ . وانظر المرجع السابق .

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية ١٢: ٢٢١ .

<sup>(</sup>٣) العقد الثمين ٤ : ٣٨٥ .

<sup>(</sup>٤) درر الفرائد ٢٦٠ ، والمنتظم ١٠ : ١٢٦ .

 <sup>(</sup>٥) وفى شفاء الغرام ١ : ١١٣ ( أن الشاذروان لم يبن مرة واحدة ، وإنما بنى
 دفعات منها فى سنة ٥٤٢ هـ ، ولم أر مابنى منه فى هذه السنة » .

وفيها مات أبو بكر محمد بن أحمد بن أبى بكر الخراساني النجار (١).

\* \* \*

# « سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة »

فيها حج بالناس قَايْمَاز ، قاله سبط ابن الجوزى (٢) . وقال على بن أنجب الخازن : حج بالناس قطز الخادم .

\* \* \*

# « سنة أربع وأربعين وخمسمائة »

فيها حج بالناس قَايْمَاز الأرجوانى ؛ أقامه قُطُز أمير الحاج ؛ لأنه كان قد سار بالحاج إلى الحِلَّة فمرض واشتد مرضه ؛ فاستخلف على الحاج قَايْمَاز ، وعاد قُطُز إلى بغداد فتوفى فى ذى القعدة (٣) .

فلما وصل الحاج إلى مكة طمع أمير مكة فيهم واستزرى بقايْمَاز ، فطمعت العربُ ووقفت في الطريق ، وبعثوا يطلبون رسومهم . فقال قايماز للحاج : المصلحة أن يُعْطَوا ونستكفى شرهم . فامتنع الحاج من ذلك ، فقال لهم : إذا لم تفعلوا فلا تزوروا هذه السنة رسول الله عليقية . فاستغاثوا عليه وقالوا : نمضى إلى سنجر فنشكوا

<sup>(</sup>١) العقد الشمين ١: ٢٨٨ برقم ١١ .

<sup>(</sup>٢) النجوم الزاهرة ٥ : ٢٨٢ ، ودرر الفرائد ٢٦٠ .

<sup>(</sup>٣) المنتظم ١٠ : ١٣٨ وفيه « نظر الخادم » .

منك . فسار بهم إلى مضيق (١) المدينة ، فخرج عليهم العرب من بنى زغب بعد العصر يوم السبت رابع عشر المحرم / سنة خمس وأربعين فقاتلوهم ، فكثرت العرب ، وظهر عجز قايْمَاز عنهم ، فطلب لنفسه أمانا ، واستولوا على الحاج ؛ فأخذوا من الأموال والثياب والجمال ما لا يُحْصى ، وأخذوا من الدنانير ألوفا كثيرة ، فتحدث جماعة من التجار : أنه أُخِذَ من هذا عشرون ألفا ، ومن هذا ثلاثون ألفا ، وأخذوا من حاتون أخت مسعود ما قيمته مائة ألف دينار . وتقطع وأخذوا من حاتون أخت مسعود ما قيمته مائة ألف دينار . وتقطع الناس ، وهربوا يمشون على أقدامهم فى البرية ؛ فماتوا من الجوع والعطش والعرى ، وقيل إن النساء طين أجسادهن لستر العورة . وما وصل قايْمَاز إلى المدينة إلا فى نفر قليل ، وتحملوا منها إلى البلاد ، وأقام بعضهم مع العرب حتى يوصل إلى البلاد (٢) .

\* \* \*

« سنة خمس وأربعين وخمسمائة » فيها حج بالناس قَايْمَاز الأرجوان (٣) .

وفيها مات قاضي الحرمين أبو المظفر محمد بن على بن الحسين ١٥

<sup>(</sup>۱) كذا فى الأصول . وفى المنتظم « إلى الغرابى » . وفى الكامل لابن الأثير ١١ : ٦٠ « فسار بهم إلى الغرابى ، وهو منزل يخرج إليه من مضيق بين جبلين » .

<sup>(</sup>٢) وانظر – مع المرجعين السابقين – شفاء الغرام ٢ : ٢٢٩ ، والمختصر في أخبار البشر ٣ : ٢٢ ، ودرر الفرائد ٢٦٠ ، ٢٦١ .

<sup>(</sup>٣) حسن الصفا والابتهاج ١١٦.

ابن على بن الحسين الشيباني الطبري (١).

\* \* \*

« سنة ست وأربعين وخمسمائة » فيها حج بالناس قَايْمَاز الأرجوان (٢) .

وفيها مات الأمير الأوحد أبو إسحاق إبراهيم بن ولخشي المصرى يوم الجمعة لتسع بقين من صفر (٣) .

« سنة سبع وأربعين وخمسمائة » فيها حج بالناس قَايْماز الأرجوان (٤) .

وفيها مات أبو على الحسن بن عبد الله بن محمد بن على بن خلف بن العرجاء القيرواني في يوم الأحد ثامن رمضان (٥) .

وأبو محمد طارق بن موسى بن يعيش المخزومي البلنسي (٦) .

 $\phi = \phi - \phi$ 

(١) العقد الثمين ٢: ١٥٢ برقم ٣١٠ ـ

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية ١٢ : ٢٢٩ ، ودرر الفرائد ٢٦١ ، وحسن الصفا ١١٦ .

<sup>(</sup>٣) العقد الثمين ٣: ٢٧٠ برقم ٧٣٣ .

<sup>(</sup>٤) درر القرائد ٢٦١ .

 <sup>(</sup>٥) العقد الثمين ٤ : ٨١ برقم ٩٨٨ . وفيه ١ الحسن بن عبد الله بن عمر بن
 بلي الخر ٥ .

ر٦) العقد الثمين ٥: ٥٥ برقم ١٤٢٧ . وفي الأصول « ابن نفيس البلبيسي »
 والمثبت عن العقد الثمين .

« سنة ثمان وأربعين وخمسمائة »

فيها حج بالناس قايْمَاز الأرجوان (١) .

وفيها مات أبو الفتح عبد الملك بن عبد الله بن أبى سهل الهروى الكروخي (٢).

\* \* \*

« سنة تسع وأربعين وخمسمائة »

فيها حج بالناس من العراق قَايْمَاز <sup>(٣)</sup> .

وفيها وقع مطر بمبكة ، سال منه وادى إبراهيم ، ونزل بَرَد بقدر البيض ، وزن مائة درهم (٤) .

وفيها أرسل الوزير الجواد (°) رجلا من جهته [ يقال له ١٠ الحاجب ] (٦) ومعه خمسة آلاف درهم لعمل صفائح الذهب ٣١ والفضة / في داخل الكعبة وفي أركانها ففعل ذلك .

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية ١٢ : ٢٣١ ، ودرر الفرائد ٢٦١ .

<sup>(</sup>٢) العقد الثمين ٥ : ٥٠١ برقم ١٨٧٧ .

<sup>(</sup>٣) درر الفرائد ٢٦١ .

<sup>(</sup>٤) العقد الثمين ١ : ٢٠٧ .

هو الوزير جمال الدين محمد بن على بن منصور ، المعروف بالجواد ، وزير صاحب الموصل (العقد الثمين ٢ : ٣١٣ برقم ٣٣٠ ، ووفيات الأعيان ٥ : ١٤٣ برقم ٧٠٤ .

<sup>(</sup>٦) الإضافة عن المرجع السابق .

وفيها فى الموسم – على ما ذكر ابن خلكان (١) ، وقيل فى عصر يوم الثلاثاء حادى عشر المحرم سنة إحدى وخمسين وخمسمائة على ما وُجِدَ بخط البرهان الطبرى – مات أمير الحرمين هاشم بن فليتة بن قاسم بن محمد بن جعفر الحسنى (٢) ، وولى بعده ولده قاسم ، وأرسل عِمَارة اليمنى الشاعر إلى الفائز بن الظاهر ، والوزير له الملك الصالح طلائع بن رُزِيك ، فقدم عمارة القاهرة فى ربيع الأوّل سنة خمسين [ وخمسمائة ] (٣) ثم عاد من مصر فى شوال من سنة خمسين .

#### « سنة خمسين وخمسمائة »

فيها حج بالناس قَايْمَاز <sup>(٤)</sup> .

وفيها جدد الوزير جمال الدين المعروف بالجواد وزير صاحب الموصل بابا للكعبة الشريفة وحلاً حلية حسنة بالفضة ، وطلاه بالذهب ، بحيث إنه كان يستوقف الأبصار بحسن حليته ، وكتب عليه اسم الخليفة المقتفى لأمر الله أبى عبد الله ، وورد أثر الخليفة ببغداد أمير المؤمنين المقتفى لأمر الله إلى أمير مكة قاسم بن هاشم أنه يركب

<sup>(</sup>١) وفيات الأعيان ٣ : ٤٣٢ .

<sup>(</sup>٢) وانظر ترجمة هاشم بن فليتة في العقد الشمين ٧ : ٣٦١ برقم ٢٦٢٠ .

<sup>(</sup>٣) الإضافة عن وفيات الأعيان ٣ : ٤٣٢ .

<sup>(</sup>٤) حسن الصفا ١١٦ .

١٥

الباب للكعبة ، وأن يأخذ أمير الحرمين حلية الباب القديم - وكانت زنة خمسة عشر ألف درهم - ويُسيِّر إليه خشب الباب القديم ليجعله تابوتا يدفن فيه عند موته . فركب الباب على الكعبة في السنة التي بعد هذه (١) . وكان الجواد عمَّر رُخاما بالكعبة في عشر الخمسين وخمسمائة .

وفيها – أو في التي بعدها – جدد الوزير الجواد أبواب الحرم کلها (۲) .

وفيها أفتى الإمام أبو القاسم عبد الرحمن بن الحسين بن الحباب (٣) المالكي بمنع الصلاة لأئمة متعددة ، وجماعات مرتبة بحرم الله الشريف ، وعدم جوازها على مذاهب العلماء الأربعة ـ

وفيها توفي الفقيه الزاهد عمر بن عبد الله بن سليمان بن السرى اليمني (٤) .

وفيها أو في التي بعدها توفي أبو العباس أحمد بن معد بن عيسي التجيبي الأقليشي (٥).

<sup>(</sup>١) العقد الثمين ٧: ٣٣ ، ودرر الفرائد ٢٦١ .

<sup>(</sup>٢) العقد الثمين ٢ : ٢١٣ .

<sup>(</sup>٣) لم نعثر لهذا الإمام على ترجمة في المراجع التالية . العقد الثمين ، الديباج المذهب ، شجرة النور الزكية . الأعلام للزركلي . وقد ورد أمام هذا الخبر في هامش الأصول « فتوى بمنع تعدد الجماعة » .

<sup>(</sup>٤) العقد الثمين ٣ : ٣٠٩ برقم ٣٠٦٩ ، ومرآة الجنان ٣ : ٢٩٧

<sup>(</sup>٥) العقد الثمين ٣ : ١٨٢ برقم ٦٦٦ ، ومرآة الجنان ٣ : ٢٩٦

### « سنة إحدى وخمسين وخمسمائة »

فيها حج بالناس من / العراق قَايْمَاز (١) ، ومن الشام نجم ٣٢ الدين أيوب (٢) .

وفيها أرسل أمير الحرمين قاسم بن هاشم بن فليته الفقيه عمارة الشاعر اليمنى إلى الملك الصالح بسبب جناية جناها خدمه على حاج مصر والشام – وهو مال أخذ منهم فى مكة – فخرج الأمر من عند الملك إلى الوالى بقوص أن يعوق الرسول بقوص ولا يأذن له بالرجوع ولا القدوم إلى باب السلطان حتى يرد أمير الحرمين ما أخذ من مال التجار (٣).

وفيها قام الناصر بن الصالح طلائع بن رُزِّيك عن الحاج بما يستأديه منهم أمير الحرمين ، وسيدفع الأمير شمس الخلافة خمسة عشر ألفا أو دونها إلى أمير الحرمين قاسم بن هاشم برسم إطلاق الحاج (٤) .

وفيها عمّر الوزير الجواد منارة العمرة .

وفيها حضر الموسم بمكة جماعة من الشافعية والحنفية والمنفية والمالكية ، منهم جعدة العطار الشافعي ، والشريف الغزنوي الحنفي ،

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية ١٢ : ٢٣٤ ، ودرر الفرائد ٢٦١ .

<sup>(</sup>۲) درر الفرائد ۲٦١ .

<sup>(</sup>٣) العقد الثمين ٧ : ٣٣ ، ٣٤ .

<sup>(</sup>ع) العقد الثمين ٧ : ٣٤ .

وعمر المقدسي المالكي ، وأنكروا صلاة الأئمة الأربعة في صلاة المغرب في وقت واحد (١)

وفيها - أو فى التى بعدها - جلب الوزير الجواد الماء إلى عرفات وقاطع عليه العرب بنى سعية سكان تلك الناحية المجلوب منها بقطيعة من المال كثيرة على ألا يقطعوا الماء عن الحاج (٢).

وفيها مات المحدث المتطبب بمكة شمس الدين أبو محمد الحسن ابن على بن محمد بن الحسن بن صدقة بن ميجال الواسطى في ليلة الجمعة ثامن عشم القعدة (٣).

李 华 郑

#### « سنة اثنتين وخمسين وخمسمائة »

فيها فى ربيع الأول سار حجاج خراسان فلما رحلوا عن بسطام (٤) أغار عليهم جمع من الجند الخراسانية قد قصدوا طبرستان (٥) فأخذوا من أمتعتهم وقتلوا نفراً منهم ، وسلم الباقون ،

<sup>(</sup>١) درر الفرائد ٢٦١ .

<sup>(</sup>٢) العقد الثمين ٢: ٢١٣ .

 <sup>(</sup>٣) العقد الثمين ٤ : ١٦٣ برقم ١٠٠٢ ، وفيه « ولد في صفر سنة ٥٨٠ هـ ،
 وتوفى في ثامن عشر ذي العقدة سنة ٦٥١ هـ . ومن سرد شيوخه وتلاميذه يرجح مافى
 العقد على ماهنا .

<sup>(</sup>٤) بسطام : بلدة بقومس على جادة الطريق إلى نيسابور بعد دامغان بمرحلتين (معجم البلدان لياقوت) .

<sup>(</sup>٥) طبرستان : تطلق على بلدان واسعة كثيرة تشمل داغستان وجورجان واستراباذ وغيرها ، وقصبتها آمل ، وبلادها مجاورة لجيلان . وتقع بين الرى وقومس =

فساروا من عندهم ، فبينا هم سائرون إذ طلع عليهم الإسماعيلية فقاتلهم الحجاج قتالا شديدا ، وصبروا صبرا عظيما ، فقتل أميرهم ؟ فخذلوا وألقوا بأيديهم ، واستسلموا ، وطلبوا الأمان ، وألقوا أسلحتهم مستأمنين ، فأخذهم الإسماعيلية وقتلوهم / قتلا ذريعا ، ولم يبقوا منهم ٣٣ إلا شرذمة يسيرة ، وقتل فيهم من الأئمة الأعلام والزهاد والصلحاء جمع كثير ، فكانت مصيبة عظيمة عمت بلاد الإسلام وحَصَّت خراسان ، ولم يبق بلد إلا وفيه مأتم ، فلما كان الغد طاف شيخ إسماعيلي في القتلي والجرحي ينادى : يا مسلمون يا حجاج ذهبت الملاحدة فأبشروا ، وأنا رجل مسلم ، فمن أراد الماء سقيته . فمن كلمه قتله وأجهز عليه ، فهلكوا أجمعون إلا من ولَي هاربا ، وقليل ماهم (١) .

资 雅 黎

## « سنة ثلاث وخمسين وخمسمائة »

فيها خج أبو الفرج بن الجوزى ، ووعظ بالمسجد الحرام مرتين ، وفي المدينة الشريفة ، وقال في كتابه صيد الخاطر : فصل : حججتُ إلى بيت الله الحرام ، فدخل إلى قلبي من هيبة (٢) المكان

والبحر وبلاد الديلم والجيل ، ابتدأ فتح المسلمين لها في خلافة عثمان رضى الله عنه سنة
 ٢٩ هـ ، واستنم فتحها في خلافة المنصور العباسي والمهدى (معجم البلدان لياقوت) .
 (١) الكامل لابن الأثير ١١ : ٩١ ، والبداية والنهاية ١٢ : ٢٣٦ ، ومرآة الجنان

<sup>.</sup> T99 : T

<sup>(</sup>۲) كذا في م ودرر الفرائد ٦٩٩ . وفي ت « رهبة » .

ما لو [ لم ] (١) يمزجه الأنسُ به ما طابت عيشتي ، فكنت تارة أنظر إليه بعين الهيبة (٢) فيشتد تعظيمي له ، وتارة بعين لطف مالكه فآنس بالبيت أُنْسَ العبد ببيت سَيِّده ، فرأيت من قِلَّة احترام ساكني البلد للبيت عجائب ؛ وما ذلك إلا لأني أنا رأيته بعين الهيبة (٢) ورأوه بعين المادة ؛ فهم يرون الحجارة ، وأنا أرى الإضافة ، وهذه كانت محنة إيليس فإنه نظر إلى المادة ونسى الاختصاص والأمر . فسبحان من أسكن حرمه مثل أولئك !! حتى إن منهم من يأخذون المكس على رءوس الحجاج ، وما قلقت بشيء قط قلقي من فعلهم ذلك ، وكان معنا شيخ بغدادي من التجار ، يتولّى لهم أخذ المكس ، فهجرته ، ورأيت خلقا من أصحابنا لم يتغيروا عليه ؛ فهم يؤاكلونه ويشاربونه ، فعلمت أن الإيمان بارد في قلوبهم . ورأيت من عبيد مكة من اسْتِلاَبِ الأموال وقلّة الاحترام للمكان ما أزعجني . ومن عجائب ما رأيت أنهم كانوا يمشون بين يدى الخطيب يوم الجمعة بمقارع (٣) تضرب على غفلة تزعج المكان والناس ، فأنكرت هذا ، فقيل : هذا ٣٤ شعارهم . فقلت : بئس الشعار ؛ هذا / مَكَانٌ يجب احترامه عن رفع الأصوات والأذان يكفى .

(١) إضافة عن درر الفرائد ٦٩٩ .

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصول . وفي المرجع السابق « بعين النسبة » .

 <sup>(</sup>٣) فى الأصول ودرر الفرائد ٧٠٠ « بمقلاع » ولعل الصواب ما أثبته ؛ فإن المقلاع
 هو ماترمى به الحجارة ، أما المقرعة فهى خشبة أو جريدة على صفة مخصوصة تحدث
 صوتا عند الضرب بها (المحقق) .

وفيها دخلت هذيل إلى مكة ونهبوا .

وفيها حجّ بالناس قايْمَاز وعادوا (١) ، فلما وصلوا إلى المدينة النبوية أتاهم الخبر أن العرب قد اجتمعت وقعدوا على الطريق يرصدون الحاج ليأخذوهم ، فتركوا الطريق وسلكوا طريق خيبر فوجدوا مشقة شديدة ونجوا من العرب (٢) .

وفيها مات الزاهد أبو بكر أحمد بن على بن أحمد العلثى (٣) فى عشية تاسع الحجة بعرفة محرما ، وصلى عليه أهل الموقف ، وحمل إلى مكة وطيف به حول البيت ، ودفن يوم النحر إلى جانب الفُضَيَّل بن عِيَاض .

ومريم ابنة الأمير فليتة بن قاسم بن أبي هاشم الحسني في ليلة الثلاثاء سابع عشر شوال (٤) .

\* \* \*

« سنة أربع وخمسين وخمسمائة » فيها حج بالناس قَايْمَاز <sup>(٥)</sup> .

(١) البداية والنهاية ١٢ : ٢٣٨ ، ودرر الفرائد ٢٦١ .

<sup>(</sup>٢) المنتظم ١٠: ١٨٢ ، والكامل لابن الأثير ١١ : ٩٧ ، ودرر الفرائد ٢٦١ .

<sup>(</sup>٣) المنتظم ٩ : ١٦٣ ، والبداية والنهاية ١٢ : ١٧١ ، والعقد الشمين ٣ : ١٠٠ برقم ٥٦٤ ، وشذرات الذهب ٤ : ٦ وكلها أجمعت على وفاته في سنة ثلاث وخمسمائة . وفي الأصول « المعلى » ، وفي البداية والنهاية « العلوى » ورجح العقد « العلبي » والمثبت من المنتظم وهامش العقد الثمين .

<sup>· (</sup>٤) لم نعثر لها على ترجمة فيما تيسر من المراجع .

<sup>(</sup>٥) البداية والنهاية ١٢ : ٢٤٠ ، ودرر الفرائد ٢٦١ .

وفيها مات قاضى الحرمين أبو القاسم عبد الرحمن بن على بن الحسين بن على بن الحسين الشيبانى الطبرى المكى فى يوم الثلاثاء لسبع بقين من ربيع الأول (١).

وأبو يعقوب على بن أحمد (٢) .

\$\$ \$\$ \$\$

### « سنة خمس وخمسين وخمسمائة »

فيها حج أسد الدين شيركُوه بن شادى مقدّم جيوش نور الدين محمود بن زَنْكِي صاحب الرحبة ، فتصدق وفعل كل خير ، واعتنى بأهل الحرمين ، وأمر ببناء رباطه بمدينة النبي عَلَيْكُ ، وأوصى أنه إذا مات أن يحمل فيدفن فيه (٣) .

وحج زين (٤) الدين على كُوجَك نائب قطب الدين صاحب الموصل ، وما فعل خيرا قط ، ولا تصدَّق بدرهم على كثرة ماله وبلاده .

<sup>(</sup>١) العقد الثمين ٥ : ٣٩٢ برقم ١٧٦٥ .

<sup>(</sup>٢) لم نعثر له على ترجمة فيما تيسر من المراجع .

<sup>(</sup>٣) المنتظم ١٠ : ١٩٦ ، والكامل لابن الأثير ١١ َ : ١٠٧ ، ووفيات الأعيان ٢ : ٨٠ ، وهذيات الأعيان ٢ : ٨٠ ، ٤٨١ ط بيروت ، والبداية والنهاية ١٢ : ٢٤٢ ، ودرر الفرائد ٢٦١ ، ٦٩٢ .

<sup>(</sup>٤) فى الأصول ، ودرر الفرائد ٢٦١ « نور الدين » والمثبت عن الكامل لابن الأثير ١١ : ١٠٧ ، ووفيات الأعيان ٢ : ٤٨١ ط بيروت ، والنجوم الزاهرة ٥ : ٣٧٨ . وهو الأمير زين الدين على بن بكتكين بن مظفر الدين كوكبرى المعروف بكوجك التركى ، توفى سنة ٣٦٣ هـ . وانظر المنتظم ١٠ : ١٩٦ .

وفيها كان أمير الحاج بَرْغَش التركي (١) مقطع الكوفة ، وكانت الوقفة الجمعة .

وفيها مات عمر بن عبد الله بن سليمان الرَّيْمِيّ (٢) .

والخطيب أبو جعفر أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد العزيز العباسي (٣).

وأبو القاسم على بن عبد الوهاب بن هبة الله البغدادى [ المعروف با ] بن الشيبي في آخر الحجة (٤) .

林 林 珠

### « سنة ست وخمسين وخمسمائة »

فيها لما سمع قاسم بن هاشم بن فليتة العلوى بقرب الحاج من مكة صادر المجاورين / وأعيان أهل مكة ، وأخذ منهم كثيرا من أموالهم ٣٥ وهرب من مكة خوفا من أمير الحاج بَرْغَش (٥) ، فلما وصل أمير الحاج المذكور إلى مكة رتب مكان قاسم بن هاشم بن فليتة عمه عيسى بن فليتة .

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية ١٢ : ٢٤٢ ، ودرر الفرائد ٢٦١ .

<sup>(</sup>٢) العقد الثمين ٦: ٣٠٩ برقم ٣٠٦٩.

<sup>(</sup>٣) لم نعثر له على ترجمة فيما تيسر من المراجع.

<sup>(</sup>٤) العقد الثمين ٦ : ٢٠٤ برقم ٢٠٨١ . والإضافة عنه .

<sup>(</sup>٥) كذا في ت والبداية والنهاية ١٦ : ٢٤٢ ، ٢٤٤ ، ودرر الفرائد ٢٦١ ، وفي م ٢٠ والعقد الثمين ٧ : ٣٥ « أرغن » . وفي الكامل لابن الأثير ١١٠ : ١١٣ ، أرغش » . وقد ورد أمام هذا الخبر في هامش الأصول « ولاية عيسي بن فليتة » .

10

وفيها حج السلطان نور الدين محمود بن زنكني الشهيد صاحب دمشق وغيرها (١). وزين الدين على بُكْتَكِين (٢) صاحب جيش الموصل ، ومعه طائفة صالحة من العسكر .

وفيها مات الشيخ عمر اليماوي الخراساني <sup>(٣)</sup> .

والشريف أبو الحسن [ على ] <sup>(٤)</sup> بن عيسى بن حمزة بن دو وَهَّاس بن أبي الطيب الحسني السليماني .

50 50 40

# « سنة سبع وخمسين وخمسمائة »

فيها جمع قاسم بن هاشم بن فليتة جمعا كثيرا من العرب ، وأطمعهم بمالٍ له بمكة ، فاتبعوه ؛ فسار بهم إليها . فلما علم عمه ، عيسى بذلك فارقها في رمضان ، ودخلها قاسم وأقام بها أميرا أياما ، ولم يكن له مال يوصله إلى العرب . ثم إنه قتل قائدا كان معه حسن السيرة ؛ فتغيرت نيًات أصحابه عليه ، وكاتبوا عَمَّه عيسى ، فقدم عليهم فهرب قاسم وصعد جبل أبى قُبيْس وسقط عن فرسه ؛

<sup>(</sup>١) شفاء الغرام ٢ : ٢٢٩ .

<sup>(</sup>٢) -فى الأصول « بلتكين » . وفى العقد الشمين ٧ : ٣٥ « بالتكين » والمثبت عن الكامل لابن الأثير ١١ : ١١٣ ، ووفيات الأعيان ٤ : ١١٣ ط بيروت . والنجوم الزاهرة ٥ : ٣٧٨ .

<sup>(</sup>٣) لم نعثر له على ترجمة فيما تيسر من المراجع .

<sup>(</sup>٤) إضافة عن العقد الثمين ٦ : ٢١٧ برقم ٢٠٨٩ .

فأخذه أصحاب عيسى وقتلوه - وقيل إنما قتلوه بقلعته التي على جبل أبى قبيس - فسمع عيسى فُعَظُمَ عليه قَتْلُه وأخذه وغَسَّلَه ودفنه بالمعلاة عند أبيه فليتة . واستقر الأمر لعيسى (١) .

وفيها كان أمير الحج بَرْغَش (٢) ، وكانت فتنة بمكة بين أهلها والحاج العراق ؛ سببها أن جماعةً من عبيد مكة عاثوا بالحاج بمنى ، فنفر عليهم بعض أصحاب أمير الحاج بَرْغَش (٢) فقتلوا منهم جماعة ، ورجع من سلم إلى مكة ، وجمعوا جمعا وأغاروا على جمال الحاج ، وأحذوا منها قريبا من ألف جمل ؛ فنادى أمير الحاج جنده فركبوا بسلاحهم ، ووقع القتال بينهم ؛ فقتل جماعة ، ونهب جماعة من حاج أهل العراق وأهل مكة . وجمع أمير الحاج جنده ورجع ولم يدخل مكة بهم خوفا عليهم فلم يقدروا – من الحج – إلا على الوقوف بعرفة ، ودخل الحادم ومعه الكسوة ، فعلق أستار / الكعبة ، ولم يقم الحاج ٢٦ بالزاهر غير يوم واحد ، وعاد كثير من الناس رجالة . ثم إن أمير مكة بعث إلى أمير الحاج يستعطفه ليرجع فلم يفعل . ثم جاء أهل مكة بخرق الدم فضربت لهم الطبول ليعلم أنهم قد أطاعوا (٣) .

<sup>(</sup>١) الكامل لابن الأثير ١١ : ١١٣ ، والعقد الشمين ٧ : ٣٥ . وقد ورد أمام هذا الخبر في هامشي الأصول « قتل قاسم بن هاشم » .

 <sup>(</sup>٢) في الأصول « أرغش » وانظر ماسبق من خلاف حول رسم هذا الاسم في أخبار سنة ست وخمسين وخمسمائة .

<sup>(</sup>٣) المنتظم ١٠: ٢٠٠ ، ٢٠٥ ، والكامل لابن الأثير ١١٪: ١١٦ ، والعقد الثمين ٦: ٤٦٨ ، وهور الفرائد ٢٦٢ .

وفيها مات قاضي الحرمين عز الدين أحمد بن عبد الرحمن بن على بن الحسين الشيباني الطبري في جمادي الأولى (١).

\* \* \*

« سنة ثمان وخمسين وخمسمائة »

فيها كان أمير الحاج بَرْغَش الكبير المُقْتَفُويّ (٢) .

وفيها مات القائد أبو عمران موسى بن رشيد العيساوى فتى أمير الحرمين يوم الثلاثاء ثامن جمادى الآخرة (٣) .

# « سنة تسع وخمسين وخمسمائة »

فيها كان أمير الحاج بَرْغَش الكبير ؛ حج بالناس ورجعوا ولَقوا شدة ، وانقطع منهم كثير فى فَيْد والثعلبية وواقصة وغيرها ، وهلك خلق كثير فى البَرِّية لتعذر الظهر والمواد ، ولم يمض الحاج إلى مدينة النبى عَلِيسَةٍ لهذه الأسباب ، ولشدة الغلاء فيها وعدم ما يقتات . ووقع الوباء فى البادية فهلك منهم عالم كثير لا يحصون ، وهلكت مواشيهم ، وكانت الأسعار بمكة غالية جدا (٤) .

<sup>(</sup>١) العقد الثمين ٣ : ٧٧ برقم ٥٨٠ .

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية ١٢ : ٢٤٦ ، ودرر الفرائد ٢٦٢ .

<sup>(</sup>٣) العقد الثمين ٧ : ٢٩٩ برقم ٢٥٤٢ .

<sup>(</sup>٤) المنتظم ١٠ : ٢١٠ ، والكامل لابن إلأثير ١١ : ١٢٩ ، ودرر الفرائد ٢٦٢ .

وفيها وصل ، تابوت الجواد أبو جعفر بحمد بن على بن [ أبي ] (١) منصور الأصبهاني الموصلي إلى عرفة ، فخرج أهل مكة باكين عليه لما كان يصلهم من كثرة برّه ، وطلعوا به الجبل ثم نزلوا به إلى منى ونحروا عنه جمالا ، وطافوا به حول البيت ، واشتغل [ الناس ] (٢) بالبكاء والصراخ عليه عن (٣) البيت ، ثم حمل إلى المدينة ودفن بها .

0 0 0

#### « سنة ستين وخمسمائة »

فيها حج بَرْغَش الكبير ، ولقى الحاج شدة من العرب ، ورجعوا على غير الطريق خوفا من العرب (٤) .

وفيها في اليوم الثاني عشر من ذي القعدة دخل الأديب فخر الدين بن سيف العراق – وكان يجاور بمكة – على أميرها عيسي بن فليتة – وكان نازلاً بالمَرْبَع (٥) – فوجد عنده أخاه مالكا ، فتذاكروا

<sup>(</sup>١) إضافة عن وفيات الأعيان ٥ : ١٤٣ برقم ٧٠٤ ط بيروت ، والعقد الشمين ٢ : ٢١٢ برقم ٣٣ ، والبداية والنهاية ١٢ : ٢٤٨ . والكامل لابن الأثير ١١ : ١٢٤ ، والنجوم الزاهرة ٥ : ٣٦٥ . .

<sup>(</sup>٢) إضافة عن العقد الثمين ٢ : ٢١٦ .

 <sup>(</sup>٣) في الأصول « عند » والمثبت عن المرجع السابق . وانظر المنتظم ١٠ : ٢٠٩

<sup>(</sup>٤) المنتظم ١٠ : ٢١٨ ، والبداية والنهاية ١٢ : ٢٤٩ ، ودرر الفرائد ٢٦٢ .

ره) المربع: قبل جبل قرب مكة في جنوبها الشرق ، وقبل ربع بين ضيم وملكان
 يُجاور جبلا يسمى الأشيب (معالم مكة للبلادي) .

الحاج وتوجههم إلى مكة ، فأنشد الفخر بن سيف قصيدة أولها :

حَمَلْتُ من الشُّوق عِبْعًا تقيلا فأُورَثَ جسْمِي المُعَنَّى نُحُولا وصَيَّرنِي كَلِفاً بالغرام أَنْدُبُ رَبْعاً وأبكى طُلُولا نشدتكما الله يا صاحب لي إِنْ جُزْتُمَا بِلِوَا الطُّلْحِ مِيلاً نُسَائِل عَنْ حَيِّهـم بالعِرَا ۚ قَ هَلْ قُوِّضَت أَمْ ثُرَاهُم حَلولاً ۗ

فقال عيسى بن فليتة عند إنشاد هذا البيت : لا إن شاء الله قُوِّمت ، وتوجُّهت إن شاء الله بالسلامة . ثم أنشده إلى أن انتهي منها إلى أن قال :

كَفَاكُمْ فَخَاراً بأَنَّ الوَصِ عَيَّ جَدَّكُمُ والطَّهُورَ البِّتُولا وحَسْبِكُمُ شَرَفاً فِي الأَنَا مِ أَنْ بَعَثَ اللَّهُ مِنْكُمْ رَسُولًا (١)

#### « سنة إحدى وستين وخمسمائة »

فيها كان أمير الحاج برغش الكبير <sup>(٢)</sup> ، وأُطْلِق الحاجُ من غُرَامة المكس إكراما لصاحب عَدَن عماد الدين أبي موسى (٣) عمران ابن محمد بن أبي حمير سبأ بن أبي السعود بن الزُّرَيْع <sup>(٤)</sup> بن العباس مه

<sup>(</sup>١) العقد الثمين ٦: ٤٦٨ ، ودرر الفرائد ٢٦٢ ، ٢٦٣ .

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية ١٢: ٢٥١ ، ودرر الفرائد ٢٦٣ .

<sup>(</sup>٣) فى الأصول « بن » والمثبت عن العقد الثمين ٦ : ٤٢٣ يرقم ٣١٥٥ .

 <sup>(</sup>٤) في الأصول ( الوريع ) والمثبت عن المرجع السابق .

ابن موسى الكُزَّم اليامى (١) الهمدانى ؛ فإنه حمل إلى مكة مَيِّتاً فى هذه السنة لكونه كان مشغوفا بالحج ، وأحضر تابوته فى عرفة والمزدلفة ، وصلى عليه خلف المقام ، ودفن بالمعلاة ، وكان المتولى لذلك الأديب أبو بكر العبدى ؛ فإنه لما مات السلطان طلاه ثم شدّه واحتمله إلى مكة ، وهذا من صحة محبة العبدى وحسن وفائه .

ولما عاد العراقيون عادوا على [ غير ] (٢) الطريق خوفا من العرب لكنهم لقوا شدة .

416 416 416

#### « سنة اثنتين وستين وخمسمائة »

فيها لم يبع التجار في مكة شيئا على عادتهم لأن حاج مصر لم يأتوا ؛ لانشغالهم بما حدث عندهم من القتال بين نور الدين وشيركوه [ وبين الفرنج والمصريين ] (٣).

 <sup>(</sup>١) فى الأصول « اليمامى » والمثبت عن المرجع السابق .
 وانظر شفاء الغرام ٢ : ٢٣٠ .

<sup>(</sup>٢) إضافة يقتضيها السياق .

<sup>. (</sup>٣) إضافة على الأصول ، والمعروف أن أسد الدبن شيركوه استأذن نور الدين عمود الشهيد في المسير إلى مصر للمرة الثانية لما كان في نفسه من الحقد على وزيرها شاور بسبب غدره ، فأذن له نور الدين بالمسير ، ووقعت الحرب بينه وبين شاور والفرنج في هذه السنة وانتصر أسد الدبن شيركوه ، وانظر الكامل بن الأثير ١١ : ١٣١ ، ١٣١ ، والروضتين ١ : ١٤٦ – ١٤٥ ، والنجوم الزاهرة ٥ : ٣٤٦ – ٣٤٨ ، والبداية والنهاية ١٢ :

ولما رجع الحاج خرج عليهم خفاجة في طريق الحِلة (١) فقطعوا قطعة من الحاج فأخذوا أموالهم وقتلوا جماعة (٢).

\* \* \*

#### « سنة ثلاث وستين وخمسمائة »

فيها كان قاضيا على مكة أبو المعالى يحيى بن عبد الرحمن بن على الشيبانى ، ولا أدرى هل هذه السنة ابتداء ولايته أم لا ؟ وهل ولى / بعد والده قاضى الحرمين ؛ فإنه توفى فى سنة أربع وخمسين وخمسمائة ؟ (٣) . وفيها لم يحج المصريون لما فى مُلِكُهم من الوباء والاشتغال بحرب أسد الدين 1 شيركوه ؟ (٤) .

وفيها مات إمام المقام الشريف أبو بكر بن أبي الحسن الطوسي في ليلة الخميس غرة صفر (°) .

وقريش بن حسن بن على بن ديلم بن محمد بن إبراهيم بن شيبة بن إبراهيم العبدري الشيبي في يوم الأربعاء النصف من ذي الحجة (٦)

(١) الحلة : لعلها حلة بنى مزيد ، وهي مدينة كبيرة بين الكوفة وبغداد (معجم ٥٠) البلدان لياقوت) .

<sup>(</sup>٢) المنتظم ١٠ : ٢٢٢ .

<sup>(</sup>٣) وانظر العقد الثمين ٧ : ٤٣٨ برقم ٢٧٠٠ ، ٥ : ٣٩٢ برقم ١٧٦٥ .

<sup>(</sup>٤) إضافة للتوضيح ، وانظر درر الفرائد ٢٦٣ .

<sup>(</sup>٥) العقد الثمين ٨ : ١٢ برقم ٢٨٠٩ .

<sup>(</sup>٦) العقد الثمين ٧ : ٧٥ برقم ٢٣٤٥ .

# « سنة أربع وستين وخمسمائة »

فيها كان أمير الحاج برغش <sup>(١)</sup> .

وفيها مات سليمان بن محمد بن عبد الرحمن بن كرم العطار في يوم الأربعاء لسبع بقين من رجب (٢) .

وفاتح بيت الله الحرام عبد الرحمن بن ديلم بن محمد بن إبراهيم ابن شيبة بن عمر ابن شيبة بن عمد بن شيبة بن عمر ابن طلحة بن أبى طلحة القرشي العبدري الشيبي ، كما نقلته من حجر قبره بالمعلاة ، وذلك يوم السبت لخمس بقين من شهر رمضان (٣) .

杂 葵 葵

#### « سنة خمس وستين وخمسمائة »

فيها كان أمير الحاج بَرْغَش (٤)

وفيها حصل بين عيسى بن فليتة وأخيه مالك بن فليتة اختلاف في أمر مكة ، ولم يحج عيسى في هذه السنة وتخلف بمكة ، وحج مالك ووقف بعرفة ، وبات الحاج بعرفة إلى الصبح متخوفين خوفا شديدا (٥) .

\$ \$ \$

(١) درر الفرائد ٢٦٣.

<sup>(</sup>٢) لم نعثر له على ترجمة فيما تيسر من المراجع.

<sup>(</sup>٣) وانظر العقد الثمين ٥: ٣٥١ برقم ١٧٣٥.

<sup>(</sup>٤) درر الفرائد ٢٦٣ .

 <sup>(</sup>٥) العقد الثمين ٦ : ٤٦٦ ، وشفاء الغرام ٢ : ٢٣٠ .

#### « سنة ست وستين وخمسمائة »

فيها في يوم عاشوراء دخل الأمير مالك بن فليتة بن قاسم بن محمد بن جعفر الحسنى المعروف بابن أبي هاشم وعسكره إلى مكة ، واستولى عليها مالك نحو نصف يوم ، وجرى بين عسكره وعسكر أخيه عيسى فتنة إلى الزوال ، ثم خرج الأمير مالك ، واصطلحوا بعد ذلك ، وسافر الأمير مالك إلى الشام ، وجاء من الشام في آخر ذي القعدة وأقام ببطن مر أياما ، ثم جاء إلى مكة هو وعسكره ، ونزل مالك / في المَرْبُع (۱) هو والسرايا وحاصروا مكة مدة أيام ، ثم جاء هو والسرايا من المعلاة وجاء هذيل والعكسر من جبل أبي الحارث – وهو أحد أخشبي مكة المقابل لأبي قبيس – إلى صوب قُعيْقعَان والشبيكة ، أسفل مكة ، فخرج عليهم عسكر الأمير عيسي فقاتلوهم فقتل من عسكر الأمير عيسي فقاتلوهم فقتل من عسكر الأمير مالك جماعة وارتفع إلى خيف بني شديد ومعه عساكره ، وأقام هناك أياما ثم ارتحل إلى نخلة ولبث فيها أياما ، ثم ارتحل إلى الطائف وتوصّل معه بعض العرب ، ثم غدا إلى الشام (۲) .

وفيها ملك خُدَّامُ الأمير مالك والأشراف بنو داود جدّة ، وأخذوا جَلْبَة (٣) وصلت إليها فيها صدقة من قبل شمس الدولة (٤) ،

 <sup>(</sup>١) في الأصول ٥ في الموضع ٥ والمثبت عن العقد الشمين ٦ : ٤٦٧ .

<sup>(</sup>٢) وانظر ترجمة مالك بن فليتة في العقد الثمين ٧ : ١١٥ برقم ٢٣٨٧ .

 <sup>(</sup>٣) الجلبة نوع من السفن التجارية كانت تسير في البحر الأحمر (هامش العقد الثمين ٧ : ١١٦) .

<sup>(</sup>٤) شمس الدولة هو توارن شاه بن نجم الدين أيوب بن شادى . أخو السلطان صلاح الدين الأيوبي .

وجميعَ ما مع التجار الذين وصلوا في الجلبة المذكورة .

وفيها حج بالناس الأمير طَاشْتَكِين المستنجدى (١). وفيها حج أبو بكر بن محمد العبسى ثم الوعلى صحبة الشيخ محمد بن عثمان بن الحسين وحسان بن محمد بن موسى

#### # # #

#### « سنة سبع وستين وخمسمائة »

فيها كان بمكة غلاء ، ثم فرج الله على الناس بجَلْبَتَيْن مشحونتين بالحب صدقة من السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب (٢) .

وفيها انْتُزِعَ [ من ] (٣) الأمير مالك بن فليتة ما كان له بالعراق من الإقطاع والرسوم ، ومات هو في هذه السنة بتيماء من بلاد الشام ، وهو متوجه إليها من المدينة .

وفيها مات الفقيه أبو هاشم محمد بن أبى محمد بن ظَفَر – بفتح (٤) الظاء المعجمة والفاء بعدها راء – المكي بحماة .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) درر الفرائد ٢٦٣ ، وحسن الصفا ١١٧ .

<sup>(</sup>٢) شقاء الغرام ٢: ٢٧٠ .

<sup>(</sup>٣) إضافة عن العقد الثمين ٧: ١١٦.

<sup>(</sup>٤) فى الأصول ٥ بضم الظاء » والمثبت عن وفيات الأعيان ٤ : ٣٩٥ – ٣٩٧ برقم ٦٦٢ ط بيروت ، والعقد الثمين ٢ : ٣٤٨ برقم ٤٤٥ ، ومعجم الأدباء ١٩ : ٤٨ برقم ١٢ . وفيها جميعها كانت وفاته سنة خمس وستين وخمسمائة . ومؤلفاته كثيرة تنظر في هذه المراجع .

### « سنة ثمان وستين وخمسمائة »

فيها – أو فى التى بعدها – خطب بمكة للسلطان محمود بن زَنْكِى صاحب دمشق وغيرها بعد استيلاء المعظم تُورَان شاه بن أيّوب ، أخى السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب على اليمن ، واستيلائه عليه [ فى هذه السنة ] (١) .

وفيها حج أبو بكر بن محمد بن ذاكر بن محمد بن عمر الأصبهاني الحرفي (٢) .

وفيها مات الشيخ المقرى أبو الحسن على بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله عبد الله عبد الله عبدار السوسي في العشر الأخير من ذي / القعدة (٣) .

\* \* \*

### « سنة تسع وستين وخمسمائة »

فيها كان بمكة غلاء كثير أكل الناس فيه الدم والجلود والعظام، ومات أكثر الناس ، ثم فرج الله عنهم بصدقات وصلاًت من المستضىء بالله العباسي لأهل مكة والمجاورين (٤).

 <sup>(</sup>١) إضافة للتوضيح . وانظر العقد الثمين ١ : ١٨٨ ، وشفاء الغرام ٢ : ١٥

<sup>(</sup>٢) لم نعثر لهذا الاسم على ترجمة فيما تيسر من المراجع نوثق منها خبر حجه .

<sup>(</sup>٣) فى ت عبشان . وفى م « عبسان » والمثبت عن العقد الثمين ٦ : ١٨٣ برقم ٢٠٦٠ .

<sup>(</sup>٤) شفاء الغرام ٢ : ٢٧١ ، والعقد الثمين ٦ : ٤٦٩ ، ودرر الفرائد ٢٦٣ .

وفيها وقع سيل عظيم كبير دخل من باب بنى شيبة ، ودخل دار الإمارة ، ولم يُرَ سيل قبله مثله في دخوله من هذه الجهة (١) .

وفيها مات فاتح بيت الله الحرام: إسماعيل بن محمد بن إسماعيل ابن عبد الرحمن بن ديلم بن محمد بن شيوخ الشيبي في رجب (٢).

袋 数 数

#### « سنة سبعين وخمسمائة »

فيها دخل مكة أبو على ناصر بن عبد الله المصرى العطار ، وأقام بمكة إلى أن مات <sup>(٣)</sup> .

وفيها وقع بمكة أمطار كثيرة وسيول ، سال فيها وادى إبراهيم المحس مرات (٤) .

وفيها كان أمير الحاج العراقي طَاشْتِكِين (٥) ، وتأخّر الناس عن الحج ، ثم ساروا من الكوفة إلى عرفات في ثمانية عشر يوما ، وهذا شيء لم يسمع قبله بمثله ، ووصلوا إلى عرفة في يوم عرفة وباتوا بها ، ثم وقع بين الحاج العراقي وأهل مكة ، قتال يسير بعد الحج بالزاهر وذلك عند

<sup>(</sup>١) شفاء الغرام ٢ : ٢٦٥ ، والعقد الثمين ١ : ٢٠٧ ، ٦ : ٤٦٩ .

<sup>(</sup>٢) العقد الثمين ٣ : ٣٠٥ برقم ٧٧٦ .

 <sup>(</sup>٣) العقد الثمين ٧ : ٣١٧ . وفيه « توفى في صفر سنة ٦٣٣ هـ أو ٦٣٤ هـ .
 (٤) أورد الفاسي هذا الخبر في شفاء الغرام ٢ : ٣٦٥ في سنة تسع وسبعين

وخمسمائة ، وأورده في العقد الثمين ١ : ٢٠٧ في سنة تسعين وخمسمائة .

<sup>(</sup>٥) درر الفرائد ٢٦٣ ، وحسن الصفا ١١٧ .

الوداع ، قتل من أصحاب أمير الحاج رجلان ، وجرح ناس من أهل الحجاز (١) .

وفيها مات أمير مكة عيسى بن فليتة بن هاشم الحسنى فى ثانى شعبان (٢) ، وكان قد عهد بالولاية لابنه داود ، فولى بعده ابنه داود ؛ فأحسن السيرة ، وعدل فى الرعية (٣) .

\* \* \*

#### « سنة إحدى وسبعين وخمسمائة »

فيها في ليلة النصف من رجب خرجت خوارج على داود بن عيسى ابن فليتة ؛ ففارق منزله ، وسار في بقية ليلته إلى وادى نخله ، وولى أخوه [ مُكثر ] (٤) مكة عوضه في الحال ، ولم يتغير عليه أحد بشيء . فلما كان ليلة النصف من شعبان قدم من اليمن إلى مكة ، شمس الدولة [ توران شاه ] (٤) بن أيوب أخو السلطان صلاح الدين عوسف بن أيوب ، قاصدا بلاد الشام ، فاجتمع به الأمير داود / والأمير مكثر بالزاهر ظاهر مكة ، وأصلح بينهما .

فلما كان السابع من ذي الحجة وصل الخبر إلى مكة بأن أمير الحاج طَاشْتَكِين وصل بعسكر كثير ، وعدد من المنجنيقات

<sup>(</sup>١) شفاء الغرام ٢ : ٢٣٠ .

<sup>(</sup>٢) العقد الشمين ٦: ٤٦٥ برقم ٢١٩٠ .

<sup>(</sup>٣) العقد الثمين ٦ : ٤٧٠ ، ٧ : ٢٧٥ ، وشفاء الغرام ٢ : ١٩٨ .

<sup>(</sup>٤) الإضافة عن العقد الثمين ٧: ٢٧٥.

والنفاطين وغير ذلك ، فجمع الأمير مكثر الشرفاء والعرب على قدر وسعه لضيق الوقت ، ولم يحج من مكة إلا القليل ، ولم يُوفِّ أكثرهم المناسك ؛ لأنهم باتوا بعرفة ولم يبيتوا بمزدلفة ، ولم ينزلوا بمنى ، ولم يرموا الجمار ، وإنما رمى بعضهم وهو سائر ، ولابات بها ليلة . ونزل الحاج في يوم النحر بالأبطح ، فخرج إليهم ناس من أهل مكة فحاربوهم في بقية يوم النحر ، وفي اليوم الثاني والثالث ، وقوى القتال على أهل مكة ، وقتل من الفريقين جماعة ، ثم آل الأمر إلى أن صيح في الناس : الغَزَاةَ إلى مكة . فهجموا عليها فهزب أمير مكة مكثر فصعد إلى الحصن الذي بناه على جبل أبي قبيس – ويقال إنما بناه والده عيسى الحصن الذي بناه على جبل أبي قبيس – ويقال إنما بناه والده عيسي الحصن ، فعدا قومٌ لا خلاق لهم من الحاج بالنهب ، فنهبوا كثيرا من الدور التي على أطراف البلد من ناحية المعلاة ، وأخذوا من أموال التجار المقيمين بها شيئا كثيرا ، وأحرقوا دورا كثيرة .

ومن أعجب ما جرى أن إنسانا زَرَّاقا بالنفط ضرب داراً بقارورة نفط فاحترقت هي وما فيها – وكانت تلك الدار لأيتام يستغلونها كل سنة إذا جاء الحاج – ثم أخذ قارورة أخرى فسواها ليضرب بها فجاءه حجر فكسرها فعادت عليه فاحترق هو بها ، فبقى ثلاثة أيام بسفح الجبل يتعذب بالحريق ورأى بنفسه العجائب ثم مات .

وسلمت مكة ليد الأمير قاسم (١) ثلاثة أيام فظهر عجز

<sup>(</sup>١) هو الأمير قاسم بن مهنا الحسيني أمير المدينة (شفاء الغرام: ٢٣١) . .

قاسم عن إمرة مكة ، وقال لأمير الحاج وللحجاج : إنى لا أتجاسر أن أقيم بمكة بعد خروج الحاج . فسلمت لداود بن عيسى ، وأسقط جميع المكوس بمكة ، ودخل الحاج بعد أن أخذ على / داود العهود والمواثيق ألاً يغير شيئا مما شرط عليه من إسقاط المكوس وغير ذلك من الأرفاق .

ويقال: إن الخليفة أمر مولاه أمير الحاج طاَشتَكِين بعزل مكثر بسبب بنائه القلعة على جبل أبى قبيس ، وإقامة أخيه داود مقامه (١).

وفيها مات الشيخ الزاهد عمر بن الحسين النَّسَوِيّ في مستهل المحرم (٢).

وأبو الحسن على بن عبد [ الله ] (٣) بن حمود الفاسي المكناسي في ليلة الاثنين في العشر الأوسط من جمادي الآخرة .

« سنة اثنتين وسبعين وخمسمائة »

فيها أبطل السلطانُ صلاحُ الدين بن أيّوب المكس المأخوذ من الحجاج في البحر إلى مكة على طريق عيذاب ، وكان سبعة دنانير

<sup>(</sup>١) الكامل لابن الأثير ١١ : ١٧٦ ، والمنتظم ١٠ : ٢٦٠ ، ٢٦١ ، والعقد الشمين

٤ : ٣٥٤ – ٣٥٦ : ٧٠٤ – ٢٧٧ ، وشفاء الغرام ٢ : ٣٣ ، ٢٣١ .

<sup>(</sup>٢) في الأصول « الحسن » والمثبت عن العقد الثمين ٢٩١٠ برقم ٣٠٦٠ .

<sup>(</sup>٣) سقط في الأصول ، والمثبت عن العقد الثمين ٦ : ١٨١ برقم ٢٠٦٦ .

مصرية ونصفا على كل إنسان ، وكانوا يؤدون ذلك لعيذاب ، ومن لم يؤد ذلك ولم يؤده بجدة [ منع ] (١) من الحج ، وعذب بأليم العذاب ؛ من تعليقه بالأنثيين وغير ذلك ، وكان ذلك معلوما لأمير مكة ؛ فعوضه السلطان صلاح الدين عن ذلك ألفى دينار ، وألفى إردب قمح ، وإقطاعات بصعيد مصر وجهة اليمن . وقيل إنه عوضه عن ذلك مبلغ ثمانية آلاف إردب قمح ، تحمل إليه كل عام إلى ساحل جدة (٢) . فالحمد لله الذي أزال هذه البدعة القبيحة على يد هذا السلطان السعيد - رحمه الله - فما كان أكثر محاسنه وحسناته ، وكان ذلك على يد الشيخ أبي عبد الله علوان بن الأستاذ عبد الله بن علوان الأسدى الحلبي كا ذكر ذلك الصاحب جمال الدين عمر بن العديم في تاريخه ولحلب ، في ترجمة المذكور ، ونص ما ذكر : وهو الذي أبطل المكس عن أهل مصر والمغاربة ، فإن العادة كانت جارية عندهم أنهم يخرجون إلى جدة ويأخذون على كل إنسان سبعة دنانير ، ويهينونه (٣) سواء كان فقيرا أو غنيا . فلما بلغه ذلك قال للملك الناصم: سُيِّرُني في مركب ومُرْ (٤) صاحب المركب أني متى قلت له ارجع يفعل ذلك . فسيَّره في مركب صغير ، فلما وصلوا إلى المرسى

<sup>(</sup>١) إضافة يستقيم بها السياق . وقد ورد أمام هذا الخبر في هامش الأصول من الله المكس على رءوس الحجاج » .

<sup>(</sup>٢) الروضتين ٢ : ٣ ، ٤ ، وشفاء الغرام ٢ : ٢٣١ ، والعقد الثمين ١ :

۱۸۹ ، ۷ : ۲۷۷ ، ۲۷۸ ، والنجوم الزاهرة ۲ : ۷۸ .

<sup>(</sup>٣) فى الأصول « يهينونهم » .

<sup>(</sup>٤) كذا في م ، ودرر الفرائد ٧٠٠ . وفي ت « وقل لصاحب » .

73 جاءهم إنسان أسود من مكة ومعه ميزان ، وطالبهم بذلك المعهود / من المكس ، وقال : أدُّوا الحقّ . فقال له علوان : ويلك ، ما الحق ؟ فقال : الحق على كل رأس سبعة دنانير . فلطمه وقال : ويلك تسمون المظالم حقا !! وقال لصاحب المركب : ارجع . فعاد ، فاستغاثوا إليه : على رسْلِك حتى نُعْلِمَ أميرَ مَكَّة . فوقف إلى أن طالعوا صاحب مكة ، بأمْرِه ، فقال : أطلقوه ، وجميع من معه فى المركب . ففعلوا ذلك ، فلما وصل مكة اجتمع به صاحب مكة ، واعتذر إليه ، وقال : نحن فلما وصل مكة اجتمع به صاحب مكة ، واعتذر إليه ، وقال : نحن قوم ضعفاء ، وما لنا إلا هذه الجهة ، والملوك قد استولوا على البلاد ، ولا يؤدون (١) لنا شيئا . فعند ذلك كتب الشيخ إلى الملك الناصر ويعنى صلاح الدين بن أيوب – فشفع فيهم ، وطلب لهم منه شيئا ؟ . فأقطعهم الأقطاع المعروفة لهم بمصر ، وبطل ذلك المكس الذي كان يؤخذ من الحاج ، ولله الأمر – انتهى .

وفيها كان أمير مكة مكثر <sup>(٢)</sup> .

وفيها كان أمير الحاج العراق طاشتكين (٢) .

وفيها مات عمارة بن جَيَّاش بن أبي تامر المبارك القاسمي في يوم ١٥ الأَرْبِغاء ثاني رجب (٣).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) فى الأُصول « ولايدوناشىءَ » وفى درر الفرائد ٧٠٠ « ولايبرونا بشيء » .

<sup>(</sup>٢) العقد الثمين ٧ : ٢٧٥ .

<sup>(</sup>٣) العقد الثمين ٦ : ٢٨١ برقم ٣٠٤٦ .

#### « سنة ثلاث وسبعين وخمسمائة »

فيها حج الشيخ موفق الدين عبد الله بن محمد بن أحمد بن قدامة (١).

وحج القاضي الفاضل (٢) من مصر وعاد إلى الشام .

وفيها كان أمير الحاج <sup>(٣)</sup> .

وفيها أمَرَ أميرُ المؤمنين المستضى بالله بعمارة الأميال الخضر التي بالمسعى المعظم .

وفيها كان أمير الحاج العراقي طاشتكين (٤).

وفيها مات الشريف أبو عبد الله محمد بن حمزة العباسي (°).

杂 杂 杂

« سنة أربع وسبعين وخمسمائة »

فيها كان من حج على خطر ، ورجعت طائفة فنزلت عليهم

۲.

<sup>(</sup>۱) درر الفرائد ۷۰۱.

 <sup>(</sup>۲) هو عبد الرحيم بن على بن محمد بن حسن اللخمى البيسانى ، المعروف
 بالقاضى الفاضل وزير السلطان الملك الناصر صلاح الدين ، توفى سنة ٥٩٦ هـ . وفى البداية والنهاية ١٦ : ٢٩٨ مايشير إلى حجه فى هذا العام ، وانظر النجوم الزاهرة ٦ :
 ١٥٦ ، ودرر الفرائد ٢٠١ .

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصول . وفي درر الفرائد ٢٦٤ ، وحسن الصفا ١١٧ ، أن الذي كان أمير الحاج في هذه السنة طاشتكين المستنجدي ، .

<sup>(</sup>٤) درر الفرائد ٢٦٥ .

<sup>(</sup>٥) لم نعثر له على ترجمة فيما تيسر من المراجع .

عرب فأخذوا أكثر الأموال ، ووصل جماعة ، وكان أمير الحاج العراق طاشتكين (١) .

وفيها ولد صدر الدين الحسن بن محمد بن محمد بن عمروك البكرى في المحرم بمكة (٢) .

وفيها مات عبد الرحيم بن أحمد بن عبد الخالق بن أحمد ه اليوسفي (٣) .

\* \* \*

#### « سنة خمس وسبعين وخمسمائة »

٤٤ فيها كان قاضى مكة أبو المعالى يحيى بن عبد الرحمن الشيباني (٤).

وفيها أوقف القاضى صدر الدين أبو بكر محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم المراغى الرباط الذى على باب الجنائز ، المعروف ببيت الكيلانى (°) ، على الصوفية الغرباء الواصلين إلى مكة النازلين فيه ،

<sup>(</sup>١) المنتظم ١٠ : ٢٨٦ ، ودرر الفرائد ٢٦٥ .

 <sup>(</sup>۲) وانظر النجوم الزاهرة ۷: ٦٩ فقد أورده ضمن من ذكر الذهبي وفاتهم في ١٥
 سنة سبع وخمسين وستائة .

<sup>(</sup>٣) العقد الثمين ٥ : ٤٢١ برقم ١٨٠٤ .

<sup>(</sup>٤) العقد الشمين ٧: ٤٣٨ برقم ٢٧٠٠ ، وفيه يقول الفاسى : ماعرفت له ابتداء ولايته ولا انتهاءها ، وبلغنى أنه وفد على السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب صاحب الديار المصرية ، ولم يذكر تاريخ وفاته .

<sup>(</sup>ع) وفي شفاء الغرام 1 : ٣٣ ويعرف الآن بالقيلاني [ بالقاف ] « لسكناه به » .

والمجتازين وغيرهم من العرب والعجم (١).

وفيها كان أمير الحاج العراقي طَاشْتَكِين (٢) .

وفيها حَجِّ القاضي الفاضل من دمشق ، وعاد إلى مصر ؟ فقاسي في الطريق أهوالا (٣) .

وفيها مات القائد أبو حسن تامر بن جياش بن أبى تامر المبارك القاسمي في يوم السبت تاسع رمضان (٤).

وإمام الحنابلة بالمسجد الحرام الحافظ أبو محمد المبارك بن على ابن الحسين بن الطباخ البغدادي في يوم السبت ثاني شوال (٥) .

وعبد الله بن عثمان بن حسين العسقلاني في ليلة الخميس ثامن عشر شوال (٦).

وعلى بن يحيى بن عبد العليم الجَنَدي <sup>(٧)</sup> .

雅 袋 袋

<sup>(</sup>١) شفاء الغرام ١: ٣٣٠ ، والعقد الثمين ٢: ٦٧ .

<sup>(</sup>٢) درر الفرائد ٢٦٥ ، وحسن الصفا ١١٧ .

<sup>(</sup>٣) البداية والنهاية ١٢ : ٣٠٤ ، والروضتين ٢ : ١٤ .

<sup>(</sup>٤) العقد الشمين ٣ : ٣٩٤ برقم ٨٦٧ .

<sup>(</sup>٥) العقد الثمين ٧ : ١١٩ برقم ٢٣٩٥ ، والبداية والنهاية ١٢ : ٣٠٥ .

<sup>(</sup>٦) العقد الثمين ٥: ٢٠٦ برقم ١٥٧٢ .

 <sup>(</sup>٧) العقد الثمين ٦ : ٢٧٤ برقم ٣٠٣٥ وفيه « اليمني » .

10

#### « سنة ست وسبعين وخمسمائة »

فيها فُرِش الحجر – بكسر الحاء – بالرخام بأمر أمير المؤمنين الناصر لدين الله أبى العباس أحمد بن المستضىء بالله أبى محمد الحسن ابن المستنجد بالله أبى المظفر يوسف العباسي (١).

وفيها كان أمير الحاج العراق طاشتكين (٢) .

وفيها مات أبو الحسن على بن حُمَيْد بن عَمَّار الطرابلسي في شوال (٣) .

华 华 李

#### « سنة سبع وسبعين وخمسمائة »

فيها أوقفت الشريفة فاطمة بنت الأمير أبى ليلى محمد بن المؤسروان الرباط الذى على باب السلام خارج المسجد الحرام ، المعروف الآن ببيت محمود على الصوفية : الرجال الصالحين من العرب والعجم (٤) .

وفيها كان أمير الحاج طَاشْتُكين (٥) .

<sup>(</sup>١) شفاء الغرام ١: ٢١٥ .

<sup>(</sup>٢) النجوم الزاهرة ٦ : ٨٦ ، ودرر الفرائد ٢٦٥ ، وحسن الصفا ١١٧ .

<sup>(</sup>٣) العقد الثمين ٦ : ١٥٦ برقم ٢٠٥٦ .

<sup>(</sup>٤) شفاء الغرام ١ : ٣٣١ وفيه « المعروف بابن محمود » والعقد الثمين ٨ : ١٩٣ .

<sup>(</sup>٥) درر الفرائد ٢٦٥ ، وحسن الصفا ١١٧ .

وفيها مات همام الدين تَامِر صاحب قلعة تكْرِيت بالمزدلفة ، وحمل إلى المعلاة ودفن بها (١) .

\* \* \*

## « سنة ثمان وسبعين وخمسمائة »

فيها أوقف الأمير قَايْمَاز بن عبد الله السلطاني – سلطان الروم والأرمن / أبي الفتح قليج أرسلان – رباطا بقُرْب المجزرة من أعلاها ، ٤٥ يُعْرَف الآن برباط أبي سماحة – لسكناه به – على المجاورين والمقيمين والمنقطعين بمكة من أصحاب الإمام أبي حنيفة (٢) .

وفيها كان أمير الحاج طاشتكين (٣).

وفيها نُحِرَ بمنى – كما تُنْحَر البُدْن – رجلان من الإِفرنج ، وهما من الإِفرنج الذين توجَّهُوا إِلَى المدينة المنورة (٤) .

\* \* \*

« سنة تسع وسبعين وخمسمائة »

فيها في يوم الأربعاء ثالث شهر رمضان قدم مكة الأمير سيف

٥٥ (١) العقد الشمين ٣ : ٣٩٤ برقم ٨٦٦ ، والكامل لابن الأثير ١١ : ١٩٤ وفيه « همام الدين تتر صاحب قلعة تكريت » .

<sup>(</sup>٢) العقد الثمين ١: ١٠٠ ، ٧ : ٨٤ ، وشفاء الغرام ١ : ٣٣٣ .

<sup>(</sup>٣) درر الفرائد ٢٦٥ ، وحسن الصفا ١١٧ .

<sup>(</sup>٤) الروضتين ٢: ٣٥ وفيه خبر محاولة أسطول الفرنج غزو الحجاز وقطع طريق ٢ - الحجاج ، وانتصار الأمير لؤلؤ الحاجب عليهم وأسر جميع الغزاة ، والبداية والنهاية ١٢ : ٣٠ . ٣١٠ ، والمختصر في أخبار البشر ٣: ٦٥ .

الإسلام طُغْتَكِين بن أيوب بن شادى أخو السلطان صلاح الدين الأيوبي قاصدا ؛ لاختلاف وقع فيها وفتنة حدثت مؤامرتها . وضرب أبنيته بالزاهر ، ودخل مكة فطاف بالبيت ، ودُعِيَ له على قبة زمزم ، وسعى وهو ماش على قدمية شوطين من السُّعْي وهرول بين الميلين الأحصرين ، ثم قَيَّدهُ الإعياءُ فركب وأكمل السعى راكبا ، ثم دخل المسجد وفُتِحَ له بابُ الكعبة الشريفة ، ودخل وحده مع زعيم الشيبيين محمد بن إسماعيل بن عبد الرحمن بن ديلم الشيبي (١)، وأغلق الباب ، وتمادي مقامهما في البيت مُدَّة طويلة ، ثم حرج ، وفتح الباب للكافة من أصحابه ، وكان قدم صحبته جماعة من حجاج (٢) مصر وغيرها اغتناما لطريق البُرِّ والأمن ، منهم القاضي أبو ... إسحاق إبراهيم بن أبي الأغرناطي المتحاقر - ثم ركب الأمير سيف الدين وحرج إلى مضرب أبنيته . ثم في يوم الخميس خلع الأمير سيف الدين على الأمير مكثر خِلْعَةً حسنة ، وهي خلعة ذهب وعمامة شرب رقيق سحابي اللون مصفحة بالذهب ومن (٣) الخليفة خلعتان من الديبق المرقوم البديع الصنعة . ثم في يوم الجمعة وصل الأمير سيف الإسلام أوّل الوقت ، وفتح له باب البيت ، فدخله مع الأمير مكثر ، وأقام به مدة طويلة ثم خرجا ، وتزاحم الناس للدخول تزاحما عظيما ، حتى أزيل الكرسي / الذي يصعد عليه ، فلم يغن ذلك شيئا وأقاموا

(١) العقد الشمين ١: ١٤٤ برقم ٩٦ .

٤٦

<sup>(</sup>٢) في الأصول ۽ حجاب ۽ .

<sup>(</sup>٣) في الأصول كلمة لاتقرأ . ولعل الصواب ماأثبته .

على الازدحام في الصعود لا يسأل (١) بعضهم عن بعض ، وداموا على هذا الحال إلى أن وصل الخطيب فخرجوا لاستاع الخطبة ، وأغلق باب البيت ، وصلى الأمير سيف الإسلام مع الأمير مكثر في القبة الشامية (٢) ، فلما انقضت الصلاة خرجا على باب الصفا ، وركبا إلى أبنيته . ثم في يوم الأربعاء عاشر رمضان خرج الأمير سيف الإسلام بجنوده إلى اليمن (٣) .

وفيها نال أهل مكة الجهد وأضر بهم القحط ، وأهلك المواشى الخر ؛ فإنهم لم يُمْطَروا في الربيع ولا الخريف ولا الشتاء إلا مطراطلاً ، غير كاف ولا شاف ، فوعظ (٤) القاضى الناس وحرضهم على صيام ثلاثة أيام . ثم في يوم الثلاثاء ثانى عشر شوال نُودِيَ بالصلاة جامعة ، فاجتمع الناس كافة للاستقساء بالمسجد الحرام ، وفتح البيت الشريف وأخرج مقام إبراهيم من جوف الكعبة ، ووضع على عتبة باب البيت ، وأخرج مصحف عثمان بن عفان ، ونشر بإيزاء المقام ، ثم نودى في الناس بالصلاة جماعة ، فصلى القاضى بهم خلف المقام ركعين قرأ في الأولى وشبر بأيزاء المقام ركعين قرأ في الأولى الركن الشامى من الكعبة الشريفة – فخطب خطبة بليغة والى فيها الركن الشامى من الكعبة الشريفة – فخطب خطبة بليغة والى فيها الاستغفار ، ووعظ الناس وذكرهم وخشعهم وحضهم على التوبة والإنابة ، وحول رداءه وحول الناس أرديتهم ، ثم انفض الجمع . وتمادى . استسقاؤه بالناس ثلاثة أيام متوالية على هذه الصفة .

<sup>(</sup>١) كذا في ت ، وفي م « بإسالة بعضهم على بعض » .

<sup>(</sup>۲) كذا في ت . وفي م « الساسية » .

 <sup>(</sup>٣) وانظر العقد الثمين ٥ : ٦٢ - ٦٤ .

<sup>(</sup>٤) كذا في ت . وفي م « فنذر » .

ففي يوم الجمعة خامس عشري الشهر وصل السُّرو (١) اليمنيون ف عدد كثير قاصدين زيارة قبر رسول الله عَيْشَةٍ وجلبوا ميرة إلى مكة على عادتهم فاستبشر الناس بقدومهم استبشارا كثيرا حتى إنهم أقاموه ٤٧ عوض نزول المطر ، ولطف الله بسكان / حرمه الشريف .

وفيها في يوم الجمعة رابع عشر ذي القعدة بعث الأميز مكثر بالقبض على زعيم الشيبيين محمد بن إسماعيل بن عبد الرحمن ديلم الشيبي وانتهاب منزله ، وصرفه عن حجابة البيت الحرام ؛ لهنَّاةٍ نسبت إليه لا تليق بمن نيطت به سدانة البيت العتيق ، وصولح (٢) بخمسمائة دينار مكية استقرضها . ثم أعيد في يوم الثلاثاء ثامن عشري الشهر .

وفيها في يوم الاثنين خامس ذي الحجة وصل صاحب عدن الأمير عثمان بن على الزَنْجِيلي ، خرج منها فارأ أمام سيف الإسلام المتوجّه إلى اليمن ، وركب البحر بموضع يعرف بالصريف (٣) لحقت

<sup>(</sup>١) السرو اليمنيون : أهل السروات من بلاد اليمن الذين يحضرون إلى مكة يجلبون الميرة . يقول ياقوت : وهم قوم غتم بالوحش أشبه شيء وانظر ماكتبه ابن جبير في رحلته ص ۱٤٠ ، ١٤٦ ،

<sup>(</sup>٢) في العقد الثمين ١ : ٤٤٤ ، صودر عنها ٥ . وانظر رحلة ابن جبير ص ۱٤٠ – ١٤٣ .

<sup>(</sup>٣) الصريف: قال ياقوت في معجم البلدان: بين النباج وقو ، والنباج: من البصرة على عشرة مراحل . وقو : بين فيد والنباج . ويفهم من كلامه إنها جميعا في طريق الحاج بين البصرة ومكة . وفي غاية الأماني ١ : ٣٢٨ « فلما سمع عثمان الزنجيلي بقتل خطاب [ حطان ] حمل أمواله في مركب وتوجه نحو العراق على متن البحر الشرق المتصل ببحر فارس » وانظر المختصر في أخبار البشر ٣ : ٦٤ ، والكامل ١١ : ١٩٥ .

جلبته حرايق (۱) الأمير سيف الإسلام فأخذت جميع ما فيها من الأثقال ، وكان استصحب الخِفّ النفيس الخطر مع نفسه إلى البر، وهو في جملة من رجاله وعبيده ، فَسَلِمَ بِه ، ووصلَ مكّة بعِيرٍ موقورَةٍ متاعا ورجالا ، دخلت على أعين الناس إلى داره التى ابتناها موقورَةٍ متاعا ورجالا ، دخلت على أعين الناس إلى داره التى ابتناها بها ، بعد أن قدَّم نفيس ذخائره وخاصَّ ماله ، وجملة رقيقه وخدمه ليلا . وبالجملة فماله لا يوصف كثرة ؛ رأسا وكراعا . والذي انتهب له كثير ؛ لأنه كان - في ولايته - موصوفا بسوء السيرة مع التجار ، كانت المنافع التجارية كلها راجعة إليه ، والذخائر الهندية المجلوبة واصلة إلى يديه ؛ فأنشب سُحْتاً عظيما ، وحصل على كنوز قارونية ، وأوقف مدرسته التي عند باب العمرة للحنفية ، وتعرف الآن بدار السلسلة ، والرَّباط المقابل لها ، ويعرف برباط الهنود ، والمدرسة هي الآن بأيدي بعض الأشراف من أولاد أمراء مكة (۲) .

وفيها في يوم الخميس ثامن ذي الحجة بَكَّرَ الناسُ بالصعود إلى منى وغدوا منها إلى عرفات ، وتركوا المبيت بها لخوف الأعراب المغيرة على الحجاج / في طريقهم إلى عرفات ، واجتهد الأمير عثمان الزَّنْجِيلي ٤٨ في حفظ الحجاج وإبلهم اجتهادا يُرْجَى له به المغفرة لجميع خطاياه ؛ وذلك أنه تقدم بجميع أصحابه شاكين السلاح إلى المضيق الذي بين

<sup>(</sup>١) الحواريق جمع حراقة : نوع من السفن تحمل الجنود وفيها مرامي نيران يرمى بها العدو (المعجم الوسيط) .

 <sup>(</sup>۲) العقد الثمين ٦: ٣٥ ، وشفاء الغرام ١: ٣٢٨ وهامشها ، وص ٣٣١ ،
 ورحلة ابن جبير ص ١٤٦ - ١٤٩ .

مزدلفة وعَرَفة ، فضرب قبته في المضيق بين الجبلين بعد أن قدم بعض أصحابه ، فصعد بناسه إلى رأس الجبل الذي على يسار المار إلى عرفات ، فأمر جميع الناس بالصعود ، واتصل صعود الناس ذلك اليوم كله والليلة كلها إلى يوم الجمعة كله ، فاجتمع بعرفات من البشر مالا يُحْصِي عَدَدَه إلا الله عز وجا .

وفيها في الثلث الأخير من ليلة الجمعة ثامن الحجة وصل أمير حاج العراق طَاشتكين إلى عرفات ، في جمع لم يصل قط مثله ، من أمراء العجم الخراسانيين ، ومن النساء العقائل المعروفات بالخواتين ثلاث ، إحداهن ابنة الأمير مسعود ، والثانية أم معز الدين صاحب الموصل زوج بابك أخى نور الدين صاحب الشام ، والثالثة ابنة الدقوسي صاحب أصبهان من بلاد خراسان ، ومن السادات الأمراء الدقوسي صاحب أصبهان من بلاد خراسان ، ومن السادات الأمراء ومن سائر الأعاجم ، فضربوا أبنيتهم مما يلى الجانب الأيمن من جبل الرحمة في استقباله الليلة ، فأصبح يوم الجمعة في عرفات جمعٌ لا شبيه له إلا المحشر ؛ زعم الكبار من مشايخ أهل مكة والمجاورين أنهم لم يعاينوا – قط – في عرفات جمعاً أحفل منه . وحج في هذه السنة جمع كثير من السوريين واليمنيين (١) .

وفيها في يوم السبت عاشر ذي الحجة شيعت كسوة الكعبة الشريفة من محلة الأمير العراق إلى مكة على أربعة جمال ، يقدمها قاضي مكة وخطيبها العماد أبو جعفر محمد بن جعفر بن أحمد

<sup>(</sup>١) رحلة ابن جبير ص ١٥١ ، ١٥٢ .

العباسى (١) ، وكان وصل مع الحاج العراقى وهو لابس كسوة الحليفة السوداوية ، والرايات على رأسه ، والطبول تهر وراءه / ، وابن عم الشيبي محمد بن إسماعيل معها ؛ لأنه ذُكِرَ أن أمْرَ الحليفة نفذَ بعزله عن حجابة البيت لهناق اشتهرت عنه ، وابن عَمَّه كان أثبت طريقة منه ، فوضعت الكسوة – وكانت خضراء ناصعة تخطف الأبصار حسنا وطرازها أحمر – في سطح الكعبة الشريفة في اليوم الثالث عشر من ذي الحجة (٢) فأسبلت فيه على الكعبة وشمرت أذيالها .

وفيها في يوم الثلاثاء الثالث عشر من ذى الحجة وقع بين سودان أهل مكة وبين الأتراك العراقيين جفلة وهوشة ، وقعت فيها جراحات ، وسلت السيوف ، وفوقت القسى ، ورُمِيت السهام ، وانتهيب بعض أمتعة العراقيين والتجار ، ثم سكنت الهوشة سريعا (٣) . وسافر الحاج العراقي صبحة يوم الخميس خامس (٤) عشر ذى الحجة .

وفيها كان يخطب للخليفة الناصر العباسي ، ثم لمكثر صاحب مكة ، ثم للسلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب (٥) .

<sup>(</sup>١) العقد الثمين ١: ٤٣٧ برقم ١٢٧ .

 <sup>(</sup>٢) فى الأصول « من ذى القعدة » والمثبت يتفق مع السياق . وانظر درر الفرائد
 ٢٦٥ ، ورحلة ابن جبير ص ١٥٦ .

<sup>(</sup>٣) درر الفرائد ٢٦٥ . ورحلة ابن حبير ص ١٦٦ ، ١٦١ .

<sup>(</sup>٤) في الأصول « ثاني عشر » والمثبت يقتضيه السياق .

<sup>(</sup>٥) شفاء الغرام ٢ : ٢٣٢ ، والعقد الثمين ٧ : ٢٧٧ ، ودرر الفرائد ٢٦٥ .

وفيها وقفت زُمُرُد حاتون التركية أم الخليفة الناصر لدين الله العباسي رباطا على الفقراء الصوفية ، ويعرف هذا الرباط بالعطيفية (١) . وفيها مات على بن يحيى بن محمد بن يحيى بن عبد الرحمن بن حمزة بن بركات الشيبي في يوم الجمعة سادس شهر رمضان (٢) .

50 St 40

# « سنة ثمانين وخمسمائة »

فيها حج أبو العتيق أبو بكر بن الشيخ يحيى الغياني (٣) ، وطاف بالكعبة راكبا على بغلة وحوله نحو ثلاثمائة فقيه ، يمشون بمشيه ويطوفون بطوافه ، ولم يستطع زيارة النبي عَيِّلَةٍ ، فبقى تعبانا لذلك ، وقلق باطنه ، فرأى النبي عَيِّلَةٍ في المنام يقول له : يا أبا بكر إن لم ، تُزُرُّنَا زُرْنَاك . فقال : يا رسول الله بكرمك ذلك (٤) فادع الله لي . فدعا له ، فقال : ولإحواني وأولادي وأولاد أولادي حتى – عدّ سبعة فدعا له ، فقال : ولإحواني وأولادي وأولاد أولادي حتى – عدّ سبعة مطون منهم – والنبي عَيِّلَةً يدعو / لكل بطن عند ذكره .

وفيها حج بالناس من العراق طاشتكين (٥) ، وفيها حج سيف السنة أبو العباس أحمد بن محمد بن عبد الله بن سلمة البرهي (٦)

<sup>(</sup>١) شفاء الغرام ١: ٣٣١ ، والعقد الثمين ١: ١١٨ ، ٨: ٢٣٨ .

<sup>(</sup>٢) العقد الشمين ٦ : ٢٧٥ برقم ٣٠٣٦ .

<sup>(</sup>٣) في درر الفرائد ٧٠١ « أبو الحسن أبو بكر بن الشيخ يحيي الغياني » .

<sup>(</sup>٤) وفي المرجع السابق « بكرمك فعلت ذلك » .

<sup>(</sup>٥) النجوم الزاهرة ٦ : ٩٧ ، ودرر الفرائد ٢٦٥ .

 <sup>(</sup>٦) وفى درر الفرائد ٢٦٥ « سيف السنة أبو العباس أحمد بن محمد الهروى » ولم
 أقف له على ترجمه فيما تيسر من المراجع .

السلسكى ، وأخذ عن عبد الله محمد بن عبد الله بن الحسين الهروى . إمام الحنابلة بالمسجد الحرام (١) ، والشيخ عبد الله بن عمر الوراق وأجاز له (٢) .

وفيها في شعبان أوقفت طاب الزمان الحبشية عتيقة المستضى العباسي مدرسة على عدة (٣) فقهاء من الشافعية ، وتعرف هذه المدرسة اليوم بدار زُبَيْدَة .

# O #

#### « سنة إحدى وتمانين وخمسمائة »

فيها في رمضان قدم الملك العزيز سيف الإسلام طُغْتكين بن أيوب صاحب اليمن أخو السلطان صلاح الدين مكة ، فاستولى عليها وخطب لأخيه صلاح الدين ، وضرب الدراهم والدنانير باسم أخيه ، وقتل جماعة من العبيد كانوا يؤذون الناس ، وشرط على العبيد ألا يؤذوا الحاج ، ومنع من الأذان في الحرم بحيّ على خير العمل ، وكان أمير مكة طلع إلى أبي قبيس ، وأغلق باب البيت ، وأخذ المفتاح معه ، فأرسل سيف الإسلام يطلبه منه ، فامتنع من إرساله ، فقال سيف الإسلام ، لرسوله : قُلْ لصاحبك إن الله قد نهانا عن أشياء فارتكبناها ،

<sup>(</sup>١) العقد الشمين ٢ : ٥٢ برقم ٢٠٩ وفيه « أبو عبد الله » والتكملة لوفيات النقلة ١ : ٢١٣ برقم ٢٥٣ .

<sup>-(</sup>٢) لم اقف له على ترجمة فيما تيسر من المراجع .

 <sup>(</sup>٣) وفي العقد الثمين ١ : ١١٧ ، ٨ : ٢٦١ « على عشرة من فقهاء الشافعية » .

۱٥

وقال النبى عَلِيْكِيم : لا تأخذوا المفتاح من بنى شيبة ، فنأخذه ونستغفر الله تعالى ، فبعث إليه بالمفتاح (١) .

وفيها حج بالناس من العراق طَاشْتُكِين (٢) .

وفيها مات أربعة وثلاثون نفسا في الكعبة الشريفة من الزحام (٣).

وفيها مات على بن محمد بن إبراهيم بن قلاوة الجعدى في ذي القعدة (٤).

وجعفر بن عيسى بن فليتة بن القاسم بن محمد بن جعفر بن محمد بن عبد الله بن أبى هاشم الحسنى يوم الاثنين ثامن ذى الحجة (٥).

\* \* \*

« سنة اثنتين وثمانين وخمسمائة »

فيها حج بالناس طَاشْتَكِين <sup>(٦)</sup> .

<sup>(</sup>١) العقد الثمين ٥ : ٦٣ ، ٦٣ ، ودرر الفرائد ٢٦٥ .

<sup>(</sup>٢) درر الفرائد ٢٦٥ .

 <sup>(</sup>٣) شفاء الغرام ٢ : ٢٣٢ ، والعقد الثمين ١ : ١٨٩ ، ودرر الفرائد ٢٦٥ .

<sup>(</sup>٤) لم أقف له على ترجمة فيما تيسر من المراجع .

<sup>(</sup>٥) العقد الثمين ٣: ٤٢٧ برقم ٨٩٦ .

<sup>(</sup>٦) درر الفرائد ٢٦٥ ، وحسن الصفا ١١٧ .٠.

وفيها مات الفقيه الزاهد ./ عبد الله بن مقبل العجيني في ٥١ مستهل صفر (١)

والحسن بن سيف بن الحسن بن على الشهراباي في ليلة الجمعة لثلاث عشرة ليلة حلت من جمادي الأولى (٢).

\* \* \*

## « سنة ثلاث وثمانين وخمسمائة »

فيها وقعت فتنة بعرفة في يوم عرفة بين العراقيين والشاميين ، وكان قد اجتمع حاج عظيم بالشام من بلاد العراق والموصل وديار الجزيرة وخلاط وبلاد مصر وغيرها ليجمعوا بين زيارة القدس ومكة ، وجعل الأمير عليهم شمس الدين محمد بن عبد الملك بن محمد المعروف بابن المقدم أحد أكابر الأمراء الصلاحية بعد طلبه الإذن من صلاح الدين ، فساروا حتى وصلوا عرفات سالمين ووقفوا في تلك المشاعر ، وأدوا الواجب والسنة ، فلما كان عشية عرفة تجهز هو وأصحابه ليسيروا من عرفات ، فأمر بضرب كوساته التي هي أمارة الرحيل ، فضربها أصحابه ورفع علم السلطان صلاح الدين ، فأرسل إليه أمير الحاج العراق مجير الدين طَاشتكين ينهاه ، عن الإفاضة من عرفات (٣ قبله ، ويأمره بكف ٣) أصحابه عن ضرب كوساته ، وقال : هذا موضع لا يرفع

<sup>(</sup>١) لم أقف له على ترجمة فيما تيسر من المراجع.

<sup>(</sup>٢) العقد الثمين ٤ : ٨٠ برقم ٩٨٥ .

٢ عبارة الأصول غير مستقيمة والمثبت عن الكامل لابن الأثير ١١ : ٢٢٩ ،
 ودرر الفرائد ٢٦٦ .

فيه إلا علم الخليفة . فقال ابن المقدم : فالسلطان مملؤك أمير المؤمنين ، ونحن مماليك السلطان ، وليس لي (١) معك تعلق ؛ أنت أمير الحاج العراقي ، وأنا أمير الحاج الشامي ، وكل منا يفعل ما يراه ويختاره . وأمر غلمانه فأطلعوا العلم وساروا ، ولم يقفوا ولم يسمع قوله . فلما رأى طَاشْتَكِين إصراره على مخالفته ركب في أصحابه وأجناده ، وتبعه من غوغاء الحاج العراق وبطَّالِيهم وطَمَّاعتهم العَالَمُ الكثير والجمُّ الغفير ، وقصندوا الحاج الشاميّ مُهَوِّلين عليه ، فلما قربوا منه ركب ابن المقدم أيضا فيمن معه من الشاميين ؟ فالتقوا وقتل من الفريقين جماعة ، وخرج الأمر بينهم من الضبط <sup>(٢)</sup> ، وعجزا عن تلافيه ، ٥٢ فهجم طماعة العراقيين على الحاج / الشامي وفتكوا بهم ، وقتلوا منهم ١٠ جماعة ، ونهبت أموالهم ، وسُبيَ جماعةٌ من نسائهم إلا أنهن رُدِدْنَ عَليهم ، وجرح ابن المقدم عدة جراحات ، وكان يكف أصحابه عن القتال ، ولو أذن لهم لانتصف منهم وزاد لكنه راقب الله تعالى وحرمة المكان واليوم ، وأثخن بالجراحة وأصابه سهم في عينه فخر صريعا فأحذه طَاشْتكين إلى خيمته وأنزله عنده ؛ ليمرضه ويستدرك الفارط في حقه . وساروا تلك الليلة من عرفات ، فلما كان الغد يوم الخميس يوم عبد الله الأكبر مات ابن المقدم بمني ، وصُلِّي عليه بمسجد الخيف ، وحمل إلى المعلاة فدفن بها ؛ ورزق الشهادة بعد الجهاد ، وشهود فتح بيت المقدس ، رحمه الله تعالى .

<sup>(</sup>١) في الأصول « وليس له » والمثبت عن المرجعين السابقين .

 <sup>(</sup>٢) فى الأصول « بالغيظ » والمثبت عن الكامل لابن الأثير ١١ : ٢٢٩ .

وأخذ طاشتكين شهادة الأعيان أن الذنب لابن المقدم ، وقرئ المحضر في الديوان . وأقام الحاج الشامي بمنى على أسوأ حال (١) . وحج في هذه السنة القاضي بهاء الدين بن شدّاد (٢) .

وفيها مات أبو حفص عمر بن عبد المجيد بن عمر الميانشي ، في ظهر يوم الخميس تاسع المحرم (٣) .

وشيخ الفتيان ببغداد عبد الجبار بن صالح (٤) .

« سنة أربع وثمانين وخمسمائة » فيها حج بالناس طَاشْتكين (٥) .

« سنة خمس وثمانين وخمسمائة »

فيها حجت زمرد خاتون والدة الناصر لدين الله في تجمل

٧.

<sup>(</sup>۱) وانظر الروضتين ۲: ۱۲۳ ، والمختصر في أخبار البشر ۳: ۷۳ ، والعقد الثمين ۲: ۱۲۸ ، والبداية والنهاية ۱۲ : ۳۲۹ ، والنجوم الزاهرة ۲: ۱۰۵ ، وشفاء الغرام ۲: ۲۳۲ . . . ۲۳۲ .

<sup>(</sup>٢) وفيات الأعيان ٧ : ٨٤ برقم ٧٤٢ ، وص ٨٧ .

<sup>(</sup>٣) العقد الثمين ٦ : ٣٣٤ برقم ٣٠٧٧ .

 <sup>(</sup>٤) فى الأصول ( عبد المجيد ) والمثبت عن العقد الشمين ٥ : ٣٢٦ برقم ١٦٩٩ ،
 وفيه عبد الجبار بن يوسف البغدادى شيخ الفئوة ) .

<sup>(</sup>٥) درر الفرائد ٢٦٦ ، وحسن الصفا ١١٨ .

هائل ، وسار فى خدمتها صَنْدَل الخادم وطَاشْتَكِين وطُغْرِيل صاحب البصرة ، وأسدت إلى الناس معروفا كثيرا ، ويقال : إنه لم تحجّ والدة خليفة فى حياته إلا هى ، وأرْجَوَان أم المقتدى ، وزُبَيْدة أم المُمن (١) .

وفيها مات أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن بن وهبان ، ه المعروف (۲ بابن أفضل الزمان أبي العباس ۲) في صفر .

وسليمان بن محمد بن يحيى بن عبيد بن حمزة بن بركات الشيبى في يوم الأحد رابع ربيع الأول (٣).

ومريم بنت القائد على بن سعد الدين القاسمي في يوم الأربعاء هـ رابع جمادي / الأولى (٤) .

於 弥 徐

« سنة ست وثمانين وخمسمائة » فيها حج بالناس طَاشْتكين (°).

<sup>(</sup>۱) العقد الثمين ۸ : ۲۳۸ ، ودرر الفرائد ۲۶۹ ، ۷۰۳ ، وحسن الصفا ۱۱۸ .

<sup>(</sup>٢) في الأصول « المعروف بأبي الفضل الزمان أبي العداس » والمثبت عن الكامل الابن الأثير ١٦ : ١٨ ، والعقد الثمين ٣ : ٧٧ برقم ٥٨١ ، والبداية والنهاية ٢٠ : ٣٣٤ .

 <sup>(</sup>٣) كذا في م والعقد الثمين ٤: ٦١٢ برقم ١٣٣٩ ، وفي ت سليمان بن محمد
 ابن عبد الرحمن ... » .

<sup>(</sup>٤) لم أقف لها على ترجمة فيما تيسر من المراجع .

<sup>(</sup>٥) النجوم ٦ : ١١١ ، ودرر الفرائد ٢٩٦ ، وحسن الصفا ١١٨ .

وفيها - وقيل في التي بعدها - أخذ أمير مكة داود بن عيسى ما في الكعبة من الأموال ، وطَوْقاً كان يمسك الحجر الأسود لتشعثه إذ ضربه ذلك الباطني بعد الأربعمائة بالدبوس ؛ فلما قدم الركب عَزَلَ أميرُ الحاج داود ، وولّى أخاه مُكثراً ، وذهب داود إلى نخلة ، وأقام بها إلى أن مات (١) .

**0** 0 0

# « سنة سبع وثمانين وخمسمائة »

فيها حج بالناس من بغداد طَاشْتكين بن على على عادته (٢).

\$3 (F 4) c

# « سنة ثمان وثمانين وخمسمائة »

فيها كان أمير الحاج فلك الدين إيليا ، وحج بالناس من الشام درباس الكردى (٣) ، وجهز السلطان صلاح الدين السبل للحاج على العادة .

وفيها في رجب عمر المسجد الذي بقرب المجزرة من أعلاها على يمين الهابط إلى مكة ، ويسار الصاعد منها ، يقال إن النبي عليه المغرب فيه (٤) .

<sup>(</sup>١) العقد الثمين ٤: ٣٥٦، والبداية والنهاية ١٢: ٣٤٦، ودرر الفرائد ٢٦٦، ٢٦٧.

<sup>(</sup>٢) درر الفرائد ٢٦٧ ، وحسن الصفا ١١٨ .

<sup>(</sup>٣) درر الفرائد ٢٦٧ .

<sup>(</sup>٤) شفاء الغرام ١: ٢٦٠.

10

وفيها مات القائد معمر بن جياش بن أبى تامر المبارك القاسمي في جمادي الأولى (١) .

وأخوه يحيى بن جياش في الاثنين في [ آخر ] <sup>(۲)</sup> جمادي الآخرة .

ونجم الدين أبو عبد الله محمد بن الرضى محمد بن عبد الله بن ه عثمان العسقلاني المكي ، في يوم الاثنين ثاني ذي القعدة (٣).

华 班 班

« سنة تسع وثمانين وخمسمائة »

فيها حج بالناس سنجر مملوك الخليفة ، ووقف دهمش للحاج وسلم (٤) .

وانفردت إمرة مكة لمكثر بعد موت أخيه داود في يوم الاثنين رابع عشر شعبان .

وفيها مات أمير مكة داود بن عيسى بن فليتة بنخلة (°). وفيها [ مات ] (٦) صبيح مولى السلطان أبي السلّداد يحيى بن

<sup>(</sup>١) العقد الثمين ٧: ٢٤٥ برقم ٢٤٩٠ .

<sup>(</sup>٢) إضافة عن العقد الثمين ٧ : ٤٣٠ برقم ٢٦٨٩ .

<sup>(</sup>٣) العقد الثمين ٢ : ٢٩٤ برقم ٤٠٠ .

<sup>(</sup>٤) النجوم الزاهرة ٢ : ٢٠٩ وهامشها ، ودرر الفرائد ٢٦٧ .

<sup>(</sup>٥) العقد الثمين ٤ : ٣٥٤ برقم ١٦٦١ ، والكامل لابن الأثير ١٢ : ٣٤ ، ٤٤ .

<sup>(</sup>٦) إضافة على الأصول .

أبى السَّدَاد [ الموفق ] الثَّغْرى الإِسلامى ، يوم الاثنين ثالث عشر ذى الحجة (١) .

\* \* \*

#### « سنة تسعين وخمسمائة »

فيها وقعت بمكة أمطار كثيرة وسيول ، سال فيها وادى إبراهيم خمس مرات (٢) .

وفيها أوقفت الأختان أم عيسى مريم ، وأم خليل خديجة ، بنتا القائد أبى ثامر مبارك بن عبد الله القاسمي الرّباط المعروف برباط / ابن ٥٥ السوداء (٣) ، على الصوفيّات المتديّنات الخاليات عن الأزواج ، الشافعيات المذهب .

وفيها - أو بعدها بيسير - مات إمام الحنابلة بالمسجد الحرام أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن الحسين بن على بن طلحة البرمكى المروى (٤).

\$\$ \$\$ \$\$

« سنة إحدى وتسعين وخمسمائة »

فيها أوقف العفيف عبد الله بن محمد الأرسوفي الرباط المعروف

(١) وانظر العقد الثمين ٥ : ٣١ برقم ١٣٩٧ .

<sup>(</sup>٢) العقد الثمين ١ : ٢٠٧ .

<sup>(</sup>٣) في ت « السودان » والمثبت عن م وشفاء الغرام ١ : ٣٣٦ .

<sup>(</sup>٤) العقد الثمين ٢ : ٥٦ برقم ٢٠٠٩ .

برباط أبى رقيبة ؛ لسكناه به ، ويقال له رباط العفيف الأرسوفى ، عن نفسه وموكله شريك له القاضى الفاضل عبد الرحيم بن على البيسانى ، على الفقراء والمساكين العرب والعجم ، الرجال دون النساء ، القادمين إلى مكة والمجاورين بها ، على ألا يزيد الساكن في السكنى فيه على ثلاث سنين ، إلا أن يقطع إقامته (١) وسكناه السفر إلى مسافة تقصر فيها الصلاة .

وفيها حج بالناس سَنْجَر الناصري (٢).

وفيها مات الشهاب أبو الحس على بن عبد الله بن عثمان العسقلاني في يوم السبت سادس عشري شعبان (٣).

\$5 (F 4)5

« سنة اثنتين وتسعين وخمسمائة »

فيها – بعد خروج الحاج من مكة – هبت ريح سوداء عمت الدنيا ، ووقع على الناس رمل أحمر ، ووقع من الركن اليمانى قطعة ، وتجرَّدَ البيتُ الحرام مرارا (٤) .

<sup>(</sup>١) فى الأصول ، وشفاء الغرام ١ : ٣٣٦ ، والعقد الثمين ٥ : ٢٤٧ ، إقدامه » (١٥ ولعل الصواب ما أثبته .

<sup>(</sup>٢) درر الفرائد ٢٦٧ .

<sup>(</sup>٣) العقد ٦: ١٨٢ برقم ٢٠٦٧ .

 <sup>(</sup>٤) الذيل على الروضتين ص ٨ ، والنجوم الزاهرة ٦ : ١٣٩ ، وشذرات الذهب
 ٤ : ٣٠٨ وفي الأخيرين « وتحرك البيت مرارا » وتاريخ الخلفاء ص ٤٥٤

وفيها حج بالناس ألب قرا مملوك طَاشْتكين (١) . وحج بالناس من مصر الشريف إسماعيل بن تغلب (٢) . وفيها كان قاضي مكة أبو المعالى الشيباني (٣) .

وفيها مات أحمد بن عشائر بن اللبان البغدادي منحورا بعرفة (٤) .

\* \* \*

# « سنة ثلاث وتسعين وخمسمائة »

فيها في ثامن صفر حصل بمكة سيل دخل الكعبة الشريفة فبلغ قريبا من الذراع ، وأخذ فرضتى (٥) باب إبراهيم وسال بهما ، وحمل المنبر ودرج الكعبة (٦) . وطاف الناس وهم يعومون . وفيها حج بالناس شمس الدين أمية (٧) .

درر الفرائد ۲٦٧ .

<sup>(</sup>٢) هو إسماعيل بن تغلب بن أفضل المصرى (العقد الثمين ٣: ٢٩٩ . وانظر درر الفرائد ٢٦٧ وحسن الصفا ١١٨) .

۱۵ (۳) هو يحيى بن عبد الرحمن بن على بن الحسين ... الخ وانظر العقد الثمين ٧: ٤٣٨ برقم ٢٧٠٠ .

<sup>(</sup>٤) لم أقف له على ترجمة فيما تيسر من المراجع .

<sup>(</sup>٥) كذا في م . وفي ت ( وأخذ على باب ابراهم ١٠ -

<sup>(</sup>٦) في الأصول « المكية » والمثبت عن شفاء الغرام ٢ : ٢٦٥ ، والعقد الثمين ١

<sup>(</sup>٧) كذا في م ، وفي ت « أصبة » وفي درر الفرائد ٢٦٧ « شمس الدين أصطكية » .

وفيها مات حسين بن عمر بن حسين العسقلاني <sup>(١)</sup> المكى يوم الأربعاء لأربع ليال بقين من المحرم .

非 张 恭

# « سنة أربع وتسعين وخمسمائة »

فيها كان قاضي مكة أبو المعالى الشيباني <sup>(٢)</sup> .

وفيها في العشر الأوسط من ذي الحجة أوقف ربيع بن عبد الله من ذي الحجة أوقف ربيع بن عبد الله من أبن محمود المارواني / عن السلطان الملك الأفضل على بن الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب صاحب دمشق الرباط الذي بأجياد المعروف برباط ربيع على الفقراء المسلمين الغرباء (٣). ووقف الملك الأفضل كتبا بالرباط المذكور منها المجمل في اللغة لابن فارس ، والاستيعاب لابن عبد البره .

وفيها - أو فى التى بعدها - عمَّرَ المظفَّر صاحب إربل عين عرفة ، والبركة التى بها ، وكان نائبه فى ذلك الشيخ أبو العباس الحضرمي بن على الإربلي (٤) .

<sup>(</sup>۱) فى الأصول « القسطلانى » والمثبت عن العقد الثمين ٤ : ١٩٤ برقم ١٠٣٧ ، ه وفيه « حسين بن عثمان بن حسين العسقلانى المكمى »

 <sup>(</sup>۲) وهو يحيى بن عبد الرحمن بن على بن الحسين بن محمد بن شيبة بن إياد بن عمرو بن العلاء . القاضى عز الدين أبو المعالى الشيبانى الطبرى (العقد الثمين ٧ : ٤٣٨ برقم ٢٧٠٠ ، و٨ : ١٠٢ .

<sup>(</sup>٣) شقاء الغرام ١: ٣٣٥.

 <sup>(</sup>٤) وانظر شفاء الغرام ١ : ٣٤٠ ، ودرر الفرائد ٢٦٧ . وقد ورد أمام هذا الخبر في هامش الأصول ٥ تعمير عين عرفة » .

وفيها حج بالناس إيليا (١) .

وفيها مات أبو بكر بن عشائر بن اللبان بن الحرمين يوم الاثنين خامس المحرم وحُوِّل إلى مكة (٢) .

\* \* \*

# « سنة خمس وتسعين وخمسمائة »

فيها حج بالناس مُظَفَّر الدين وَجْه السبع <sup>(٣)</sup> .

وفيها كان قاضيا على مكة أبو المعالى يحيى بن عبد الرحمن بن على الشيبانى ، ولا أدرى هل هذه آخر ولايته لمكة أم لا .

وفيها كان إمام المالكية بالمسجد الجرام أبو على منصور بن حمزة ابن عبيد الله المكناسي (٤) .

وفيها مات قاضى مكة وخطيبها عماد الدين أبو جعفر محمد ابن جعفر بن أحمد بن محمد بن عبد العزيز العباسى فى ليلة التاسع من جمادى الآخرة ببغداد (٥).

10

<sup>(</sup>١) درر الفرائد ٢٦٧ .

<sup>(</sup>٢) لم أقف على ترجمته فيما تيسر من المراجع .

 <sup>(</sup>٣) الذيل على الروضتين ص ١٥ ، والنجوم الزاهرة ٦ : ١٥٣ ، ودرر الفرائد
 ٢٦٧ وفيه « سنقر الناصرى المعروف بوجه السبع » .

<sup>(</sup>٤) العقد الثمين ٧ : ٢٨٤ برقم ٢٥٢٢ .

<sup>(</sup>٥) العقد الثمين ١ :. ٤٣٧ برقم ١٢٧ ، والذيل على الروضتين ١٥ .

وعلى بن يحيى بن عبد العليم الجندي اليمني (١).

# « سنة ست وتسعين وخمسمائة »

فيها حج بالناس من العراق سنقر الناصرى ويعرف بوجه السبع ، قاله سبط ابن الجوزى فى مرآته ، وقال : على بن أنجب الخازن . حجّ بالناس الأمير قطب الدين سنجر الناصرى .

وفيها عمّر الناصر العباسي مولد النبي عَلِيْكُ (٢).

张 张 张

# « سنة سبع وتسعين وخمسمائة »

فيها – على ما ذكر الميورق نقلا عن القاضى فخر الدين بن عثمان بن عبد الواحد العسقلانى ، أو فى السنة التى بعدها على ما ذكر الذهبى فى العبر ، أو فى السنة التى بعدها على ما ذكر ابن محفوظ – انقرضت دولة الهواشم بنى فليتة ، وانتزع مكة من مكثر أبو عزيز قتادة بن إدريس . وسبب انتزاعه ما كان عليه أمراؤها الهواشم من الانهماك / على اللهو ، وتبسطهم فى الظلم ، وإعراضهم عن صونها من يريدها بسوء ؟ اغترارا منهم بما هم فيه [ من العز ] (٣) ، والعسف من يريدها بسوء ؟ اغترارا منهم بما هم فيه [ من العز ] (٣) ، والعسف

<sup>(</sup>۱) كذا فى الأصول ، وفى العقد الثمين ٦ : ٢٧٤ برقم ٣٠٣٥ « على بن يحيى ابن عبد العليم . ذكره الجندى » .

<sup>(</sup>٢) شفاء الغرام ١ : ٢٧٠ . وفيه « إن الناصر العباسي عمره في سنة ست وسبعين وخمسمائة » لعله تحريف .

<sup>(</sup>٣) إضافة عن العقد الثمين ٧ : ٤٠ .

لمن عارضهم في مرادهم ، وإن كان ظلما أو غيره ؛ فتوحش عليهم لذلك خواطر جماعة من قوادهم . ولما عرف ذلك منهم قتادة استالهم الله وسألهم المساعدة على ما يرونه من الاستيلاء على مكة ، وجَرَّأَهُ على المسير إليها – مع ما في نفسه – أنّ بعض الناس فزع إليه مستغيثا به في ظُلاَمةٍ ظُلِمَها بمكة ، فوعده بالنصر ، وتجهّز إلى مكة في جماعة من قومه ، فما شعر به أهل مكة إلا وهو بها معهم – وولاتها على ما هُم عليه من الانهماك في اللهو – فلم يكن لهم بمقاومته طاقة ، فملكها دونهم . وقيل – على ما ذكر ابن محفوظ – : إنه لم يأت إليها بنفسه في ابتداء ملكه لها ، وإنما أرسل إليها ابنه حنظلة فملكها ، وخرج منها مكثر بن عيسي بن فليتة إلى نخلة (١) فأقام بها إلى أن مات .

وكان قد كتب السلطان صلاح الدين إلى الأمير مكثر كتابا ينهاه فيه عن الجور ، ونصّ الكتاب : -

# بسم الله الرحمن الرحيم

إعلم أيها الأمير الشريف ، أنه ما أزال نعمةً عن أماكنها ، وأبرز الهِمَمَ عن مكامنها ، وأثار سهم النوائب عن كنائنها كالظُّلْم الذي لا يعفو الله عن فاعله ، والجَوْرِ الذي لا يفرق في الإثم بين قائله

<sup>(</sup>١) فى الأصول « الحلة » والمثبت عن المرجع السابق ، وانظر شفاء الغرام ٢ : ١٩٨ ـ

٢٠ هذا وقد ورد أمام هذا الخبر في هامش الأصول ٥ انقراض دولة الهواشم بني فليتة وأخذ قتادة مكة ، وهو أول من تولى مكة من أجداد بيت الشرف ٥ .

07

وقابله ، فإما رَهِبْتَ ذلك الحرم الشريف ، وأحللت ذلك المقام المُنيف ، وإلا قوينا العزائم ، وأطلقنا الشكائم ، وكان الجواب ما تراه لا ما تقرأه ، وغير ذلك ؛ فإنا نهضنا إلى ثغر مكة المحروسة في شهر جمادي الأخرى ، طالبين الأولى والأخرى ، في جيش قد ملأ السهل والجبل ، (١ وكظم على أنفاس الرياح ١) ، فلم يتسلسل بين الأسل ، وذلك لكثرة الجيوش وسعادة الجموع ، وقد صارت عوامل الرماح تعطى في بحر الدر – انتهى .

وفيها كان قاضي مكة الجمال أبو محمد عبد الله بن القاضي أبي المعالى يحيى بن عبد الرحمن بن على بن الحسين الشيباني الطبري (٢).

وفيها حج بالناس الأمير مجير الدين طاشتكين المستنجدي (٣) ./ وفيها مات الشيخ الصالح أبو حفص عمر بن محمد المعيدي في ثالث رجب (٤) .

والشيخ الصالح أبو الخير إقبال بن عبد الله في رمضان (٥).

0 0 0

 <sup>(</sup>١) في الأصول « وعظم على أنفاس الرجال » والمثبت عن العقد الثمين ٧ : ١٥
 ٢٧٨ .

<sup>(</sup>٢) العقد الثمين ٥ : ٢٩٨ .

<sup>(</sup>٣) درر الفرائد ٢٦٧ ، وحسن الصفا ١١٩ .

 <sup>(</sup>٤) العقد الثمين ٦ : ٣٦٢ برقم ٣٠٩٥ والتكملة لوفيات النقلة ١ : ٣٨٩ برقم
 ٩٩٥ وفيه ٥ المعدني ، في ثاني رجب » .

<sup>(</sup>٥) في الأصول « قبال » والتصويب عن التكملة ١ : ٤٠٠ برقم ٦١٦ ، والعقد الثمين ٣ : ٣٢٤ برقم ٧٩٧ .

# « سنة ثمان وتسعين وخمسمائة »

فيها كان قاضيا بمكة الجمال عبد الله بن يحيى بن عبد الرحمن الشيباني (١) .

وفيها حج بالناس طَاشْتكين ، وقال صاحب المرآة : فيها حج ، بالناس وجه السبع (٢) .

وفيها مات القاضى مجد الدين عبد الرحيم بن محسن بن محمد ابن على بن الحسين بن على الشيبانى الطبرى ، يوم الخميس سابع عشر جمادى الأولى (٣) .

وإمام مقام الخليل محمد بن أبى بكر الطوسى ، فى يوم الجمعة المن عشر رجب (٤) .

释 锋 雜

# « سنة تسع وتسعين وخمسمائة »

فيها - من أول رجب إلى رمضان - حلّ الوباء بالطائف حتى ما بقى فيها ساكن (٥) ، وكان الطاعون الذي نزل بهم إذا ظهرت

<sup>(</sup>١) العقد الثمين ٥ : ٢٩٨ .

<sup>(</sup>٢) درر الفرائد ٢٦٨ ، وحسن الصفا ١١٩ .

<sup>(</sup>٣) العقد الثمين ٥ : ٤٢٢ برقم ١٨٠٥ وفيه ٥ عبد الرحيم بن الحسن ٤ .

 <sup>(</sup>٤) العقد الثمين ١ : ٤٣٤ برقم ١٢١ وفيه « محمد بن أبى بكر بن أبى الحسن الطوسي » .

 <sup>(</sup>٥) ورد أمام هذا الخبر في هامش الأصول « الوباء بالطائف » .

علامته في أبدانهم لا يتجاوزون خمسة أيام ، ومن جاوز خمسة أيام لم يهلك ، وامتلأت مكة بأهل الطائف ، وبقيت ديارهم مفتحة وأقمشتهم مطروحة ، ودوابهم في مراعيها . وكان الغريب في تلك المدة إذا مر بأرضهم فتناول شيئا من أموالهم ودوابهم وطعامهم أصابه الطاعون من ساعته ، وإذا مر ولم يأخذ شيئا سلم من ذلك ؛ فحمى الله أموالهم في تلك المدة لمن بقى منهم ولمن ورثهم ، وتابوا إلى الله وسكنت الفتن التي كانت بينهم في تلك السنة ، وورثوا البنات وكانوا من قبل لا يورثونهن (١) ، فلما نجاهم الله من ذلك الطاعون ورفعه عنهم واستمر لهم الأمان عادوا إلى ما كانوا عليه من الإدبار .

وفیها حج بالناس طاشتکین آلمستنجدی <sup>(۲)</sup> .

وفيها مات - محرما شهيدا - محمد بن صالح بن أبى حرمى فتوح بن بنين المكى العطار ، فى يوم الاثنين ثانى عشر جمادى الأولى (٣) .

杂 杂 雜

« سنة ستمائة »

فيها أوقف الملك العادل ملك الجبال والغور والهند بهاء الدين

<sup>(</sup>١) ورد أمام هذا الخبر في هامش الأصول « أول توريث أهل الطائف البنات » .

<sup>(</sup>٢) درر الفرائد ٢٦٨ ، وحسن الصفا ١١٩ .

<sup>(</sup>٣) العقد الثمين ٢ : ٢٨ برقم ١٩٣ .

محمد بن أبى على الرباط (١) المعروف بابن غنايم / [ القريب ] (٢) من ٥٨ الدريبة ، على الصوفية الرجال العرب والعجم ، على أن يكون عدد الساكنين فيه عشرة لا غير سواء كانوا مجاورين ، أو مجتازين ، أو بعضهم مقيم وبعضهم مجتاز ، ويعرف هذا الرباط الآن ببيت على ابن يوسف البزاز وهو يسكنه .

وفيها - في رجب وشعبان - كان طاعون بالطائف <sup>(٣</sup> يشابه طاعون مصر إلا يسيرا <sup>٣)</sup> .

وفيها حج بالناس الأمير مجير الدين طَاشْتكين المستنجدي (٤).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في الأصول « الدار » والمثبت عن شفاء الغرام ١ : ٣٣٦ ، والعقد الشمين ...

<sup>(</sup>٢) إضافة عن المجعين السابقين .

<sup>(</sup>٣) كذا ف ت ، وفي م « بأثر طاعون مصر » .

<sup>(</sup>٤) درر الفرائد ٢٦٨ ، وحسن الصفا ١١٩ .

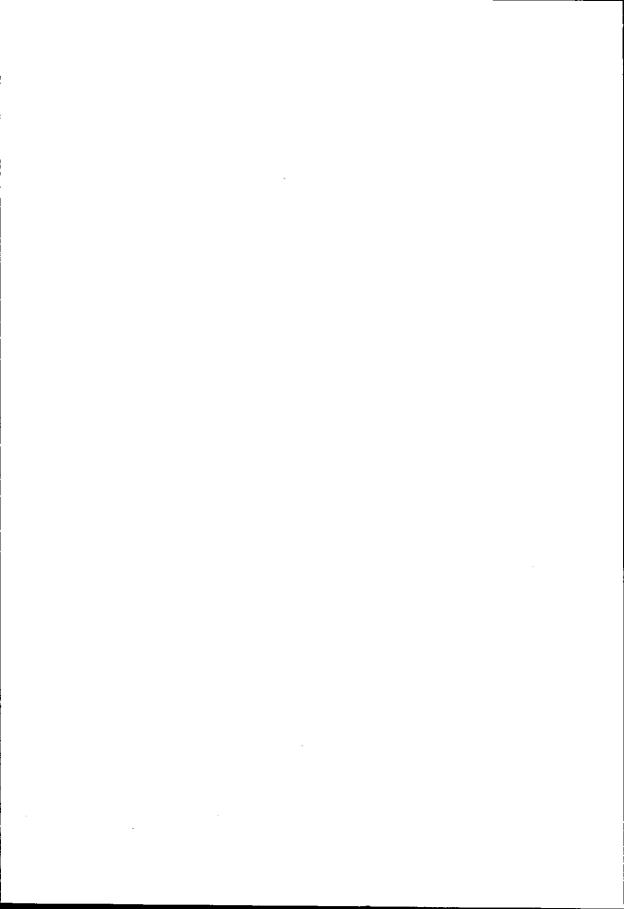

# فهرس الموضوعات

### ١ السنة الثانية عشرة من الهجرة

عتاب بن أسيد عامل أبي بكر على كة . وعثمان بن أبي العاص عامله على الطائف .

أبو بكر يحج بالناس ، ويقال عمر بن الخطاب أو عبد الرحمن بن عوف . أبو بكر يوجه الجيوش إلى الشام . خالد بن الوليد يحج من العراق سرا فى عدة من أصحابه ولا يعلم أبو بكر بحجه إلا بعد تمامه ، فيعاقبه بصرفه من العراق إلى الشام ممدا لجموع المسلمين باليرموك .

### السنة الثالثة عشرة

عتاب بن أسيد عامل عمر بن الخطاب على مكة . وعثمان بن أبى العاص عامله على الطائف .

موت أبى بكر رضى الله عنه ، واستخلاف عمر بن الخطاب رضى الله عند

عمر يحج بالناس ، ويقال عبد الرحمن بن عوف .

موت عتاب بن أسيد - في قول - موت أبي العاص بن الربيع .

# ألسنة الرابعة عشرة

عتاب بن أسيد عامل عمر على مكة ، وعثان بن أبي العاص عامله على الطائف .

عمر يحج بالناس .

موت أبى قحافة عثمان بن عامر القرشى والد أبى بكر الصديق . موت هند بنت عتبة زوج أبى سفيان .

### السنة الخامسة عشرة

عتاب بن أسيد عامل عمر على مكة ، ويعلى بن منبه عامله على الطائف ، ويقال عنمان بن أبي العاص .

عمر يحج بالناس .

# ٦ السنة السادسة عشرة

عتاب بن أسيد عامل عمر على مكة ، ويعلى بن منبه عامله على الطائف ، ويقال عثمان بن أبي العاص .

عمر يحج بالناس .

### السنة السابعة عشرة

خبر سيل أم نهشل . دخوله المسجد الحرام واقتلاعه مقام إبراهيم وطرحه بأسفل مكة .

ذهاب السيل بأم نهشل بنت عبيدة بن أبي أحيحة سعد بن العاص وموتها فيه .

أمير المؤمنين عمر يقبل إلى مكة فزعا . حبر تحريه موضع المقام . عمر يعمل الردم الذي بأعلى مكة صونا للمسجد . كيفية عمله . توسعة المسجد الحرام ، عمر يشترى الدور لإدخالها في المسجد ومن أبي يهدم داره ويترك ثمنها لأربابها في خزانة الكعبة . عمر يتزوج بحفصة بنت المغيرة ويطلقها قبل الدخول بها حين يعلم أنها عاقر . عمر يقضى عشرين ليلة بمكة . ويأمر بتجديد أنصاب الحرم . ويسمح لأهل المياه أن يبنوا منازل بين مكة والمدينة ، ويشترط عليهم أن ابن السبيل أحق بالماء والكلأ . عتاب بن أسيد عامل عمر على مكة ، وعثان بن أبي العاص عامله على الطائف .

عمر يحج بالناس .

### السنة الثامنة عشرة

عتاب بن أسيد عامل عمر على مكة ، وعثمان بن أبى العاص عامله على الطائف .

عمر يحج بالناس .

### ١٠ السنة التاسعة عشرة

عتاب بن أسيد عامل عمر على مكة . وعثمان بن أبى العاص عامله على الطائف .

عمر يحج بالناس .

موت أبى سفيان بن الحارث وسببه .

# ۱۱ سنة عشرين

عتاب بن أسيد عامل عمر على مكة . وعثان بن أبى العاص عامله على الطائف .

عمر يحج بالناس .

۱۱ سنة إحدى وعشرين.

عتاب بن أسيد عامل عمر على مكة ، وعثمان بن أبي العاص عامله على الطائف. عمر يحج بالناس .

موت جعال بن سراقة الضمرى . موت خالد بن الوليد بحمص ، ويقال في السنة التي بعدها .

# سنة اثنتين وعشرين

عتاب بن أسيد عامل مكة . وعثمان بن أبي العاص عامل الطائف . عمر بن الخطاب يحج بالناس .

### سنة ثلاث وعشرين

17

نافع بن عبد الحارث الخزاعي عامل عمر على مكة . وسفيان بن عبد الله الثقفي عامله على الطائف .

عمر يحج بالناس . حبر سؤاله عن سفيان الثورى ، وكيفية لقائه هو وعلى ابن أبي طالب به . ماطلياسنه ، وماعرض عليه عمر . وما أجاب به سفيان . مادعا به عمر بعد انصرافه من منى . قتله رضى الله عنه بعد عوده إلى المدينة .

# مبايعة عثمان بالخلافة .

إذن عمر لأمهات المؤمنين بالحج . خبر الشعر الذى سمعته عائشة رضى الله عنها من رجل لم يعرف ، وكأنه يرثى عمر رضى الله عنه قبل اغتياله .

# ١٨ سنة أربع وعشرين .

عثمان رضى الله عنه يكلف عبد الرحمن بن عوف بتجديد أنصاب الحرم . عثمان يحج بالناس ، ويقال عبد الرحمن بن عوف بأمر منه .

# ١٩ سنة خمس وعشرين .

عثمان يحج بالناس .

### ١٩ سنة ست وعشرين

عثان يعتمر ، ويدخل مكة ليلا ثم يحل قبل أن يصبح . عثان يأمر بتوسيع المسجد الحرام بدور تشترى ، ومن أبى هدمت داره ويترك ثمنها لأربابها فى خزانة الكعبة . ويأمر بحبس الممتنعين فيتوسط خالد بن أسيد فى إطلاقهم . تجديد أنصاب الحرم .

تحويل ساحل مكة من الشعيبة إلى جدة .

عثمان يحج بالناس .

منة سبع وعشرين
 عثان يحج بالناس .

٢١ سنة ثمان وعشرين

عثمان يحج بالناس .

# ٢١ سنة تسع وعشرين

عثمان يحج بالناس . ويضرب فسطاطه بمنى . ويتم الصلاة بها وبعرفة . بعض الصحابه يعيه في ذلك . ما أجابهم به ، وماردوا به عليه .

٢٢ سنة ثلاثين

عثمان يحج بالناس .

٢٢ سنة إحدى وثلاثين

عثمان يحج بالناس .

٢٣ سنة اثنتين وثلاثين

عثمان يحج بالناس .

٢٣ سنة ثلاث وثلاثين

عثمان يحج بالناس .

٢٣ سنة أربع وثلاثين

عثمان يحج بالناس .

٢٣ سنة خمس وثلاثين

عبد الله بن عامر الحضرمي عامل عثمان على مكة ، والقاسم بن ربيعة الثقفي عامله على الطائف .

عبد الله بن عباس يحج بالناس بأمر عثمان .

# ٢٤ سنة ست وثلاثين

عائشة رضى الله عنها تعتمر أثناء حصر عثمان فى داره . وفى طريق عودها إلى المدينة تعلم بمقتله .

ماروى عن موقفها بعد علمها بالإجماع على ولاية على رضى الله عنه - ماقيل لها وماقالت . عبد الله بن عامر الحضرمي أول مجيب للمطالبة بدم عثمان ، ويتابعه بنو أمية . قدوم طلحة والزبير من المدينة . لقاؤهما لعائشة رضى الله عنها ، وما وصفا به الحال في المدينة . استقرار الرأى على الذهاب إلى البصرة . عبد الله بن عمر يأبي أن يسير معهم إلى البصرة .

أزواج النبى عَلِيْظُ يتركن الخروج إلى البصرة . حفصة رضى الله عنها تجيبهم إلى المسير معهم فيمنعها أخوها عبد الله بن عمر .

يعلى بن أمية يجهزهم . مانادوا به في الناس عند خروجهم .

عبد الله بن عباس يحج بالناس بأمر على .

### سنة سبع وثلاثين

۲٨

قثم بن العباس عامل على على مكة والطائف.

# ٢٩ سنة ثمان وثلاثين

قثم بن العباس يحج بالناس .

### ٢٩ سنة تسع وثلاثين

معاوية بن أبى سفيان يرسل يزيد بن شجرة إلى مكة ليقيم الحج للناس في ويخرج عنها قتم بن العباس ويأخذ البيعة لمعاوية . قتم يدعو الناس شحارية جيش الشام فلا يجيبوه بشيء . ماعدا شبية بن عثان العبدرى . أبو سعيد الحذرى ينهى قتم بن العباس عن مغادرة مكة . قدوم الشاميين وعدم تعرضهم لقتال أحد . قتم يستمد عليا فيسير له جيشا . يزيد بن شجرة ينادى في الناس : أنتم آمنون إلا من تعرض لنا بقتال . دعوته إلى اعتزال قتم الصلاة ويعتزلها هو ويختار الناس من يصلى بهم . عثان بن أبى طلحة بن عبد الدار يصلى بالناس ويقيم لهم الحج . انصراف الشاميين إلى الشام بعد الحج . قدوم خيل على بعد انصرافهم . رواية أخرى في شأن أمير على على الحج .

# ٣ سنة أربعين

قدوم بسر بن أبى أرطاة العامرى إلى المدينة ومكة ، وإكراه الناس على البيعة لمعاوية ، أبو موسى الأشعرى يهرب منه خوف القتل . بسر يسير إلى اليمن . وعند عوده يلقى جارية بن قدامة رسول على فيهرب بأصحابه ويتبعه جارية إلى مكة وفيها يعلم بمقتل على رضى الله عنه .

عبد الله بن عباس يخرج من البصرة إلى مكة ويقال غير ذلك .

المغيرة بن شعبة يحج بالناس . خبره في ذلك .

# ٣٢ سنة إحدى وأربعين .

عتبة بن أبي سفيان يحج بالناس .

موت أبى وهب صفوان بن أميه بن خلف الجمحى . موت عثان بن أبى طلحة بن عبد الله العبدرى .

٣٣ سنة اثنتين وأربعين .

عتبة بن أبى سفيان يحج بالناس .

٣٣ سنة ثلاث وأربعين .

خالد بن العاص بن هشام عامل معاوية على مكة .

مروان بن الحكم أمير المدينة يحج بالناس .

٣٣ سنة أربع وأربعين

عبد الله بن حالد بن أسيد عامل معاوية على مكة .

قدوم منبر صغير من الشام لمكة ليخطب عليه معاوية ، فكان أول من خطب بمكة على منبر ، كانوا قبل يخطبون الجمعة قياما على أرجلهم في وجه الكعبة أو في الحجر .

معاویة یحج بالناس ، ویشتری دار الندوة من أبی الرهین العبدری . شیبة بن عثمان يطلب أخذها بالشفعة . موقف معاوية منه .

موت أبى موسى الأشعرى عبد الله بن قيس بن موسى بمكة ويقال بالكوفة .

٣٥ سنة خمس وأربعين .

30

مروان بن الحكم أمير المدينة يحج بالناس .

سنة ست وأربعين .

أبو الوليد بن عنبسة بن أبى سفيان يحج بالناس .

٣٦ سنة سبع وأربعين .

أبو الوليد بن عنبسة بن أبي سفيان يحج بالناس ، وقيل أخوه عتبة .

٣٦ سنة ثمان وأربعين

مروان بن الحكم يحج بالناس ، وقيل سعيد بن العاص .

٣٦ سنة تسع وأربعين .

سعيد بن العاص أمير المدينة يحج بالناس.

٣٦ سنة خمسين

معاوية يحج بالناس. ويقال يزيد بن معاوية . موقف شيبة بن عثان من فتح الكعبة لمعاوية . من دخل الكعبة على معاوية . معاوية يسأل عبد الله بن عمر عن موضع صلاة النبى عليه في الكعبة عام دخلها فيدله عليه . عبد الله بن الزبير يغضب من ذلك فيقول له معاوية : على رسلك يا أبا بكر فإنما نرضاك لبعض دنيانا . معاوية ينزع دلوا من زمزم فيشرب منه ويصب باقيه على رأسه وثيابه . موقف معاوية من سباب عبد الرحمن بن أبى بكر له .

### ٣٩ سنة إحدى وخمسين

معاوية يحج بالناس . ويقال يزيد بن معاوية أو سعيد بن العاص .

# ٤٠ سنة اثنتين وخمسين

سعيد بن العاص أمير المدينة يحج بالناس.

# ٤٠ سنة ثلاث وخمسين .

سعيد بن العاص أمير المدينة يحج بالناس.

# ٤٠ سنة أربع وخمسين .

مروان بن الحكم أمير المدينة يحج بالناس ، ويقال سعيد بن العاص . موت حكيم بن حزام بن خويلد بمكة . موت سعيد بن يربوع بن عنكثة ابن عامر بن مخزوم بمكة ، أو بالمدينة .

# ٤١ سنة خمس وخمسين

عتبة بن أبي سفيان يحج بالناس ، ويقال مروان بن الحكم .

موت الأرقم المخزومي ، ويقال مات يوم مات أبو بكر رضي الله عنه .

# ٤١ سنة ست وخمسين

معاوية يعتمر في رجب.

موت عثمان بن شيبة بن أبى طلحة العبدري .

الوليد بن عتبة بن أبي سفيان أمير المدينة يحج بالناس.

# ٤٢ سنة سبع وخمسين

الوليد بن عتبة بن أبي سفيان أمير المدينة يحج بالناس .

موت عثان بن شيبة بن أبي طلحة العبدري .

# ٤٢ سنة ثمان وخمسين

الوليد بن عتبة بن أبى سفيان أمير المدينة يحج بالناس .

موت شيبة بن عثمان الحجبي .

# ٤٣ سنة تسع وخمسين

عثمان بن محمد بن أبي سفيان يحج بالناس.

موت عبد الله بن عامر بن كريز مكة . موت أبى محذورة مؤذن النبى مالله . مالله . عليه .

# ٤٣ سنة ستين

إبطاء عبد الله بن الزبير عن بيعة يزيد بن معاوية ولحوقه بمكة . إظهاره عيب يزيد وتثبيط الناس عنه .

خروج الحسين بن على رضى الله عنهما من المدينة إلى مكة . عبد الله بن مطيع يحذره من قرب الكوفة ويبين له سبب ذلك . شعور ابن الزبير نحو الحسين . أهل الكوفة يراسلون الحسين بالمسير إليهم . عمر بن عبد الرحمن بن الحارث ينصحه بعدم الذهاب إلى الكوفة ، وكذلك عبد الله بن عباس . ماقالاه له . موقف عبد الله بن الزبير من خروج الحسين إلى الكوفة ، مادار بينهما من حديث . عود ابن عباس لمناصحة الحسين . خروج الحسين يوم التروية قاصدا الكوفة . استيلاؤه على عير قادمة من اليمن برسم يزيد بن معاوية . كتاب عبد الله بن جعفر إلى الحسين ينصحه بالرجوع .

يزيد يأمر أمير المدينة عمرو بن سعيد الأشدق بأن يوجه إلى ابن الزبير جندا لايأتون به إلا مغلولا .

عمرو بن سعيد يولى عمرو بن الزبير شرطة المدينة فيضرب من له هوى فى أخيه بالسياط ، ويرسله إلى مكة لغزو عبد الله بن الزبير . عمرو ينصح أخاه بالاستسلام ولبس غل من فضة تحت الثياب ليبر قسم يزيد . ابن الزبير يستشير أمه أسماء بنت أبى بكر فتأبى عليه ذلك . أنصار عبد الله بن الزبير يهزمون غزاة مكة ويقتلون أنيس بن عمرو الأسلمى ويعتقلون عمرو ابن الزبير فيقتص منه أخوه لمن آذاهم بالمدينة إلى أن يموت .

عمرو بن سعيد بن العاص عامل مكة والمدينة يحج بالناس ، وقيل الوليد ابن عتبة ، وقيل يحيى بن سعيد نيابة عن أخيه عمرو .

# ٥٠ سنة إحدى وستين

ابن الزبير يعظم قتل الحسين . كلامه فى ذلك . أصحابه يطلبون منه إظهار بيعته . يزيد بن معاوية يحاول مرة أخرى إحضار ابن الزبير موثقا بغل تحت برنس . يزيد يعزل عمرو بن سعيد عن الحجاز ويولى الوليد بن عتبة أميرا على الحجاز ، فيحبس غلمان عمرو ومواليه فيحتال عمرو ويخرجهم وينطلق بهم إلى الشام .

الوليد بن عتبة يفيم الحج ، ابن الزبير يحج في أصحابه ، وكذلك نجدة بن عامر الحنفي . ويقال حج بالناس عمرو بن سعيد .

# ٥٧ سنة اثنتين وستين

عبد الله بن الزبير يكتب ليزيد بن معاوية يذم أمير سكة فيعزله يزيد ويولى عثان بن محمد بن أبي سفيان .

عثمان بن محمد يحج بالناس ، ويقال الوليد بن عتبة .

# سنة ثلاث وستين

عزل عثمان بن محمد بن أبى سفيان عن مكة وتولية يحيى بن حكيم بن صفوان . · ثم عزل يحيى وتولية الحارث بن خالد بن العاص . فلم يمكنه ابن الزبير من الصلاة بالناس . فعزله يزيد وولى عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب .

ابن الزبير يقيم الحج للناس ، ويقال اصطلح الناس على عبد الرحمن بن زيد ، ويقال لم يحج أمير .

عزل عبد الرحمن وإعادة الحارث بن خالد .

# سنة أربع وستين .

خبر وقعة الحرة يزعج ابن الزبير فيستعد هو وأصحابه للقاء مسلم بن عقبة المرى . مسلم يموت وهو في طريقه إلى مكة . مسلم يولى الحصين بن نمير قيادة الجند قبل موته . فيتوجه بهم إلى مكة . أهل مكة وأهل الحجاز يبايعون ابن الزبير . نجدة بن عامر الحنفى في أناس من الخوارج يمنعون البيت فيسر ابن الزبير بمقدمهم . القتال بين ابن الزبير وأصحابه وبين أهل الشام . هزيمة ابن الزبير وقتل أخيه المنذر وبعض أصحابه . ابن الزبير يلجأ بأصحابه إلى الحرم ، ويبنون خصاصا حول الكعبة يكتنون فيها من حجارة المنجنيق . الخصين ينصب المنجنيق على أخشبى مكة أبى قبيس وقعيقعان ، وقدر على أصحابه عشرة آلاف حجر يرمون بها الكعبة . الحجارة تصيب الكعبة . صاعقة تصيب أصحاب الحصين فتحرق المنجنيق وثمانية عشر رجلا من أهل الشام .

احتراق الكعبة وسببه ، صفة بناء الكعبة ، احتراق الحجر الأسود وتصدعه .

نعى يزيد بن معاوية يصل مكة ، أثر ذلك فى أهل الشام . اللقاء بين الحصين وابن الزبير ودعوته إلى الخروج معه إلى الشام ومبايعته على أن يهدر دماء أهل الحرة فيأبى ابن الزبير أن يهدر الدماء ثم يندم على ذلك . عبد الله بن عمرو بن العاص يبكى حينا يرى ماأصاب الكعبة ويخطب فى الناس . اجتماع الخوارج بمكة ولقاؤهم لابن الزبير . ماجرى بينهم من نقاش . ثم تفرقهم .

ابن الزبير يستشير الناس في هدم الكعبة وبنائها فيختلفون عليه بين موافق ورافض . ابن عباس يرى أن ترقع الكعبة . 04

۸

خبر هدم الكعبة وبنائها على قواعد إبراهيم ، صفة البناء وقدر ارتفاعه . صفة بابى الكعبة . الانتهاء من البناء في سابع عشرى رجب . خروج ابن الزبير ورجالات قريش حفاة مشاة إلى مسجد عائشة وإحرامهم بعمرة وصارت سنة ، مالابس ذلك من بدع عند أهل مكة بعد ذلك .

عبد الله بن الزبير يحج بالناس ، أربعة ألوية تقف فى عرفات : لواء ابن الزبير ولواء لابن عامر على الخوارج ، ولواء لمحمد بن الحنفية على الشيعة ، ولواء لأهل الشام .

# ٧٧ سنة خمس وستين

عبد الله بن الزبير يدعو محمد بن الحنفية ومن معه لمبايعته فيمتنعون ، فيحبسهم فى زمزم ويتوعدهم بالقتل والإحراق ويضرب لهم أجلا . ابن الحنفية يكتب إلى المختار مستنجدا فينجده بجماعات من المحاريين عليهم بعض قادته . فيدخلون المسجد وينقذون ابن الحنفية ومن معه . ولم يسمح لهم ابن الحنفية باستحلال الحرم وحذرهم الفتنة .

عبد الله بن الزبير يحج بالناس .

# ۸۱ سنة ست وستين

عبد الله بن الزبير يحج بالناس .

استيثاق البلاد لابن الزبير بعد مقتل المختار . ضعف حال ابن الحنفية ، معاودة ابن الزبير مطالبته بالبيعة . عبد الملك بن مروان يعد ابن الحنفية بالإحسان إليه إن قدم عليه الشام . خروج ابن الحنفية وأصحابه إلى الشام ونزوله أيلة ، الناس يلهجون بعبادته وحسن سيرته فيطلب منه عبد الملك الدخول في طاعته ، فيعود إلى مكة وينزل شعب آل أبي طالب . ابن الزبير يطلب من ابن الحنفية الخروج من مكة فيسير إلى الطائف ، ابن عباس يغلظ في ذلك على ابن الزبير ويخرج أيضا إلى الطائف ويدخل في طاعة عبد الملك بن مروان .

# ٨٤ سنة ثمان وستين

اجتماع أربعة ألوية بعرفات: لواء لابن الحنفية ، ولواء لبنى أمية ، ولواء لنجدة الحرورى ، ولواء لابن الزبير ، ولم يجر بينهم حرب لأن نجدة صالح الزبير على أن يصلى كل واحد بأصحابه ويقف بهم ويكف بعضهم عن بعض . مسير نجدة إلى المدينة وتأهب أهلها لقتاله ، ابن عمر يتقلد سيفا ، رجوع نجدة إلى الطائف وضمه بنتا لعبد الله بن عمرو بن عثمان ، موقف أصحابه

منه ، عبد الملك بن مروان ويقال عبد الله بن الزبير يحذره أن يحدث فيها حدثا . نجدة لايدخل الطائف واستعمل عليها رجلا من قبله ، واستعمل آخر على نجران . ثم عاد إلى البحرين فقطع الميرة عن أهل الحرمين . ثم خلاها لهم بعد أن كتب إليه ابن عباس في ذلك .

موت أبي واقد الليثي بفخ . موت عبد الله بن عباس بالطائف . ويقال في التي بعدها .

### ٨٦ سنة تسع وستين

رجل من الخوارج ينصب نفسه حاكما بمنى ويسل السيف في بعض أصحابه فيقتل عند الجمرة .

عبد الله بن الزبير يحج بالناس ، ويقال عمرو بن سعيد بن العاص الأشدق .

### ۸۷ سنة سبعين

شخوص مصعب إلى مكة بأموال ودواب كثيرة وقسمها في قومه وغيرهم . عبد الله بن الزبير يحج بالناس .

# ۸۷ سنة إحدى وسبعين

عبد الله بن الزبير يحج بالناس .

# ٨٧ سنة اثنتين وسبعين

عبد الملك بن مروان يبعث الحجاج بن يوسف الثقفي في حيش لقتال عبد الله بن الزبير بمكة .

سبب اختياره للحجاج بن يوسف . الحجاج ينزل الطائف ويناوش ابن الزبير . ثم يحاصر ابن الزبير وينصب المنجنيق على ألى قبيس ويرمى الكعبة . عبد الله بن عمر يطلب من الحجاج أن يكف عن الرمى وقد وفدت وفود الرحمن ليؤدوا الفريضة فاستجاب له وكف الرمى .

الحجاج بن يوسف يحج بالناس لكنه لم يسع ولم يطف. ولم يحج ابن الزبير ولا أصحابه . الحجاج يعاود الرمى وكانت الحجارة تقع بين يدى ابن الزبير .

### ٩١ سنة ثلاث وسبعين

غلاء الأسعار عند ابن الزبير . نزول المجاعة بأصحابه . تفرق الناس عنه وكان من بينهم ابناه حمزة وخبيب وبقى معه ابنه الزبير حتى قتل . خطبة الحجاج بعد تفرق أصحاب ابن الزبير .

ابن الزِّير يشكو لأمه خذلان الناس فتعظه في حديث طويل . ثم يخرج

للحرب يصاول ويجاول حتى قتل . نصحيته لأصحابه قبل قتله . التمثيل به وصلبه . حديث بين سكينة رضى الله عنها والحجاج بن يوسف . الحجاج يدخل مكة ويبايع أهلها لعبد الملك بن مروان . ماقاله عبد الله بن عمر حين مر بابن الزبير مصلوبا .

حديث بين عروة بن الزبير وعبد الملك بن مروان . يعلم منه عبد الملك بمقتل ابن الزبير فيخر ساجدا . فيستوهب جثته من عبد الملك لأمه فيوافق ويكتب إلى الحجاج يعظم صلبه وطلب أن يخلى بينه وبين أمه . فأنزل عن خشبته وغسل وصلى عليه ودفن .

الحجاج يسير إلى المدينة ويستعمل رجلا من خزاعة على مكة .

قدوم ابن الحنفية من الطائف إلى مكة . امتناعه عن المبايعة لعبد الملك حتى يجتمع الناس ، كتابته إلى عبد الملك يطلب الأمان فأمنه فحضر ابن الحنفية عند عند الحجاج وبايع لعبد الملك ثم قدم إلى الشام .

قتل عبد الله بن مطبع الأسدى بحجر المنجنيق ، قتل عبد الرحمن بن عثمان بن عبد الله بن مطبع الأسدى بحجر المنجنيق ، قتل عبد الله التيمى معه ، موت أسماء بنت أبى بكر الصديق رضى الله عنهما ومحل دفنه . وماقيل في سبب موته . الحجاج بن يوسف أمير مكة يحج بالناس .

# سنة أربع وسبعين

1.4

الحجاج يسد الباب الغربى للكعبة ويهدم مازاده ابن الزبير من الحجر ويعيدها إلى ماكانت عليه في عهد رسول الله عليه في مادات عليه في عهد رسول الله عليه في ذلك بن مروان . الذي يقول بعد : لوددت أنى تركت ابن الزبير وماتحمل في ذلك . عبد الملك بن مروان يعتمر – في بعض الأقوال .

الحجاج بن يوسف يحج بالناس .

# ١٠٥ سنة خمس وسبعين

عبد الملك بن مروان يحج بالناس . ويأمر بتجديد أنصاب الحرم . عزل الحجاج عن الحجاز وتوليته العراق .

موقف بين عبد الملك بن مروان والحارث بن خالد بن العاص بن هشام بن المغيرة المخزومي يعقبه توليته مكة . تأخيره الصلاة حتى تطوف عائشة بنت طلحة بن عبيد الله ، فأنكر ذلك أهل الموسم ، فعزله عبد الملك . صالح بن مسرح في جماعة من الصفر تتآمر لقتل عبد الملك بن مروان ، فيعلم بهم ويأمر الحجاج بطلبهم .

۱۰۷ سنة ست وسبعين

أبان بن عثان بن عفان أمير المدينة يحج بالناس.

١٠٧ سنة سبع وسبعين

أبان بن عثمان أمير المدينة يحج بالناس .

١٠٧ سنة ثمان وسبعين

أبان بن عثمان بن عفان أمير المدينة يحج بالناس. ويقال عبد الملك بن مروان، أو الوليد بن عبد الملك.

١٠٨ سنة تسع وسبعين

أبان بن عنمان بن عقان أمير المدينة يحج بالناس

۱۰۸ سنة ثمانين

سيل الجحاف وكيف حدث وآثاره ، عبد الملك بن مروان يبعث بمال عظيم لعمل ضفائر للدور الشارعة على الوادى ، وعمل ردم على أفواه السكك يحصن بها دور الناس من السيل . وبعث نصرانيا مهندسا في عمل ذلك . أبان بن عثان بن عفان أمير المدينة يحج بالناس ، ويقال سليمان بن عبد الملك .

موت عثمان بن الضحاك بن عثمان بن عبد الله بن خالد بن حزام القرشي الأسدى .

١١٠ - سنة إحدى وثمانين

سليمان بن عبد الملك بن مروان يحج بالناس.

١١١ سنة اثنتين وثمانين

أبان بن عثمان يحج بالناس، ويقال هشام بن إسماعيل بن هشام بن الوليد ابن المغيرة المخزومي .

١١١ سنة ثلاث وغانين

هشام بن إسماعيل بن هشام بن الوليد بن المغيرة أمير المدينة يحج بالناس.

١١١ سنة أربع وثمانين

سيل المخبل وصفته وآثاره .

هشام بن إسماعيل بن هشام بن الوليد بن المغيرة يحج بالناس.

۱۱۲ سنة خس وثمانين

هشام بن إسماعيل بن هشام بن الوليد بن المغيرة المخزومي يحج بالناس .

115

### ١١٢ سنة ست وثمانين

عمر بن عبد العزيز بن مروان أمير مكة والمدينة والطائف .

العباس بن الوليد بن عبد الملك يحج بالناس ، ويقال هشام بن إسماعيل بن هشام بن الوليد .

# سنة سبع وثمانين

عمر بن عبد العزيز أمير المدينة يحج بالناس.

### ١١٣ سنة ثمان وثمانين

عمر بن عبد العزيز يقدم مكة للحج بالناس فيخبره أهل مكة بقلة الماء وخشية العطش على الحجاج فدعا ودعا الناس معه فما وصل البيت إلا مع المطر ، وجاء سيل الوادى ، وكان عام خصب . ويقال إن الذى حج بالناس هو عمر بن الوليد بن عبد الملك .

# ١١٤ سنة تسع وثمانين

عمر بن عبد العزيز يحج بالناس . وقيل كان أمير مكة . وقيل بل وليها في هذه السنة خالد بن عبد الله القسري .

الوليد بن عبد الملك يحفر بثرين بثنية طوى وثنية الحجون . ويحمل ماؤهما فى حوض من أدم إلى جنب زمزم ليعرف فضله على مائها . ماقاله خالد القسرى فى ذلك .

### ١١٥ سنة تسعين

عمر بن عبد العزيز أمير مكة والمدينة والطائف يحج بالناس ، ويقال إن الذي كان على مكة والطائف خالد بن عبد الله القسري .

# ١١٥ سنة إحدى وتسعين

عمر بن عبد العزيز أمير مكة ، ويقال خالد بن عبد الله القسرى . الوليد بن عبد الملك بن مروان يحج بالناس ، ويقدم كسوة للكعبة من ديباج لم ير مثله .

# ١١٦ سنة اثنتين وتسعين

عمر بن عبد العزيز يحج بالناس ، وعمال الوليد على الأمصار على حالهم .

### ١١٦ سنة ثلاث وتسعين

الوليد يطلب من أمير مكة عمر بن عبد العزيز أن يضرب خبيب بن عبد الله بن الزبير ويصب على رأسه ماء باردا في يوم شتاء ، ففعل فمات من يومه .

الوليد يعزل عمر بن عبد العزيز عن الحج بسبب وشاية من الحجاج بن يوسف الثقفى . تولية خالد بن عبد الله القسرى لمكة ، وعثان بن حيان للمدينة ، وعزل عمر بن عبد العزيز عنهما . خطبة خالد في أهل مكة . عثان يعسف بأهل المدينة ويجور عليهم ويمنعهم من إنزال أى عراق . ويقال إن خالدا القسرى صعد المنبر بعد مسلمة بن عبد الملك وكان واليا على أهل مكة ففض طومارا وقرأه على الناس بتوليته مكة . نص مافى الطومار .

قصة خالد القسري مع سعيد بن جبير .

الوليد بن عبد الملك يبعث بدنانير لتضرب على باب الكعبة صفائح ذهبا . وعلى ميزاب الكعبة والأساطين التى فى باطنها وعلى الأركان التى فى جوفها ، بعض أفعال خالد القسرى بمكة . إدارة الصفوف حول الكعبة ، والفصل بين كل ترويحتين بطواف سبع . إنارة المصابيح فى المسجد الحرام حول الكعبة . وبين الصفا والمروة . تفريق الرجال عن النساء فى الطواف وكانوا قبل يطوفون مختلطين .

خالد يمدح الحجاج في خطبه فلما عزله سليمان بن عبد الملك قال في خطبته إن سليمان أمرنا بلعنه فالعنوه لعنه الله .

سليمان بن عبد الملك يأمر خالدا بإجراء عين تخرج من ثقبة حتى تظهر بين زمزم والركن الأسود يضاهى بها ماء زمزم . كيفية عملها . خطبة خالد بعد إتمامها . موقف الناس منها .

موقف بين خالد القسرى وطليحة بن عبد الله بن شيبة يؤدى إلى جلد خالد عربانا مائة سوط . ماقيل في ذلك من شعر .

عمر بن عبد العزيز يحج بالناس ، ويقال عبد العزيز بن الوليد ، ويقال عثمان ابن حيان ، ويقال محمد بن الوليد .

# سنة أربع وتسعين

111

MA

خالد بن عبد الله القسرى أمير مكة .

سلیمان بن عبد الملك يحج بالناس. ويقال مسلمة بن عبد الملك ، ويقال عبد العزيز بن الوليد ، ويقال عثمان بن حيان المرى

### سنة خمس وتسعين

الحجاج بن يوسف يقتل سعيد بن جبير بن هشام الأسدى . الوليد بن عبد الملك يحج بالناس ، وقيل ولده بشر . كيف حجت عائشة بنت طلحة بن عبيد الله ، وماطلبته من الوليد بن عبد الملك . وحجت سكينة بنت الحسين ، قول حادى كل منهما .

# ١٢٩ سنة ست وتسعين

عزل خالد القسرى عن مكة وتولية طلحة بن داود الحضرمي . أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصارى أمير المدينة يحج بالناس . الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفى يحج فى هذا العام ويروى عن الحارث بن جزء الزبيدى الصحابي .

# ١٢٩ سنة سبع وتسعين

سليمان بن عبد الملك بن مروان يحج بالناس ، ويطوف بين عمر بن عبد العزيز ومحمد بن كعب القرظى ، ويسأل عن بناء الكعبة على عهد ابن الزبير وعمر يشرح له ، ومحمد بن كعب يحدد طولها في عهد النبي عليلية وعمد ابن الزبير ، ويدخل الكعبة وهما معه . موقف بين سليمان بن عبد الملك وعمر بن أبى ربيعة كاد ينتهى بنفى عمر لولا أنه تاب وعاهد ألا يقول شعرا يذكر فيه النساء .

عمر بن عبد العزيز يعظ سليمان بن عبد الملك . كان سليمان أكولا - صورة لطعامه .

عزل طلحة بن داود الحضرى عن مكة وتولية عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد .

سليمان بن عبد الملك يحج بالناس . وقيل أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم سنة ثمان وتسعين

عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد أمير مكة يحج بالناس ، وقيل أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم .

# ١٣٣ سنة تسع وتسعين

124

عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد كان عامل الحرمين للخليفة عمر ابن عبد العزيز .

أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري يحج بالناس.

### ١٣٤ سنة مائة من الهجرة

عمر بن عبد العزيز يكتب لعامله على مكة بالنهى عن كراء بيوت مكة ، وتسوية منى .

أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم يحج بالناس .

### ١٣٤ سنة إحدى ومائة

الخليفة الوليد بن يزيد يرسل هلالين وسريرا إلى الكعبة .

عبد العزيز بن عبد الله بن خالد أمير مكة يحج بالناس ، وقيل عبد الرحمن ابن الضحاك بن قيس الفهرى أمير المدينة .

موت أبى الحجاج مجاهدٌ بن جبر .

### ١٣٥ سنة اثنتين ومائة

عبد العزيز بن عبد الله بن خالد أمير مكة .

عبد الرحمن بن الضحاك بن قيس الفهرى أمير المدينة يحج بالناس.

# ١٣٦ سنة ثلاث ومائة

عزل عبد العزيز بن عبد الله بن خالد عن إمرة مكة ، وضمها لأمرة المدينة لعبد الرحمن بن الضحاك . عبد الواحد بن عبد الله النصرى أمير الطائف . عبد الرحمن بن الضحاك يحج بالناس .

# ١٣٦ سنة أربع ومائة

عزل عبد الرحمن بن الضحاك بن قيس عن إمرة الحرمين وتولية عبد الواحد ابن عبد الله بن كعب بن عمير النصرى . سبب عزل عبد الرحمن . ضربه وأخذ ماله .

-عبد الواحد بن عبد الله النصرى أمير الحرمين يحج بالناس .

ضرب الأميال من الكوفة إلى مكة .

### ١٣٨ سنة خمس ومائة

عبد الواحد بن عبد الله النصري أمير مكة والمدينة .

إبراهيم بن هشام بن إسماعيل المخزومي يحج بالناس.

### ۱۲۸ سنة ست وماثة

عزل عبد الواحد النصرى عن الحرمين والطائف ، وتولية إبراهيم بن إسماعيل المخزومي .

إبراهيم بن هشام يحج بالناس ، وقيل أمير المؤمنين هشام بن عبد الملك . سعيد بن عبد الله بن الوليد بن عثان بن عفان يطلب منه لعن على بن أبى طالب فيقول : ماقدمنا لشتم أحد ولا لعنه .

دخوله الكعبة ولقاؤه لسالم بن عبد الله بن عمر ومادار بينهما .

إبراهيم بن محمد بن طلحة بن عبيد الله التيمي أسد الحجاز يطلب من الوليد رد ظلامته .

مادار بينهما فى ذلك ، حكاية عن حج هشام فى زمن أبيه وأخيه وعدم وصوله إلى الحجر الأسود بينها يوسع الناس لعلى بن الحسين بن على ليتسلم الحجر ، وسؤال أهل الشام عنه . وشعر الفرزدق فيه . حبس هشام للفرزدق .

موت طاوس بن كيسان .

# ١٤٥ سنة سبع ومائة

إبراهيم بن هشام أمير الحرمين يحج بالناس .

# ١٤٥ سنة ثمان ومائة

إبراهيم بن هشام المخزومي أمير الحرمين والطائف يحج بالناس .

# ١٤٦ سنة تسع ومائة

إبراهيم بنُّ هشام المخزومي أمير الحرمين والطائف يحج بالناس .

### ١٤٦ سنة عشر ومائة

121

إبراهيم بن هشام المخزومي أمير الحرمين يحج بالناس .

#### سنة إحدى عشرة ومائة

إبراهيم بن هشام المخزومي أمير الحرمين يحج بالناس .

### ١٤٧ سنة اثنتي عشرة ومائة

سليمان بن هشام بن عبد الملك يحج بالناس ، وقيل إبراهيم بن هشام المخزومي .

# ١٤٧ سنة ثلاث عشرة ومائة

كسوف الشمس بمكة.

عزل إبراهيم بن هشام المخزومي عن إمرة مكة ، وتولية أخيه محمد بن هشام . إبراهيم بن هشام المخزومي يحج بالناس . وقيل سليمان بن هشام بن عبد الملك .

# ١٤٨ سنة أربع عشرة ومائة

محمد بن هشام المخزومي يحج بالناس ، وقيل خالد بن عبد الملك بن الحارث بن الحكم بن أبي العاص بن أمية أمير المدينة .

موت أبى محمد عطاء بن رباح القرشي الجمحي المكي .

# ١٤٩ سنة خمس عشرة ومائة

محمد بن هشام المخزومي أمير مكة والطائف يحج بالناس ، وقيل حالد بن . عبد الملك .

#### ١٤٩ سنة ست عشرة ومائة

محمد بن هشام المخزومي يحج بالناس ، وقيل الوليد بن يزيد بن عبد الملك وجرت منه في مكة أفعال قبيحة . صورة ماجري منه .

موت المقرىء عبد الله بن كثير .

### ١٥١ سنة سبع عشرة ومائة

محمد بن هشام المخزومي والى مكة والمدينة والطائف .

خالد بن عبد الملك بن الحارث يحج بالناس.

موت سكينة بنت الحسين .

### ١٥٢ سنة ثماني عشرة ومائة

محمد بن هشام المخزومي أمير الحرمين والطائف يحج بالناس.

موت عبد الرحمن بن عبد الله بن سابط بن أبى أحيَّحة الجمحى المكى . موت أبى إبراهيم عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص .

### ١٥٢ سنة تسع عشرة ومائة

محمد بن هشام المخزومي أمير الحرمين والطائف يحج بالناس ، وقيل أبو شاكر مسلمة بن هشام بن عبد الملك .

ابن شهاب الزهرى يحج في هذا العام .

## ١٥٣ سنة عشرين ومائة

سیل أبی شاکر .

مخمد بن هشام بن إسماعيل المخزومي أمير الحرمين والطائف يحج بالناس ، وقيل سليمان بن هشام ، وقيل أخوه يزيد بن هشام . ابن عبد الملك . وقيل أخوه يزيد بن هشام .

### ١٥٤ سنة إحدى وعشرين ومائة

محمد بن هشام المخزومي أمير الحرمين والطائف يحج بالناس .

# ١٥٤ سنة اثنتين وعشرين ومائة

محمد بن هشام المخزومي أمير الحرمين والطائف يحج بالناس .

# ١٥٤ سنة ثلاث وعشرين ومائة

محمد بن هشام المخزومي أمير الحرمين والطائف يحج بالناس. وقيل يزيد بن هشام بن عبد الملك .

موت قارىء مكة عبد الملك بن محيصن السهمى المكى .

# ١٥٥ سنة أربع وعشرين ومائة

محمد بن هشام المخزومي أمير الحرمين يحج بالناس .

عبد العزيز بن الحجاج بن عبد الملك يحج في هذا العام .

# ١٥٥ سنة خمس وعشرين ومائة

عزل محمد بن هشام المخزومي ، والقبض عليه وعلى أخيه إبراهيم . تولية يوسف بن محمد بن يوسف الثقفي .

ماجرى لمحمد وأخيه إبراهيم من التعذيب وموتهما وخالد القسرى .

يوسف بن محمد بن يوسف الثقفي أمير الحرمين يحج بالناس .

موت أبى عامر القاسم بن أبى بزة يسار المكى .

### ١٥٧ سنة ست وعشرين ومائة

عزل يوسف بن محمد الثقفي وتولية أبي محمد عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز إمرة مكة والطائف .

عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز يحج بالناس. وقيل عمر بن عبد الله بن عبد الملك بن مروان .

موت عمرو بن دينار .

# ١٥٨ سنة سبع وعشرين ومائة

عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز أمير الحرمين والطائف يحج بالناس .

# ١٥٨ سنة ثمان وعشرين ومائة

عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز أمير الحرمين والطائف يحج بالناس . أبو حمزة الخارجي المختار بن عوف الأزدى السلمي النضري يحج في هذه السنة ويبايع عبد الله بن يحيى المعروف بطالب الحق .

### ١٥٩ سنة تسع وعشرين ومائة

عزل عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز وتولية عبد الواحد بن سليمان بن عبد الملك إمرة الحرمين .

عبد الواحد بن سليمان يحج بالناس . جيش يدعو لطالب الحق بقيادة أبى حمزة المختار يوافى عرفة . المهادنة بينه وبين عبد الواحد بن سليمان حتى يقضى الناس حجهم . ماجرى بشأن ذلك . ودخول المختار مكة .

### ١٦١ سنة ثلاثين ومائة

القتال بين جيش عبد الواحد بن سليمان وجيش أبي حمزة المختار وهزيمة جيش سليمان في وقعة قديد .

مروان بن محمد يجهز جيشا كثيفا لقتال أبى حمزة المختار . وقعه وادى القرى وانتصار جيش مروان بن محمد وانتصاره أيضا فى وقعة الأبطح بمكة وقتل أبى حمزة المختار . هزيمة جيش عبد الله بن يحيى طالب الحق وقتله فى وقعة صعدة . قتل ابن عطية قائد جيش مروان بن محمد أثناء رجوعه من اليمن لاقامة الحج للناس .

محمد بن عبد الملك بن مروان أمير الحرمين والطائف يحج بالناس ، وقيل عبد العزيز عمر بن عبد العزيز ، وقيل محمد بن عبد الملك بن عطية السعدى . موت أبي صفوان حميد بن قيس الأسدى .

#### سنة إحدى وثلاثين ومائة

الوليد بن عروة بن محمد بن عطية السعدى عامل الحرمين والطائف من قبل عمه عبد الملك بن محمد بن عطية يحج بالناس .

# م١٦٥ سنة اثنتين وثلاثين ومائة

170

١٧.

عروة السعدى يحبس سديف بن ميمون المكى الشاعر . سبب ذلك . أبو العباس السفاح يولى إمرة الحرمين واليمن واليمامة والحج بالناس عمه أبا سليمان داود بن على بن عبد الله بن عباس . هروب الوليد بن عروة إلى الشام . قدوم داود بن على إلى مكة وإطلاق سديف الشاعر من الحبس فيمدح بنى العباس بقصيدة . داود يرتج عليه فوق المنبر فيقوم سديف ويخطب بين يديه . خطبة سديف .

داود يرفع الفسقية التي بين زمزم والمقام ، ويهدم البركة التي كانت بباب المسجد .

داود بن على عامل الحرمين يحج بالناس.

موت إبراهيم بن ميسرة الطائفي ، موت عبد الله بن أبي نجيح يسار التقفى . سنة ثلاث وثلاثين ومائة

# دواد بن على يقتل من ظفر به من بنى أمية بالحرمين . عبد الله بن الحسين ينصحه بعدم قتلهم فلم يقبل نصيحته .

موت داود بن على بن عبد الله بن عباس ، وتوليه زياد بن عبيد الله بن عبد المدان الحارثي إمارة الحرمين والحج بالناس .

# ١٧١ 🐪 سنة أربع وثلاثين ومائة

زیاد بن عبید الله أمیر الحرمین والطائف . ضرب الأمیال بین مکه والکوفه . عیسی بن موسی بن محمند بن علی بن عباس أمیر الکوفة خعج بالناس .

### ١٧١ سنة خمس وثلاثين ومائة .

عزل زياد بن عبيد الله عن إمارة مكة والطائف وتولية العباس بن عبد الله بن معبد بن العباس .

سليمان بن على بن عبد الله بن عباس أمير البصرة يحج بالناس.

# ١٧٢ سنة ست وثلاثين ومائة

العباس بن عبد الله بن معبد أمير مكة .

أبو جعفر المنصور يحج بالناس قبل أن يستخلف ، أبو مسلم الخراساني يحج معه . إصلاحه العقبات في الطريق . كسوته للأعراب في كل منزل ، حفره الآبار وتسهيل الطريق . أعمال الخير الأخرى . صورة ماعمله منذ وصوله مكة . نفوره قبل أبي جعفر المنصور .

# ١٧٣ سنة سبع وثلاثين ومائة

العباس بن عبد الله بن معبد أمير مكة ، موته وضم إمارة مكة إلى زياد بن عبيد عبيد عبيد الله الحارثي .

إسماعيل بن على بن عبد الله بن عباس يحج بالناس.

### ١٧٣ سنة ڠَان وثلاثين ومائة

أبو جعفر المنصور يأمر بالزيادة فى المسجد الحرام . مازاده فى المسجد وصفة ماعمله . ماكبته على باب المسجد لتسجيل عمله بالمسجد . الفضل بن صالح بن على بن عبد الله بن عباس يحج بالناس .

زياد بن عبيد الله أمير الحرمين والطائف .

### سنة تسع وثلاثين ومائة .

زياد بن عبيد الله الحارثي أمير الحرمين والطائف.

العباس بن محمد بن على بن عبد الله بن عباس يحج بالناس .

موت أبى الفضل بن عياض بن مسعود التيمي الخراساني في الحرم .

# ١٧٧ سنة أربعين ومائة

۱۷٦

ترخيم الحجر . فكان أبو جعفر المنصور أول من رخمه . .

الفراغ من توسعة المسجد الحرام .

أبو جعفر المنصور يحج بالناس وبحرم من الحيرة . ما أنفقه في حجه . توجهه إلى بيت المقدس بعد حجه . وقيل إن الذي حج بالناس صالح بن على بن عبد الله بن عباس .

١٧٨ سنة إحدى وأربعين ومائة .

عزل زياد بن عبيد الله الحارثي عن إمارة الحرمين والطائف . وتولية محمد بن خالد بن عبد الله القسرى المدينة ، والهيثم بن معاوية العتكى الحراساني على مكة والطائف .

إسماعيل بن على بن عباس يحج بالناس ، وقيل صالح بن على بن عبد الله ابن عباس أمير دمشق وحمص وقنسرين ، وقيل الخليفة المنصور .

١٧٩ سنة اثنتين وأربعين ومائة

عزل الهيثم بن معاوية عن مكة .

إسماعيل بن على بن عبد الله بن عباس يحج بالناس.

سنة ثلاث وأربعين ومائة

تولیة السری بن عبد الله بن الحارث بن عباس مکة والطائف بعد عزل الهیثم عیسی بن موسی بن محمد بن علی أمیر الکوفة یحج بالناس .

١٨٠ سنة أربع وأربعين ومائة

179

بناء مسجد البيعة بقرب العقبة بحد منى .

أبو جعفر المنصور يحج بالناس . ماسمعه من أحد الناس أثناء الطواف ليلا يشكو إلى الله ظهور البغى والفساد ، والظلم والطمع . قصة ماجرى بينهما من الحديث .

السرى بن عبد الله بن الحارث بن العباس أمير مكة والطائف.

١٨٦ سنة خمس وأربعين وماثة .

محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على النفس الزكية يبايع بالخلافة طوعا وكرها فى المدينة . توليته محمد بن الحسن بن معاوية بن عبد الله بن جعفر مكة ، والقاسم بن إسحاق اليمن . دخولهما مكة وهزيمة السرى . ثم تفرق جمعهما بعد مقتل النفس الزكية . واستمرار السرى على ولايته .

السرى بن عبد الله الهاشمي يحج بالناس.

١٨٧ سنة ست وأربعين ومائة

عزل السرى بن عبد الله عن أمرة مكة والطائف ، وتولية عبد الصمد بن على بن عبد الله عليهما .

عبد الوهاب بن إبراهيم بن محمد بن على بن عبد الله بن عباس يحج بالناس .

#### سنة سبع وأربعين وماثة ۱۸۸

دفن سديف بن ميمون المكي الشاعر حيًّا . سبب ذلك .

عبد الصمد بن على أمير مكة والطائف .

أبو جعفر المنصور يحج بالناس .

#### سنة ثمان وأربعين ومائة 111

أمير مكة والطائف عبد الصمد بن على .

أبو جعفر المنصور يحج بالناس .

#### سنة تسع وأربعين ومائة 111

عزل عبد الصمد بن على عن إمرة مكة والطائف ، وتولية محمد بن إبراهيم ابن محمد بن على بن عبد الله بن عباس مكانه .

محمد بن إبراهيم يحج بالناس . وقيل أبو جعفر المنصور .

موت عبد الملك بن عبد العزيز بن جريح الأموى . موت عثمان بن الأسود ابن موسى بن زادان الجمحى .

#### سنة خمسين وماثة 19.

عبد الصمد بن على بن عبد الله بن عباس يحج بالناس.

محمد بن إبراهيم أمير مكة والطائف .

#### سنة إحدى وخمسين ومائة 19.

غارة الحبشة على جدة

محمد بن إبراهيم بن محمد أمير مكة والطائف يحبح بالناس.

#### سنة اثنتين وخمسين ومائة 191

محمد بن إبراهيم أمير مكة والطائف.

أبو جعفر المنصور يحج بالناس . ماكان بينه وبين الجمالين ووقوفه معهم أمام القاضي والحكم عليه .

#### سنة ثلاث وخمسين ومائة 191

المنصور يجهز جيشا في البحر إلى الحبشة .

محمد بن إبراهيم أمير مكة .

المهدى محمد بن عبد الله المنصور يحج بالناس .

#### سنة أربع وخمسين ومائة 198

سقوط صاعقة بمكة وقتل جماعة بالحرم . انخساف بتر بعرفة وهلاك طائفة من الناس بها . محمد بن إبراهيم أمير مكة والطائف يحج بالناس.

١٩٢ سنة خمس وخمسين ومائة

محمد بن إبراهيم أمير مكة .

عبد الصمد بن على يحج بالناس.

سنة ست وخمسين ومائة

195

198

192

محمد بن إبراهيم أمير مكة وكانت إقامته بمدينة السلام وابنه إبراهيم ينوب عنه بمكة ، والطائف .

عبد الصمد بن على يحج بالناس ، وقيل العباس بن محمد بن على .

سنة سبع وخمسين ومائة

محمد بن إبراهيم أمير مكة والطائف ، وقيل إبراهيم بن يحيى بن محمد بن على بن عبد الله بن عبد الله بن عبد السمد بن على . وقيل قثم . إبراهيم بن يحيى يحج بالناس .

سنة ثمان وخمسين ومائة

الخليفة المنصور يأمر عامله بمكة والطائف بحبس جماعة فيحبسهم ثم يطلقهم .

الخليفة المنصور يعتزم الحج ويأمر بصلب سفيان الثورى . موقف سفيان . موت أبى جعفر المنصور عند بتر ميمون الحضرمي ظاهر مكة في سحر سابع الحجة .

استخلاف المهدى بن المنصور . كيفية موت المنصور والمبايعية للمهدى . إبراهيم بن يحيى بن محمد بن على أمير مكة والطائف يحج بالناس . خبر عبد الله بن المبارك والعابد الأسود الذى دعا الله مستسقيا . فأغاث الله أهل مكة ، ثم نهايته .

موت أبي عمرو معاوية بن صالح الحضرمي أثناء حجه بمكة .

٢٠٢ سنة تسع وخمسين ومائة

المهدى يأمر بنفى كل من بمكة من المغنين ، ومنع القينات من الغناء ، وإخراج المتشبهين بالنساء ، ومنع لعب الشطرنج ، وألزم حجبة الكعبة بإجلالها وتوقيرها . وزجر النساء عن الخروج إلى المسجد متعطرات .

يزيد بن منصور بن عبد الله من سند الحميرى يحج بالناس . موت عبد العزيز بن أبى رواد الأزدى مولى المغيرة بن المهلب بن أبى صفرة .

4.4

### سنة ستين ومائة

سيل اللبيري .

أمير المؤمنين المهدى يحج بالناس ، ويحمل له الثلج إلى مكة ولم يتم هذا لأحد قبله .

عبيد الله بن عثمان الحجبي يحضر مقام إبراهيم إلى المهدى .

نزع كسوة الكعبة وطلاء جدرانها من الداخل والخارج بالغالية والمسك والعنبر . المهدى يكسوها ثلاث كساو من قباطى وخز وديباج . وينفق فى أهل الحرمين أهوالا كثيرة .

وأمر بزيادة المسجد من أعلاه ، وترك الأموال ووكل بذلك قاضى مكة الأوقص محمد بن عبد الرحمن المخزومي .

عيسى بن على بن عبد الله بن عباس يحضر من العراق مجوسيا ليعمل سقوف داره عند المروة ، وباب داره التي يقال لها دار مخرمة .

# سنة إحدى وستين ومائة

إبراهيم بن يحيى بن محمد بن على بن عبد الله بن عباس أمير مكة والطائف . وقيل جعفر بن سليمان بن على بن عبد الله بن عباس . شراء جميع ماكان في المسجد والمسعى من الدور وهدمها . بعض الدور التي هدمت .

جعل موضع دار القوارير رحبة . حدود زيادة المهدى هذه . وهي الأولى ، وصفتها . الأبواب التي زادها .

المهدى يأمر بعمارة طريق مكة وبناء القصور فيها بأوسع من قصور السنقاح من القادسية إلى زبالة ، ويترك منازل أبي جعفر التي بناها على حالها . وأمر باتخاذ البرك والمصانع في كل منهل ، وتجديد الأميال . المهدى يحلى المقام بتضبيبه بالذهب من أعلاه وأسفله . تبليط الحجر بالرخام الأبيض والأحمر والأخضر ، فتح أبواب المسجد على المسعى . الهادى موسى بن المهدى يحج بالناس .

# سنة اثنتين وستين ومائة

جعفر بن سليمان أمير مكة والطائف .

على بن المهدى يحج بالناس ، وقيل إبراهيم بن جعفر بن المنصور .

7.7

717

#### ٢١٣ سنة ثلاث وستين ومائة

Y12

جعفر بن سليمان أمير مكة والطائف .

على بن المهدى يحج بالناس ..

# سنة أربع وستين ومائة

جعفر بن سليمان أمير الحرمين والطائف.

أمير المؤمنين المهدى يحج بالناس ، ويأمر بالتوسعة الثانية للمسجد . سببها وماكان حال المسجد عليه بعد التوسعة الأولى .

وقيل أن الذي حج بالناس في هذه السنة صالح أخو المهدى .

### ٢١٦ سنة خمس وستين ومائة

جعفر بن سليمان أمير مكة والطائف .

صالح بن المنصور يحج بالناس .

#### ٢١٦ سنة ست وستين ومأثة

عزل جعفر بن سليمان عن إمرة الحجاز ، وتولية عبيد الله بن قثم .

إقامة البريد بين مكة والمدينة ، ولم يكن هناك بريد قبل ذلك .

إبراهيم بن يحيى بن محمد بن على بن عبد الله بن عباس أمير المدينة يحج بالناس . وقيل محمد بن إبراهيم بن محمد بن على .

### سنة سبع وستين ومائة

ابتداء توسعة المسجد الحرام ، كيفية ذلك : وما عمل حتى توفي المهدى في سنة تسع وستين . ما عمله المهدى ، وما عمله ابنه موسى .

عبيد الله بنَّ قثم أمير مكة .

إبراهيم بن يحيى بن محمد أمير المدينة يحج بالناس .

# ۲۱۹ سنة ثمان وسنين ومائة

على بن المهدى يحج بالناس .

عبيد الله بن قثم أمير مكة .

موت أبي سعيد إبراهيم بن طهمان الخراساني الهروي .

### ٢٢٠ سنة تسع وستين ومائة

الحسين بن على بن الحسن بن الحسن بن على يقدم مكة بعد بيعته بالمدينة ، ويحرر العبيد الذين يأتونه . الهادى يرسل جيشا لحربه - قتل الحسين في أزيد من مائة من أصحابه يوم التروية . صورة ماجرى .

سليمان بن أبى جعفر المنصور يحج بالناس .

عبيد الله بن قثم أمير مكة والطائف .

موت محدث مكة نافع بن عمر بن عبد الله بن جميل القرشي الجمحي المكي . موت أبي الهيثم السرى بن يحيى بن إياس الشيباني .

#### ٢٢٢ سنة سبعين ومائة

عبيد الله بن قثم أمير مكة والطائف .

عامل مصر موسى بن عيسي يرسل إلى مكة منبرا عظيما .

هارون الرشيد يحج بالناس . وفرق بين الحرمين مالا كثيرا . وكان حجه ماشيا .

عبد الله بن عمر بن عبد العزيز بن عبد الله بن عمر بن الحطاب يعظ هارون الرشيد . بعض دعاء هارون داخل الكعبة .

### ٢٢٥ سنة إحدى وسبعين ومائة

الخيزران أم الرشيد تحج وتشترى الدار المعروفة بها بمكة عند الصفا . عبد الصمذ بن على بن عبد الله بن عباس يحج بالناس ، وقيل يعقوب بن جعفر بن المنصور .

### ٢٢٦ سنة اثنتين وسبعين ومائة

عبد الصمد بن على يحج بالناس ، وقيل يعقوب بن المنصور .

### ٢٢٦ سنة ثلاث وسبعين ومائة

هارون الرشيد يحج بالناس .

موت أبى عبد الله مروان بن معاوية بن الحارث بن أسماء الفزارى .

# ٢٢٦ سنة أربع وسبعين ومائة

هارون الرشيد يحج بالناس . ولم ينزل مكة للوباء . ودخلها يوم التروية وطاف وسعى ثم خرج إلى عرفات .

موت أبي سليمان داود بن عبد الرحمن المكي العطار .

#### ٢٢٧ سنة خمس وسبعين ومائة

هارون الرشيد يحج بالناس . وقيل سليمان بن المنصور .

### ٢٢٧ سنة ست وسبعين ومائة

سليمان بن أبى جعفر المنصور يحج بالناس . حج زييدة وأمرها ببناء المصانع .

٢٢٨ سنة سبع وسبعين ومائة

قصيدة أبي عبد الرحمن عبد الله بن المبارك إلى الفضيل بن عياض. مافعله الفضيل بعد سماعه لها.

هارون الرشيد يحج بالناس .

موت محمد بن مسلم الطائفي المكي .

٢٣٠ سنة ثمان وسبعين ومائة

محمد بن إبراهيم الإمام بن محمد بن على بن عبد الله بن عباس أمير مكة يحج بالناس .

٢٣١ سنة تسع وسبعين ومائة

هارون الرشيد يعتمر شكرا لله على قتل الوليد بن طريف ، ويقيم بالمدينة إلى . وقت الحج ، فحج بالناس وفرق بين الحرمين أموالا كثيرة .

٢٣١ سنة ثمانين ومائة

محمد بن إبراهيم الإمام يحج بالناس ، وقيل موسى بن عيسى بن موسى بن محمد بن على بن عبد الله بن عباس .

موت فقيه مكة أبي خالد مسلم بن خالد الزنجي .

۲۳۱ سنة إحدى وثمانين ومائة

هارون الرشيد يحج بالناس . يحيى بن خالد يستعفيه من الولاية فيعفيه .

۲۳۲ سنة اثنتين وثمانين ومائة

موسی بن عیسی بن موسی یحج بالناس .

موت يعقوب بن داود بن طهمان السلمي .

٢٣٢ سنة ثلاث وڠانين ومائة

الأحباش يهاجمون جدة . خروج الناس من مكة وأميرهم عبد الله بن محمد ابن الله بن محمد المخرومي . ابن إبراهيم الإمام غزاة في البحر بقيادة عبد الله بن محمد المخزومي .

العباس بن موسى الهادى يحج بالناس .

٢٣٣ 💎 سنة أربع وثمانين ومائة

تولية حماد البريرى إمرة مكة واليمن ـ

خبر سيل المخبل ، صفته وآثاره . سيل آخر يعقبه .

إبراهيم بن المهدى بن محمد يحج بالناس .

٣٣٣ سنة خمس وثمانين ومائة

صاعقة تقع في المسجد الحرام وتقتل رجلين .

يحيى بن خالد يعتمر فى رمضان ويخرج إلى جدة ويقيم بها على نية الرباط إلى زمن الحج .

هارون الرشيد يحج بالناس ، وقيل منصور بن المهدى محمد .

### ٢٣٤ سنة ست وثمانين ومائة

هارون الرشيد يقدم مكة بأولاده والفقهاء والقضاة والقواد بقصد الحج . عزل صهره محمد بن عبد الله العثانى عن الصلاة بمكة وتولية سليمان بن جعفر بن سليمان . هارون يخطب يوم التروية . ويدخل الكعبة ويدعو ولديه الأمين محمد ولى العهد والمأمون عبد الله . ثم بالفضل بن الربيع وغيره ، وكتب وليا العهد كل واحد منهما على نفسه كتابا لأمير المؤمنين فيما أخذ على كل منهما لصاحبه . صفة الشرط الذي كتبه كل منهما . ومن شهد عليهما ، وتعليقهما في الكعبة .

وقيل إن الذي حج بالناس عبيد الله بن العباس بن محمد بن على ، وقيل منصور بن المهدى .

### ٢٤٥ سنة سبع وثمانين ومائة

عبيد الله بن العباس بن محمد بن على يحج بالناس ، وقيل المنصور بن المهدى .

موت أبي على الفضيل بن عياض التميمي اليربوعي .

### ٢٤٥ سنة ثمان وثمانين ومائة

هارون الرشيد يحج بالناس ، وهي آخر حجة له في قول بعضهم ، ويِقال وآخر حجة حجها خليفة حتى عهد المؤلف .

## ٢٤٦ سنة تسع وثمانين ومائة

هارون الرَّشيد يعتمر ، ويأمر بمعالجة فضة الحجر الأسود .

العباس بن موسى بن عيسي بن موسى يحج بالناس .

#### ٢٤٦ سنة تسعين ومائة

عيسي بن موسى الهادى بن جعفر المنصور يحج بالناس .

#### ۲٤٧ سنة إحدى وتسعين ومائة

الفضل بن العباس بن محمد بن على أمير' مكة يحج بالناس .

### ٢٤٧ سنة اثنتين وتسعين ومائة

عيسى بن موسى الهادى يحج بالناس ، وقيل العباس بن عبيد الله بن جعفر ابن أبي جعفر المنصور ، وقيل الفضل بن العباس بن محمد بن على .

#### سنة ثلاث وتسعين ومائة

YEV

الأمين بن الرشيد يولى داود بن عيسى مكة والمدينة ويعزل محمد بن عبد الرحمن المخزومي عنهما ، ويقره على القضاء .

داود بن عیسی بن موسی أمیر مكة یحج بالناس .

### ٢٤٨ سنة أربع وتسعين ومائة

الأمين بن الرشيد يرسل دنانير لمكة لتضرب بها صفائح الذهب على باب الكعبة . ماتم عمله في ذلك .

زبيدة بنت أبى الفضل جعفر أم الأمين تجرى عيونا من الحل وتتخذ لها بركا تجتمع فيها السيول . وتشترى حائط حنين وتجرى عيونا منه . وتنفق في ذلك نفقات هائلة .

يحيى بن مسكين يكتب على لسان أهل المدينة إلى داود بن عيسى يسألونه التحول للإقامة بالمدينة ويضمن الكتاب شعرا فى فضل المدينة . داود يطلع أهل مكة على الكتاب والشعر ، فيرد عليه عيسى بن عبد العزيز بن السعلبوس بقصيدة يذكر فيها فضل مكة . رجل من بنى أسد يحكم بينهما بقصيدة . داود بن عيسى بن موسى أمير الحرمين يحج بالناس . وقيل على بن الرشيد .

#### ٢٥٧ سنة خس وتسعين ومائة

أمير الحرمين داود بن عيسى بن موسى يخلع بيعة الأمين ويبايع للمأمون ويأخذ البيعة على الناس . سبب ذلك . مسير داود إلى المأمون مكافأة المأمون له .

العباس بن موسى يحج بالناس . دعاؤه فى الموسم بالخلافة للمأمون . موت أبى صالح شعيب بن حرب المدائني البغدادي .

### ٢٦٠ سنة ست وتسعين ومائة

داود بن عیسی بن موسی أمیر الحرمین .

## ۲۹۰ سنة سبع وتسعين ومائة

داود بن عيسى بن موسى أمير الحرمين . خبر سوق الأزد في ديار الأوصام وتخريبها .

العباس بن موسى بن عيسى يحج بالناس.

سفيان بن عيينة الهلالي يحج آخر حجاته . ما قاله بجمع .

### ٢٦٢ سنة ثمان وتسعين ومائة

العباس بن موسى بن عيسى يحج بالناس .

موت سفيان بن عيينة الهلالي .

### ٢٦٢ سنة تسع وتسعين ومائة

داود بن عیسی بن موسی أمیر الحرمین .

استيلاء أبى السرايا السرى بن منصور الشيبانى داعية ابن طباطبا العلوى المكى على الكوفة . وتوليته الحسين بن الحسن الأفطس بن على بن الحسين على مكة . مسير الحسين إلى مكة لإقامة الموسم ، داود بن عيسى بن موسى لايستحل القتال فى الحرم ويخرج من مكة فى طريق العراق . رجل من عرض الناس يصلى الصلاتين بلاخطبة ولا دعاء لأحد ، وقوف الناس بعرفة ودفعهم منها بلا إمام . دخول الحسين بن حسن الأفطس مكة حين علم بخلوها من أميرها . ويقضى الحج ويبقى بها إلى آخر السنة .

### ٢٦٤ سنة مائتين من الهجرة .

الحسين بن الحسن الأفطس يجرد الكعبة من الثياب ، ثم يكسوها كسوتين . ويأخذ مافى خزانة الكعبة من الأموال . قسمها مع ثياب الكعبة بين أصحابه ، وأخذه أموال الناس بحجة الودائع وهجم الدور ومعاقبة أهلها . تطرق أصحابه إلى قلع شبابيك الحرم . وسوء سيرته وسيرة أصحابه . علمه بقتل أبى السرايا وطرد الطالبيين من الكوفة وكور العراق . مبايعته للديباجة محمد بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن زين العابدين على بن الحسين بن على . ومبايعة الناس له طوعا وكرها .

الديباجة يستلف بعض مال الكعبة من الحجبة بكتاب أشهد عليه أناسا . ابنه على ، وحسين بن حسن الأفطس يفعلون أفعالا قبيحة تثير أهل مكة والمجاورين بها ، هزيمة الديباجة أمام جيوش العباسيين ونزوحه إلى جدة . وبفرق أصحابه . محمد بن حكيم يطارده ويقبض عليه قرب عسفان ويهم بقتله ثم نتكه .

عيسى بن يزيد الجلودى يتولى إمرة مكة . الديباجة يطلب الأمان منه ومن ورقاء بن جميل فيؤمناه . ويعلن خلع نفسه على منبز مكة . ويؤخذ إلى المأمون .

إبراهيم بن موسى بن جعفر أنجو على بن موسى الرضى يوجه جندا كثيفا من اليمن عليه رجل من ولد عقيل بن أبى طالب إلى مكة لإقامة الحج للناس. فنزل ببستان ابن عامر ، واستولى على قافلة بها أموال التجار وكسوة الكعبة

وطيبها . المعتصم بن الرشيد يستشير أصحابه فيما يفعله . الجلودى يكفيه ذلك ويخرج في مائة رجل ويهزم العقيلي ويسترد كسوة الكعبة وطيبها مع كثير من الأموال المنهوبة وأسر جماعة فضربهم بالسياط ثم أطلقهم .

أبو إسحاق المعتصم بن هارون الرشيد يحج بالناس.

حسين بن حسن الأفطس يغير عمارة المهدى لسقاية العباس أيام الفتنة .

سنة إحدى ومائتين

عيسى الجلودى يخرج بمحمد الديباجة إلى العراق ، المأمون يعفو عنه ويقضى عنه مال الكعبة ، صنم من ذهب فى صورة ملك من ملوك التبت وتاج على رأس الصنم من ذهب مكلل على سرير من فضة مربع مرتفع عن الأرض هدية للكعبة . سبب إرساله إلى الكعبة . ماكان على لوح من الفضة ، وماكان مكتوبا بصحيفة التاج .

إسحاق بن موسى بن عيسى يحج بالناس.

سنة اثنتن ومائتن .

استخلاف يزيد بن محمد بن محمد بن حنظلة المخزومي على مكة . خروج محدون بن على بن عيسى بن ماهان من مكة إلى اليمن . ويقال إنه استخلف عيسى بن يزيد الجلودي على مكة . قدوم إبراهيم بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق إلى مكة . يزيد بن محمد يستعد له ويخندق على مكة . ويأحذ السرير الذي بعث به المأمون بما عليه ويضربه دنانير ليستمين به على الحرب . وترك التاج واللوح في الكعبة . تغلب إبراهيم على مكة وقتل يزيد بن محمد بن حنظلة . وإبراهيم بن عبيد الله الحجبى وغيرهما في المسجد .

سیل ابن حنظلة ، صورته وآثاره .

إبراهيم بن موسى الكاظم يحج بالناس. ويدعو لأنعيه بعد المأمون بولاية العهد. هو أول طالبي يقيم الحج للناس في الإسلام.

: ۲۸ سنة ثلاث ومائتين

سليمان بن عبد الله بن جعفر بن سليمان بن على بن عبد الله بن عباس يحج بالناس .

موت أبي جعفر محمد الديباجة بن جعفر بن محمد بن على بن الحسين بخراسان .

۲۸۰ سنة أربع ومائتين .

غبيد الله بن الحسن بن عبد الله بن العباس بن على بن العباس بن على بن

271

YYA

... •

YAY

أبي طالب يتولى إمرة الحرمين للمأمون .

عبيد الله بن الحسين أمير الحرمين المذكور يحج بالناس .

۲۸۱ سنة خمس وماثتين

عبيد الله بن الحسن أمير الحرمين يحج بالناس.

موت أبى الحسن أحمد بن محمد بن عبد الله بن القاسم بن بزة المكى .

سنة ست وماثنين

عبيد الله بن الحسن الهاشمي أمير الحرمين يحج بالناس.

۲۸۱ سنة سبع وماثتين

أبو عيسي بن هارون الرشيد يحج بالناس .

٢٨٢ سنة ثمان ومائتين

سيل عظيم يدهم الناس وهم غافلون . صفته وآثاره . المأمون يرسل بمال عظيم لنجدة الناس وإصلاح ماأفسده السيل .

صالح بن الرشيد يحج بالناس ، ومعه زييدة .

٢٨٤ سنة تسع ومائتين

صالح بن العباس بن محمد بن على بن عبد الله بن عباس أمير مكة يحج بالناس.

۲۸٤ سنة عشر ومائتين

البرك التي عملها أمير مكة صالح بن العباس باسم أمير المؤمنين المأمون . صالح بن العباس أمير مكة يحج بالناس .

٢٨٥ سنة إحدى عشرة ومائتين

أم جعفر زبيدة تحج هذا العام وتلوم أمير مكة صالح بن العباس في أمر البرك التي عملها في سنة عشر .

صالح بن العباس أمير مكة يحج بالناس

موت أبى الحسن عمار بن عبد الجبار المروزى .

۲۸۶ سنة اثنتي عشرة ومائتين .

المأمون بن هارون يحج في هذا العام في قول الذهبي .

عبد الله بن عبيد الله بن العباس بن محمد بن على يحج بالناس .

موت عبد الله بن يزيد العمرى . موت أبى محمد بن خلاد بن يحيى بن صفوان السلمي المكي .

٧٨٧ سنة ثلاث عشرة ومائتين

عبد الله بن عبيد الله بن عباس بن محمد بن على يحج بالناس .

# ٢٨٧ سنة أربع عشرة ومائتين

المأمون يولى سليمان بن عبد الله بن عباس إمرة الحرمين ، ويولى أبا أيوب سليمان بن حرب بن بجيد الأزدى الواشحى قضاء مكة .

إسحاق بن العباس بن محمد بن على يحج بالناس .

### ۲۸۷ سنة خمس عشرة ومائتين

عبد الله بن عبيد الله بن العباس بن محمد بن على يحج بالناس.

#### ۲۸۸ سنة ست عشرة ومائتين

أمير مكة محمد بن سليمان بن عبد الله يضع عمودا طويلا بحذاء الركن الغربي للاستصباح حول الكعبة في المسجد الحرام ليلة هلال المحرم . سليمان بن عبد الله بن عبد الله المعروف بفقاقيع يحج بالناس . اشتهاره بالفصاحة واللسن في خطبه ، وقيل عبد الله بن عبيد الله بن العباس ، وكان المأمون ولاه اليمن وكل بلد دخلها .

#### ٢٨٩ سنة سبع عشرة ومائتين

جعفر بن محمد بن سليمان بن عبد الله بن على بن عباس أمير مكة يأمر بحفر بئر بأجياد الصغير .

سليمان بن عبد الله بن سليمان بن على يحج بألناس.

### ٢٨٩ - سنة ثماني عشرة ومائتين

صالح بن العباس بن محمد بن على أمير مكة يحج بالناس .

أهل مكة يضحون يوم الجمعة ، وأهل بغداد يوم السبت .

## ٢٨٩ سنة تسع عشرة ومائتين .

المعتصم بالله العباسي يرسل بقفل من الذهب للكعبة .

تزيين قبة زمزم بالفسيفساء فثقلت وضعفت أساطينها عن حملها .

صالح بن العباس أمير مكة يحج بالناس .

.عزل أبي أيوب سليمان بن حرب بن بجيد الأزدى عن قضاء مكة .

موت أبي بكر عبد الله بن الزبير بن عيسي الحميدي .

# ۲۹۱ سنة عشرين ومائتين .

الإمام مسلم بن الحجاج القشيري يحج هذا العام .

صالح بن العباس بن محمد أمير مكة يحج بالناس.

تغيير الرخام الذي على زمزم وعلى الشباك وبأرضها . وتسقيفها بالساج المذهب .

من الداخل وعليها الفسيسفاء من خارجها . وتغيير أساطينها . سنة إحدى وعشرين ومائتين 494 محمد بن داود بن عيسي بن موسى أمير مكة يحج بالناس، وقيل صالح بن العباس . موت أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي . سنة اثنتين وعشرين ومائتين 494 محمد بن داود بن عيسي بن موسى أمير مكة والطائف يحج بالناس . سنة ثلاث وعشرين ومائتين 292 ماء زمزم يقل ، ومحاولة معالجتها . صالح بن محمد بن داود يحج بالناس ، وقيل محمد بن داود بن عيسي بن سنة أربع وعشرين ومائتين . 495 صالح بن محمد بن داود يحج بالناس ، وقيل محمد بن داود بن عيسي . سنة خمس وعشرين ومائتين 495 أمطار وسيول على مكة . كثرة ماء زمزم . صالح بن محمد بن داود يحج بالناس ، وقيل محمد بن داود بن عيسي . سنة ست وعشرين ومائتين 79£ خبر الطائر الذي جاء من ناحية أجياد ووقع في المسجد الحرام قريبا من زمزم ، ثم وقوفه على منكب حاج خراسانى وهو يطوف . تولية أشناس التركي على مكة ، ويخطب له على منبر مكة والمدينة بالإمرة . محمد بن داود بن عيسي يحج بالناس بأمر أشناس. وقيل صالح بن محمد این داود . موت أبي الحسن محمد بن مقاتل الكسائي المروزي المعروف برخ . موت أبي عثمان سعيد بن منصور الخراساني . سنة سبع وعشرين ومائتين . **Y9V** محمد بن داود بن عيسي يحج بالناس ، وقيل المتوكل أبو الفضل جعفر بن أمير المؤمنين المعتصم . سنة ثمان وعشرين ومائتين 197 محمد بن داود بن عيسي يحج بالناس ، العطش الذي أصاب الناس في

طريق مكة .

· الغلاء في الأسعار .

حر شديد بعرفة أثناء الموقف ثم مطر فيه برد فاشتد البرد عليهم . نزول مطر شديد بمنى يوم النحر . سقوط قطعة من الجبل فقتلت جماعة من الحجاج وهم يرمون جمرة العقبة .

# ۲۹۸ سنة تسع وعشرين ومائتين

هدم بيت الشراب ، وإعادة بنائه .

محمد بن داود بن عیسی یحج بالناس.

موت أبي على محمد بن معاوية بن أعين النيسابوري البغدادي .

#### ٢٩٩ سنة ثلاثين ومائتين

إسحاق بن إبراهيم بن مصعب يحج وإليه أحداث الموسم .

محمد بن داود بن عیسی یحج بالناس .

بغا الكبير التركي يحج بعد قتاله عرب سليم .

#### ٢٩٩ سنة إحدى وثلاثين ومائتين

الوائق يعزم على الحج ثم يعدل بسبب قلة الماء في الطريق.

جَعْفَر بن دينار يحج في أربعة آلاف فارس – وقيل ستة – وألفى راجل . ثم يسير إلى اليمن متوليا عليه .

محمد بن داود بن عيسي يحج بالناس.

موت أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة الحوطي ، وصالح بن عبد الله الترمذي

#### ٣٠. سنة اثنتين وثلاثين ومائتين

إصابة الناس بعطش شديد عند عودهم من الحج .

محمد بن داود بن عيسي يحج بالناس.

#### ٣١ سنة ثلاث وثلاثين ومائتين

الخليفة يولى ابنه المنتصر محمد بن المتوكل إمرة الحرمين والطائف .

محمد بن داود بن عیسی یحج بالناس .

### ٣١ سنة أربع وثلاثين ومائتين

عزل المنتصر محمد بن المتوكل عن إمرة مكة . تولية محمد بن داود بن عيسى . مكانه .

إيتاخ الخزرى مولى المعتصم يتولى مكة وكل بلد يدخله ، ودعى له على المنبر بالحرمين .

محمد بن داود بن عیسی بحج بالناس .

# ٣٠٢ سنة خمس وثلاثين ومائتين

محمد بن داود بن عيسي يحج بالناس.

#### ٣٠٢ سنة ست وثلاثين ومائتين

زيادة حلية المقام بذهب فوق الذي حلى به فى زمن المهدى . المنتصر بالله محمد بن المتوكل يحج بالناس . وحجت معه جدته شجاع أم المتوكل .

### ٣٣ سنة سبع وثلاثين ومائتين

أم الخليفة المتوكل تنفق على عزق وادى مكة .

على بن عيسى بن جعفر بن أبى جعفر المنصور أمير مكة يحج بالناس .

### ٣٣ سنة ثمان وثلاثين ومائتين

أبو العباس عبد الله بن محمد بن داود بن عيسى أمير مكة يحج بالناس . وقيل على بن عيسى بن جعفر بن أبى جعفر المنصور .

### ٣٠٤ سنة تسع وثلاثين ومائتين

حج جعفر بن دينار على الأحداث بطريق مكة والموسم .

عبد الله بن محمد بن داود بن عيسي أمير مكة يحج بالناس.

#### ٣٠٤ سنة أربعين ومائتين

محمد المنتصر بالله ولى العهد وأمير مكة والحجاز يكتب للخليفة بحال الكعبة من تكسر رخام أرضها وجدارنها وثقل ماعليها من كسوة .

صاحب البريد يكتب المخليفة بمثل ذلك . وأن أمطار الخريف قد كثرت بمكة ، وأن السيل حمل في مسجد الخيف فهدم سقوفه وعامة جدرانه ، وهدم دار الإمارة بمنى ، وهدم العقبة ، وبركة الياقوتة وغيرها .

وكتب جماعة الحبجبة إلى الخليفة بأن ماكتب بشأن رخام الكعبة لايرزؤها ولايضرها ولا يخاف عليها من تكسر رخام جدرانها ولا على ظهرها من الكسوة ، واقترحوا بعض مايزين الكعبة من داخلها ، ومايزين المقام ، وأن عامل مكة لايؤمن على ماكان صحيحا من الرخام فيخربه .

عبد الله بن محمد بن داود بن عيسى يهدم ظلة المؤذنين ثم يعمرها ويزيد فيها . جعفر بن دينار يحج واليا على أحداث الموسم .

عبد الله بن محمد بن داود أمير مكة يحج بالناس .

موت قاضى مكة أبى مروان محمد بن عثمان بن خالد بن عمر الأموى . موت المقرىء أبى الحسن أحمد بن محمد بن علقمة بن نافع القواس النبال . ماحكاه ابن جرير الطبرى من قصة الخراسانى صاحب الهميان والسقاء الذى وجده وما أصابه من خير .

## سنة إحدى وأربعين ومائتين

الخليفة المتوكل يأمر بعمل جميع ماكتب به إليه والى مكة وصاحب البيد ، ويوجه جماعة من الصناع والصواغ والرخامين ، ومعهم الذهب والفضة والرخام اللازم لذلك .

ماعمل يمنى لرد السيل عن المسجد والإمارة . وبناء المسجد ودار الإمارة وإصلاح العقبة والطريق والبرك . عمل الفضة على كرسى المقام ، تجديد رحام الحج .

أحمد بن طريف يرسل رخامتين خضراوين للحجر .

عبد الله بن محمد بن داود بن عيسي يحج بالناس . وأمر بالوقيد بمكة ليلة هلال رجب ، وهو أول من فعل ذلك .

عمارة مسجد السيدة عائشة بالتنعيم .

حج جعفر بن دينار وليا على الطريق وأحداث الموسم .

موت أبي الفضل سعيد بن الفرج البلخي النيسابوري .

### ٣١ سنة اثنتين وأربعين ومائتين

الفراغ من عمارة الكعبة والمسجد الحرام وجميع الأعمال بمنى . مافعله الحجية احتفالا بذلك .

جعفر بن دينار يخرج بالحاج متوليا على طريق مكة وأحداث الموسم . إبراهيم بن مطهر بن سعيد الكاتب الأنبارى يحج من البصرة على عجلة تجرها الإبل .

عبد الله بن محمد بن داود بن عيسى أمير مكة يحج بالناس. وقيل عبد الصمد بن موسى بن محمد بن إبراهيم الإمام ، وأنه كان أمير مكة . موت أبى محمد الحسن بن على بن الحسن الحلواني .

### ٣٢٣ سنة ثلاث وأربعين ومائتين

جعفر بن دينار يحج واليا على الطريق وأحداث الموسم .

۳۱٤

عبد الصمد بن موسى بن محمد بن إبراهيم الإمام يحج بالناس ، وقيل محمد ابن سليمان بن عبد الله محمد .

. موت الحافظ أبي عبد الله محمد بن يحيى بن عمر العدني .

# ٣٢٤ سنة أربع وأربعين وماثتين

عبد الصمد بن موسى يحج بالناس.

### ٣٢٤ سنة خمس وأربعين ومائتين

غور مشاش عين مكة ، وغلاء سعر الماء ، الخليفة المتوكل يبعث مالا ينفق على إصلاحها .

محمد بن سليمان بن عبد الله بن إبراهيم الزينبي يحج بالناس.

موت عبد الله بن عبيد الله بن المنكدر بن محمد بن المنكدر .

# ٣٢٥ سنة ست وأربعين ومائتين

محمد بن سليمان بن عبد الله الزينبي يحج بالناس.

محمد بن عبد الله بن طاهر يحج ويتولى أعمال الموسم ويحمل مالا لأهل مكة . مكة والمدينة ، ويحمل مالا من أم المتوكل لإجراء الماء من عرفات إلى مكة . المتوكل يأمر بإيقاد المشعر الحرام وجميع المشاعر بالشمع ، وكانت قبل توقد بالزيت والنفط .

محمد بن عبد الله الكلاعي عابد الشام يحج من حمص عديلا لأبي عبد الله محمد بن مصفى بن بهلول القرشي الحمصي .

موت محمد بن مصفی ودفنه فی منی .

# ٣٢٦ سنة سبع وأربعين ومائتين

محمد بن سليمان الزينبي يحج بالناس.

موت الحافظ أبي عبد الله سلمة بن شبيب النيسابوري .

# ٣٢٧ سنة ثمان وأربعين ومائتين

محمد بن سليمان الزينبي يحج بالناس.

منع عبيد الله بن يحيى بن خاقان الحج ونفيه إلى برقة .

موت الخليفة محمد المنتصر بن المتوكل بالخوانيق . وأبى صالح محمد بن جعفر بن أبى الأزهر المعروف بابن زنبور . وأبى بكر عبد الجبار بن العلاء ابن عبد الجبار الأنصارى البصرى .

# ٣٢٨ سنة تسع وأربعين ومائتين

محمد بن سليمان الزينبي يحج بالناس. وقيل والى مكة عبد الصمد بن موسى بن محمد بن إبراهيم الإمام.

موت الحسن بن داود بن محمد المنكدر التيمى ، وأبى عبد الله سعيد بن عبد الرحمن بن حسان القرشي المخزومي .

#### ٣٢٨ سنة خسين ومائتين

جعفر بن الفضل بن عيسى بن موسى ، الملقب شاشات والى مكة يحج بالناس .

#### ٣٢٩ سنة إحدى وخمسين ومائتين .

بنو عقيل تقطع طريق جدة . أمير مكة جعفر بن الفضل يحاربهم فيقتل من جماعته نحو ثلاثين . غلاء الأسعار ، إغارة الأعراب على القرى . إسماعيل بن يوسف بن إبراهيم بن موسى الجون العلوى يخرج بمكة ، وينهب منازل أهلها ومنزل أميرها بعد هربه . ويقتل جماعة من أهل مكة . ويفعل بها أفعالا قبيحة من النهب والإحراق ، وسلب المال المعد لإصلاح العين ومافى الكعبة وخزانتها من الذهب والفضة والطيب وكسوة الكعبة . مسيره إلى المدينة وهرب عاملها . ورجوعه إلى مكة وحصرها وتجويع أهلها وغلاء الأسعار بها . رحيله إلى جدة ، وحبس الطعام عن الناس ونهب مال التجار وأصحاب المراكب . حمل الطعام إلى مكة من اليمن ثم من القلزم . العلوى إسماعيل يهزم جيوش المعتز بن المتوكل بالموقف بعرفة ويقتل الحاج ، ولم يقف بعرفة أحد لاليلا ولانهارا . ثم يرجع إلى جدة .

#### ٣٣١ سنة اثنتن وخسين ومائتين

كعب البقر محمد بن أحمد بن عيسى بن أبى جعفر المنصور يحج بالناس . وقيل إسماعيل بن يوسف العلوى .

موت إسماعيل بن يوسف العلوى بالجدرى .

### ٣٣١ سنة ثلاث وخمسين ومائتين

سيل ينزل بمكة ويحيط بالكعبة . آثاره .

محمد بن أحمد بن عيسى بن جعفر كعب البقر يحج بالناس ، وقيل عبد الله بن محمد الزينبي .

# ٣٣٢ سنة أربع وخمسين ومائتين

عيسى بن إسماعيل المخزومي أمير مكة يبنى داره بغوطة الحزاميين . على بن الحسن بن إسماعيل بن العباس يحج بالناس . وقيل عبد الله بن محمد بن سليمان الزينبي .

### ٣ سنة خمس وخمسين ومائتين

محمد بن أحمد بن عيسى بن أبى جعفر المنصور كعب البقر يحج بالناس . وقيل على بن الحسن بن إسماعيل بن العباس .

### ٣٣٣ سنة ست وخمسين ومائتين

تضبيب المقام وشده بالذهب والصاقه بالعقاقير .

المهتدى بالله يرسل خادمه يسر لعمارة المسجد الحرام . ماعمله يسر . إصلاح ماتشعث في مسجد الخيف .

محمد بن أحمد بن عيسي ، كعب البقر يحج بالناس .

موت المقرىء أبى يحيى محمد بن عبد الله بن يزيد العدوى مولى آل عمر بن الخطاب . وقاضى مكة أبى عبد الله الزبير بن بكار الأسدى .

### ٣٣٥ سنة سبع وخمسين ومائتين

تولية الموفق طلحة بن المتوكل جعفر على مكة .

محمد بن أحمد بن عيسى ، كعب البقر يحج بالناس ، وقيل الفضل بن العباس بن الحسين بن إسماعيل العباسي .

### ٣٣٥ سنة ثمان وخمسين وماثنين

الفضل بن العباس بن الحسين بن إسماعيل يحج بالناس .

### ٣٣٦ سنة تسع وخمسين ومائتين

ملك من ملوك السند يسلم فيرسل للكعبة طوقا من ذهب مكللا بالزمرد والياقوت والماس ، ويرسل ياقوتة خضراء وزنها أربعة وعشرون مثقالا . فعلقت مع معاليق الكعبة .

الفضل بن العباس بن الحسين العباسي يحج بالناس ، وقيل إبراهيم بن محمد ابن إسماعيل بن جعفر المعروف ببريه .

#### ٣٣٦ سنة ستين ومائتين

اشتداء الغلاء فى عامة بلاد الحجاز بل وبلاد الإسلام ، أهل مكة وعاملها إبراهيم بن محمد بن إسماعيل يجلون عنها .

إبراهيم بن محمد بن إسماعيل أمير مكة . يحج بالناس .

٣٣٧ سنة إحدى وستين وماثتين .

الغضل بن العباس بن الحسين بن إسماعيل يقدم مكة فى الموسم ومعه كتاب فيه بيعة جعفر ابن أمير المؤمنين وبيعة أبى أحمد الموفق بالله أخى أمير المؤمنين بولاية العهد . فعمل للكتاب قصبة فضة وعلق فى الكعبة فى السنة التى بعدها .

الفضل بن العباس بن الحسين بن إسماعيل يحج بالناس .

٣٣٨ سنة اثنتين وستين ومائتين

الفضل بن العباس الهاشمي ، ومحمد بن يحيى صاحب شرطه يدخلان الكعبة ويعلقان قصبة البيعة فيها .

موقعة بين الحناطين والجزارين يوم التروية قتل فيه بعض الناس .

سيل عظيم يذهب بحصباء المسجد .

الفضل بن العباس يحج بالناس .

موت أبي عبد الله محمّد بن إسحاق بن شبوية الخراساني البيكندي .

٣٣٩ سنة ثلاث وستين ومائتين

أبو أحمد الموفق بالله يكتب لأمير مكة محمد بن عيسى المخزومى بتجريد الكعبة ، وأن تقسم كسوتها على ثلاثة أثلاث ثلث للقرشيين ، وثلث للحجبة ، وثلث لأهل الحلة من أهل مكة .

مطر شديد يسيل منه الوادي ويدخل السيل من أبواب المسجد .

الفضل بن العباس يحج بالناس .

٣٤٠ سنة أربع وستين وماثنين .

هارون بن محمد بن إسماعيل بن إسحاق من موسى بن عيسى يحج بالناس .

٣٤٠ سنة خس وستين ومائتين .

قدوم أبى المغيرة عيسى بن محمد المخزومي إلى مكة لصاحب الزنج على بن أحمد العلوى .

هارون بن محمد بن إسحاق يحج بالناس.

٣٤١ سنة ست وستين وماثتين

محمد بن أبى الساج يقدم مكة ويحارب أبا المغيرة المخزومي ويهزمه ويستبيح ماله . وثوب الأعراب على كسوة الكعبة وانتهابها . شدة شديدة تصيب الحاج ، وغلاء بمكة .

هارون بن محمد بن إسحاق يحج بالناس .

٣٤٣

455

#### ٣٤٢ سنة سبع وستين ومائتين

رجوع خلق كثير من الحجاج من طريق مكة بسبب الحر ، وموت عالم من واصل الرحلة .

فزارة توقع بالتجار وتأخذ تجارتهم .

هارون بن محمد بن إسحاق يحج بالناس.

موت أبي بكر محمد بن إدريس بن عمر المكي وراق الحميدي .

#### ٣٤٢ سنة ثمان وستين ومائتين

أبو المغيرة المخزومي يسير إلى مكة ، فيستعد له أميرها هارون بن محمد . فيسير المخزومي إلى المشاش ويغور ماءها . ويأتى جدة فينهب ويحرق . تولية محمد بن يوسف بن إسحاق الهاشمي إمرة مكة .

هارون بن محمد بن إسحاق يحج بالناس . ومحمد بن أبى الساج يحج متوليا الطريق وأحداث الموسم .

#### سنة تسع وستين ومائتين .

أحمد بن طولون يرسل جيشا إلى مكة فيفارقها أميرها هارون بن محمد . ثم يتقوى بجعفر العامردي وأهل خراساني ويهزم جيش بن طولون .

جيش بقيادة ابن أبي الساج يهاجم المخرومي في جدة وبأُخَذ مركبين له فيهما مال وسلاح .

هارون بن محمد بن إسحاق يحج بالناس.

#### سنة سبعين ومائتين

هارون بن محمد بن إسحاق يحج بالناس.

### ٣٤٤ سنة إحدى وسبعين ومائتين

موقعة بين يوسف بن أبى الساج والى مكة وبدر غلام أحمد بن محمد الطائى أمير الحاج ، أسر يوسف وحمله إلى بغداد .

هارون بن محمد بن إسحاق يحج بالناس .

موت أبي بكر محمد بن صالح بن عبد الرحمن الأنماطي المعروف بكيلجة .

# ٣٤٥ سنة اثنتين وسبعين ومائتين

هارون بن محمد بن إسحاق يحج بالناس.

٣٤٥ سنة ثلاث وسبعين ومائتين

هارون بن محمد بن إسحاق يحج بالناس .

٣٤٦ سنة أربع وسبعين ومائتين

هارون بن محمد بن إسحاق يحج بالناس.

٣٤٦ سنة خمس وسبعين ومائتين

هارون بن محمد بن إسحاق يحج بالناس .

٣٤٦ سنة ست وسبعين ومائتين

هارون بن محمد بن إسحاق يحج بالناس.

السيل يلقى بحجاج اليمن في البحر عند عودتهم .

موت أبي جعفر محمد بن إسماعيل بن سالم الصائغ .

٣٤٦ سنة سبع وسبعين ومائتين

هارون بن محمد بن إسحاق يحج بالناس.

٣٤٧ سنة ثمان وسبعين ومائتين

هارون بن محمد بن إسحاق يجع بالناس.

٣٤٧ سنة تسع وسبعين ومائتين

مطر كثير على مكة . مسيل وديان مكة . زيادة ماء زمزم وعذوبتها .

شعاب مكة تتفجر ماء .

أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن داود بن عيسى يحج بالناس ، وقيل هارون بن محمد بن إسحاق .

موت مفتى مكة أبي يحيى عبد الله بن أحمد بن زكريا بن الحارث بن أبي مسرة المكر.

٣٤٨ سنة ثمانين ومائتين

أمطار كثيرة على مكة . مسيل واديها . كثرة ماء زمزم .

محمد بن أحمد بن محمد بن أبي بكر المقدمي يتولى قضاء مكة .

محمد بن عبد الله بن محمد بن داود يحج بالناس . وقيل محمد بن إسحاق المعروف بابن ترنجة .

٣٤٨ سنة إحدى وثمانين ومائتين

متولى البريد على مكة يكتب إلى الوزير عبيد الله بن سليمان بن وهب بما آلت إليه دار الندوة من التهدم والخراب بحيث أصبحت ضررا على المسجد

وجيرانه ، ويقترح هدمها وبناءها مسجدا يوصل بالمسجد أو تجعل رحبة يصلى فيها الناس . وذكر أن فى المسجد خرابا وأن سقفه لايمنع المطر ، وأن وادى مكة قد تكبس بالتراب . وشرح ذلك لأمير مكة عج بن حاج مولى المعتضد والقاضى محمد بن أحمد المقدمي فكتبا بمثله للوزير .

فعرض ذلك على أمير المؤمنين أبى العباس المعتضد بالله . مضافا إليه ما أصاب رخام أرض الكعبة . وقلع الذهب الذي على عضادتى الكعبة ، وتكسر رخام الحجر . فأمر بعمل كل مارفع إليه . صورة ماتم عمله فى ثلاث سنين .

أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن داود بن عيسي يحج بالناس.

### ١ سنة اثنتين وثمانين ومائتين

أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن داود بن غيسي يحج بالناس .

موت أحمد بن داود بن موسى المكى .

### ٣٥٣ سنة ثلاث وثمانين ومائتين

تعمير رخام الحجر .

غلظ ماء زمزم بعد عذوبته . والماء في كثرته على حاله .

محمد بن عبد الله بن محمد بن داود يحج بالناس .

## ٣٥٤ سنة أربع وثمانين ومائتين .

أبو عبد الله محمد بن داود الهاشمي المعروف بأترجة يحج بالناس .

# ٣٥٤ سنة خمس وثمانين ومائتين .

أبو عبد الله محمد بن داود الهاشمي يحج بالناس.

# ٣٥٤ سنة ست وثمانين ومائتين

محمد بن عبد الله بن مجمد بن داود يحج بالناس.

موت أبى شعيب صالح بن شعيب بن أبان البصرى الزاهد .

# ٣٥٤ سنة سبع وثمانين وماثتين

طبىء تعترض الحاج فى رجوعه عند المعدن فينتصر الحاج عليهم ويقتل رئيس طبىء صالح بن مدركة . وأشراف طبىء ويعود بالأسرى إلى بغداد . محمد بن عبد الله بن داود يحج بالناس .

موت أبى الحسن على بن عبد العزيز بن المرزبان بن سابور البغوى المكى .

### ٣٥٥ سنة ثمان وثمانين ومائتين

محمد بن أبى الساج الملقب بالأفشين يتولى إمرة الحرمين وطريق مكة . محمد بن هارون بن العباس بن إبراهيم بن عيسى يحج بالناس ، وقيل أبو بكر هارون بن محمد .

ريح باردة في عرفة تلبس الناس الفراء وتجمد الماء.

موت أمير الحرمين محمد بن أبي الساج .

## ٣٥٦ سنة تسع وثمانين ومائتين

الفضل بن عبد الملك بن عبد الله بن محمد بن العباس يحج بالناس.

### ٣٥٧ سنة تسعين ومائتين

الفضل بن عبد الملك يحج بالناس.

موت الحافظ أبي عبد الله محمد بن على بن قرطمة البغدادي .

#### ٣٥٧ سنة إحدى وتسعين ومائتين .

الفضل بن عبد الملك يحج بالناس.

موت مقرىء مكة أبى عمر محمد بن عبد الرحمن بن محمد المخزومي الملقب قنبل. ومحدث مكة أبى عبد الله محمد بن على بن زيد الصائغ.

قتل قاضی مکة عبد الرحمن بن هارون بن عبد الله بن محمد بن کثیر بن معین بن عبد الرحمن الزهری .

### ٣٥٨ سنة اثنتين وتسعين ومائتين

الفضل بن عبد الملك يحج بالناس.

# ٣٥٨ سنة ثلاث وتسعين وماثتين

الفصل بن عبد الملك يحج بالناس . وقيل محمد بن عبد الملك الهاشمي .

### ٣٥٨ سنة أربع وتسعين ومائتين

الفضل بن عبد الملك يحج بالناس.

زكرويه القرمطى يطم الآبار والبرك بمنازل الحاج ، وينهب الحاج العراق في عوده ويقتل الحجاج .

الخليفة المكتفى يرسل جيشا لقتاله فيقتله وخلقا من أصحابه .

موت مؤذن الحرم أبى ربيعة محمد بن إسحاق بن وهب بن أعين الربعى المكر. .

### ٣٥٩ سنة خمس وتسعين ومائتين .

الفضل بن عبد الملك يحج بالناس .

خبر وفاة الخليفة المكتفى والبيعة للمقتدر يصل عرفة وقت صلاة الظهر فيدعى للمقتدر بها .

وقعة بين عج بن حاج والأجنَّاد بمنى ، وهرب الناس إلى بستان ابن عامر . عطش الحاج في عودهم وموت جماعة .

### ٣٦٠ .. سنة ست وتسعين ومائتين

الفضل بن عبد الملك يحج بالناس .

موت أبي عقال علوان بن الحسن الأغلبي

### ٣٦١ سنة سبع وتسعين ومائتين

غرق أركان الكعبة وفيضان بئر زمزم .

الفضل بن عبد الملك يحج بالناس.

٣٦١ منة ثمان وتسعين ومائتين .

الفضل بن عبد الملك يحج بالناس .

٣٦١ سنة تسع وتسعين ومائتين .

الفضل بن عبد الملك يحج بالناس

٣٦٢ سنة ثلاثمائة من الهجرة .

الفضل من عبد الملك يحج بالناس.

### ٣٦٢ سنة إحدى وثلاثمائة

أبو عمر محمد بن يوسف بن يعقوب بن درهم الأزدى يتولى قضاء مكة . الناهض محمد بن سليمان – من ولد سليمان بن داود – يخطب لنفسه بالإمامة ويخلع طاعة العباسيين . نص خطبته .

## ٣٦٣ سنة اثنتين وثلاثمائة

الأعراب تقطع الطريق على الحاج وتأخذ مامعهم ، وتأخذ النساء الحرائر . عمارة السبيل المعروف بالجوخى والآبار التى وراءه .

الفضل بن عبد الملك يحج بالناس.

٣٦٤ سنة ثلاث وثلاثمائة

الفضل بن عبد الملك يحج بالناس.

موت أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي .

٣٦٤ سنة أربع وثلاثمائة

الفضل بن عبد الملك يحج بالناس.

٣٦٤ سنة خمس وثلاثمائة

أبو عمر محمد بن يوسف بن يعقوب يتولى القضاء بالحرمين .

الفضل بن عبد الملك يحج بالناس

٣٦٥ سنة ست وثلاثمائة

أحمد بن العباس بن محمد بن سليمان بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن على بن عبد الله بن عباس ، المعروف بأخى أم موسى الهاشمية يحج بالناس ، وقيل الفضل بن عبد الملك .

ثلاثمائة ألف دينار مرتب لأهل الحرمين الشريفين كل سنة .

تغيير طاقات جدر المسجد الكبير حين عمرت زيادة دار الندوة بطاقات معقودة بالآجر ووصل ذلك بالمسجد وصولا أحسن من العمل الأول . تغيير أبواب زيادة دار الندوة . جعل مابين دارى زبيدة مسجدا .

سنة سبع وثلاثمائة .

أحمد بن العباس بن محمد يحج بالناس ..

٣٦٧ سنة غان وثلاغائة

477

إسحاق بن عبد الملك بن عبد الله بن عبيد الله بن العباس يحج بالناس . وقيل أحمد بن العباس بن محمد .

موت مقرىء مكة أبي محمد إسحاق بن أحمد بن إسحاق بن نافع

الخزاعي

٣٦٧ سنة تسع وثلاثمائة

إسحاق بن عبد الملك يحج بالناس ، وقيل أحمد بن العباس بن محمد . موت شيخ الحرم أبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري .

#### ٣٦٨ سنة عشر وثلاثمائة

موت الخليفة العباس المقتدرُ بالله .

تلبيس جميع الأسطوانة الأولى التي تلي باب الكعبة بالذهب .

إسحاق بن عبد الملك يحج بالناس ، وقيل أحمد بن العباس بن محمد .

### ٣٦٩ سنة إحدى عشرة وثلاثماثة

إسحاق بن عبد الملك يحج بالناس ، وقيل أحمد بن العباس .

أبو طاهر القرمطى يعترض مقدمة الحاج عند عوده قرب الهبيروينهها ، باقى الحاج يتخلف بفيد ، أمير الحاج أبو الهيجاء عبد الله بن حمدان يشير بالعود إلى وادى القرى فلم يقبل رأيه . القرامطة يوقعون بهم ويأسرون أبا الهيجاء ومن معه من القواد ، ويأخذون كل جمالهم وما أرادوا من الأمتعة والنساء والصبيان وعادوا إلى هجر . موت من ترك من الحاج جوعا وعطشا .

موت أبي جعفر أحمد بن حمدان بن على بن سنان النيسابوري .

#### ٣٧٠ سنة اثنتي عشرة وثلاثمائة

الحسن بن عبد العزيز بن عبد الله بن عبيد الله بن العباس بن محمد الهاشمي يجج بالناس.

أبو طاهر القرمطى يضع السيف فى حاج العراق ويستبيح الحرمات ، ويأسر أمير الحاج أبا الهيجاء بن حمدان ، وجماعة ممن معه ، ومن بقى يتركهم للموت جوعا وعطشا ، ثم يطلق إبا الهيجاء بن حمدان ويعيده ، ويطلب من المقتدر البصرة والأهواز .

لم يحج في هذه السنة أحد .

موت أبي على الحسين من إدريس بن عبد الكريم الغيقي المصرى .

### ٣٧١ سنة ثلاث عشرة وثلاثمائة

القرامطة يعترضون حاج العراق بزبالة ويأخذون منهم قطيعة ويتركونهم فواصلوا الحج . وقيل لم يحج أحد في هذه السنة .

تقليد الحج بالناس للحسن بن عبد العزيز بن عبد الله . حروجه إلى العقبة ثم رجوعه وإنابة ابن أخيه أبى طالب عبد الشميع بن أيوب بن عبد العزيز .

# ٣٧٢ سنة أربع عشرة وثلاثمائة

رجوع حاج خراسان من بغداد خوفا من القرمطى . تأخر الحاج من العراق للسبب نفسه .

الحسن بن عبد العزيز العباسي يحج بالناس من مكة ، وقيل عبد الله بن سليمان ابن محمد ، خليفة للحسن بن عبد العزيز ، وقيل عبد السميع بن أيوب . المقتدر يبعث سلامة الطولوني إلى مكة ليحضر على بن عيسى بن الجراح وكان مجاورا بها .

نزوح أهل مكة بأموالهم وأهاليهم خوفا من القرمطي .

## سنة خمس عشرة وثلاثمائة

272

أم المقتدر تعمر خمس برك بأرض عرفة .

لم يحج أحد من العراق ولا من خراسان خوفا من القرمطى .

لم يبطل الحج من مكة .

الحسن بن عبد العزيز يحج بالناس من مكة . وقيل عبد الله بن عبيد الله ابن سليمان .

#### ٣٧٤ سنة ست عشرة وثلاثمائة

لم يحج أحد من العراق للخوف من القرمطي .

عبد الله بن عبيد الله بن سليمان يحج بالناس من مكة .

### ٣٧٤ سنة سبع عشرة وثلاثمائة

حج الناس من بغداد بإمارة منصور الديلمى . سلامتهم فى الطريق ودخول مكة . أبو طاهر القرمطى يدخل مكة ، ويفاجىء الحاج يوم التروية فى أصحابه . ويدخل المسجد سكران على فرسه ويسل سيفه ويسرف وأصحابه فى قتل الحجاج وأسرهم ونههم .

صورة مافعله بهم وبالحجر الأسود . ثم مافعله بمكة وأهلها . خطبة القرمطى بمكة لعبيد الله المهدى صاحب المهدية . المهدى ينكر عليه أعماله . أحد الحجر ، ثم رده سنة تسع وثلاثين وثلاثمائة .

### ٣٨٠ سنة غاني عشرة وثلاثمائة

سليمان بن على بن عبد الله بن العباس يحج بالناس من مكة خليفة للحسن بن عبد العزيز . مؤنس الورقاني يحج بالناس من بغداد ويعود منحرفا عن طريق الجادة . الآثار التي وجدوها في عودهم . وقيل حج بالناس عمر ابن العزيز الهاشمي خليفة لأبيه .

موت أبي الفضل صالح بن شاذان الكرحي .

### ٣٨٢ سنة تسع عشرة وثلاثمائة

الأعراب يقتلون من خرج من بغداد حاجا بغير أمير .

جعفر بن على بن سليمان يحج بالناس من مكة خليفة للحسن بن عبد العزيز .

موت محمد بن المؤمل بن أحمد بن الحارث بن عمرو بن عبد الله بن الحارث العدوى القرشي .

# ٣٨٢ سنة عشرين وثلاثمائة

إبطال الحاج من العراق وسببه . حج أهل بلاد المغرب واليمن . الدعاء للمقتدر على منبر المدينة والدعاء للقاهر على منبر مكة .

عمر بن الحسن بن عبد العزيز قاضي مكة ومصر يحج بالناس خليفة لأبيه.

### ٣٨٣ سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة

الحرب بين محمد بن إسماعيل بن مخلب وبين أحمد بن الحسين الحسنى وقتل جماعة وأسر ابن مخلب .

قتل ابن مخلب بعد قتل ابن الحسين .

مؤنس الورقاني يحج أميرا على القوافل ولم يتعرض له القرمطي ، وقيل لم يحج أحد .

عمر بن الحسن قاضي مكة يحج بالناس.

### ٣٨٤ سنة اثنتين وعشرين وثلاثمائة

مكاتبة القرمطى بالكف عن الحاج وإعادة الحجر الأسود إلى موضعه . القرمطي يجيب بعدم التعرض للحاج .

حاج العراق يسير إلى مكة ويعود سالما .

عمر بن الحسن قاضي مكة يحج بالناس.

موت المحدث أبى جعفر محمد بن إبراهيم بن عبد الله الديبلى المكى . وشيخ الحرم أبى بكر محمد بن مجلى بن جعفر البغدادى الكتانى . والحافظ أبى جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حماد العقيلى المكى .

## ٣٨٥ سنة ثلاث وعشرين وثلاثمائة

رجوع الحاج إلى بغداد بسبب اعتراض القرمطى لهم واستيلائه على أمتعة الناس . جماعة من علويي الكوفة يسألونه أن يكف عن الحاج فيجيب على أن يعودوا إلى بغداد .

عمر بن الحسن قاضي مكة يحج بالناس منها .

محمد بن مسرور يوقف جميع البئر المعروفة به .

٣٨٦ سنة أربع وعشرين وثلاثمائة

عمر بن الحسن قاضي مكة يحج بالناس ، ولم يحج أحد من العراق .

٣٨٦ سنة خس وعشرين وثلاثمائة

الخليفة الراضي بالله العباس يعمر علمي التنعيم .

عمر بن الحسن قاضي مكة يحج بالناس . ولم يحج من العراق أحد .

٣٨٦ سنة ست وعشين وثلاثمائة

نفر من بغداد يحجون رجالة ويتخفرون بكراء جماعة من العرب ويعودون من طبيق الشام .

عمر بن الحسن قاضي مكة يحج بالناس.

موت محمد بن الحسين بن سعد بن أبان بن عبد الله بن بشر بن عقبة بن عامر الجهني .

٣٨٧ سنة سبع وعشرين وثلاثمائة

أول مكس يفرض للقرمطى على الحاج . سببه وصورته – القاضى أبو على ابن أبى هريرة الشافعى يأبى دفع الإتاوة ويعود ويقول : الحج سقط بهذا المكس . عمر بن يحيى العلوى يحج بالناس ، وقيل عمر بن الحسن .

٣٨٨ سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة

عمر بن يحيى العلوى يحج بالناس من العراق ، وعمر بن الحسن بن عبد العزيز يحج بالناس من مكة .

أحمد بن الفضل بن عبد الملك يصلى بالمحرمين والحاج .

موت أبي الحسن على بن محمد البغدادي المزين الصغير .

٣٨٩ سنة تسع وعشرين وثلاثمائة

الخطاية للمقتفى بن المقتدر بعد موت أخيه الراضي .

توالى تعطيل الركب العراق . الحجاج لم يدخلوا المدينة لأجل طالبي خرج بنداحيا .

عمر بن الحسن قاضي مكة يحج بالناس. وقيل عمر بن يحيى العلوى. أحمد بن الفضل بن عبد الملك يتولى الصلاة بمكة والمواقف.

. ٣٩٠ سنة ثلاثين وثلاثمائة .

القرمطي يحج بالناس ، وقيل لم يحج أحد .

عمر بن الحسن قاضي مكة يحج بالناس. موت أبي يعقوب إسحاق بن محمد النهرجوري الصوفي .

سنة إحدى وثلاثين وثلاثمائة

القرمطي يحج بالناس بالخفارة . وقيل لم يحج أحد .

عمر بن الحسن قاضي مكة يحج بالناس.

سنة اثنتين وثلاثين وثلاثمائة 44.

إبطال الحج من العراق وسببه .

عمر بن الحسن بن عبد العزيز قاضي مكة يحج بالناس. ويلى الصلاة بالناس .

> سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمائة 491

الخطابة للمستكفى بن المكتفى بعد خلع ابن عمه المتقى .

حَجُّ العراقيين بإمارة وإغضاء القرامطة عنهم .

أحمد بن أبي سعيد القرمطي يتولى بعد موت أخيه أبي طاهر .

عمر بن الحسن قاضي مكة يحج بالناس ، وقيل عمر بن يحيي العلوي . عمر بن الحسن يلي الصلاة.

> سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة 494

الخطابة للمطيع بن المقتدر بمكة ولمعز الدولة بن بويه بعده .

إبطال الحج من العراق بسبب القرامطة .

أبو الحسن محمد بن الحسن بن عبد الله بن أبي الشوارب يتولى قضاء الحرمين .

إبطال الحج من العراق .

عمر بن الحسن قاضي مكة يحج بالناس ويتولى الصلاة بها .

سنة خمس وثلاثين وثلاثمائة

494

صرف قاضي الحرمين أبي الشوارب.

إبطال الحج من العراق . وقيل حج بالناس عمر بن يحيى العلوى .

عمر بن الحسن قاضي مكة يحج بالناس ويقيم الصلاة لهم .

سنة ست وثلاثين وثلاثمائة 295

لم يحج من العراق أحد ، وقيل حج بالناس عمر بن يحيى العلوى . عمر بن الحسن يقيم الصلاة للناس وكان على قضاء مكة .

موت الزاهدة ابنة أبي الحسن المكمي .

### ٣٩٤ سنة سبع وثلاثين وثلاثمائة

لم يحبج أحد من العراق ، وقيل حج بالناس عمر بن يحيى العلوى . عمر بن الحسن يقيم الصلاة للناس .

### ٣٩٤ سنة ثمان وثلاثين وثلاثمائة

لم يحج أحد من العراق بسب القرامطة ، وقيل حج بهم عمر بن يحيى العلوى .

### ٣٩٤ سنة تسع وثلاثين وثلاثمائة

عبد الواحد بن أحمد بن الفضل بن عبد الملك العباسي يحج بالناس ويتولى الصلاة بالحرمين .

وقيل لم يحج أحد من العراق . وقيل حج بالناس عمر بن يحيى العلوى . سنبر بن الحسن القرمطي يوافي مكة ومعه الحجر الأسود . ويظهره بفناء الكعبة . صورة ماكان عليه الحجر وما قاله سنبر القرمطي . وماقيل في سبب رد الحجر .

محمد بن عبد الملك بن صفوان الأندلسي يحج بالناس، ويشهد رد الحجر الأسود إلى مكانه .

### ٣٩٦ سنة أربعين وثلاثمائة

خلع الحجر الأسود ووضعه فى الكعبة خوفا عليه ، وعمل طوق له . أحمد بن الفضل بن عبد الملك يحج بالناس من مكة ، ويعارضه أهل مسر من أصحاب طغج مع عمر بن الحسن بن عبد العزيز ، سرقة منبر عرفة والصلاة على الصناديق . عمر بن عبد العزيز يقيم الحج للأتراك والمصريين فى ناحية .

موت أبى سعيد أحمد بن محمد بن زياد الأعرابي البصري .

### ٣٩٧ سنة إحدى وأربعين وثلاثمائة

أحمد بن الفضل بن عبد الملك يحج بالناس.

موت جعفر بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن عبد الله من موسى الرضا الحسيني .

#### ٣١٨ سنة اثنتين وأربعين وثلاثمائة

اشتداد الحرب بين أمير الركب العراق وأمير الركب المصري بسبب الخطبة لمعز الدولة بن بويه بمكة . وظفر العراقيين .

أحمد بن الفضل العباسي يحج بالناس .

# ٣٩٨ سنة ثلاث وأربعين وثلاثمائة

قتال بين المصريين والعراقيين بسبب الخطبة وانتصار العراقيين ، وكانت الحطبة لمعز الدولة ومن بعده لابن طفج . منع العراقيين المصريين من الصلاة بمنى والخطبة ، ومنع المصريين العراقيين من دخول مكة والطواف . محمد بن عبد الله العلوى يحج بالناس ، وأحمد بن الفضل الهاشمي يحج من مكة .

# ٣٩٩ سنة أربع وأربعين وثلاثمائة

محمد بن عبد الله العلوى الكوفي يحج بالناس ، وعمر بن الحسن بن عبد العزيز يتولى الصلاة بهم .

موت أبى يحيى محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن يزيد المقرىء .

### ٣٩٩ سنة خمس وأربعين وثلاثمائة

محمد بن عبد الله العلوى الكوفى يحج بالناس ، ويتولى الصلاة بهم عمر بن الحسن بن عبد العزيز .

# ٤٠٠ سنة ست وأربعين وثلاثمائة

محمد بن عبد الله العلوى يحج بالناس ، ويتولى الصلاة بهم عمر بن الحسن الهاشمي .

# ٤٠٠ سنة سبع وأربعين وثلاثمائة

محمد بن عبد الله العلوى يحج بالناس ، ويتولى الصلاة بهم عمر بن الحسن الهاشمي .

موت عمر بن الحسن بمصر ، وتقلد بعده ابناه عبد العزيز وعبد السميع قضاء مصر والحرمين .

### ٤٠٠ سنة ثمان وأربعين وثلاثمائة

المصريون والعراقيون يتفقون على إفراد الخليفة بالخطبة – محمد بن عبد الله العلوى يمكر بالمصريين ويخطب لابن بويه ، كافور الأخشيد يعاقب أمير الركب المصرى . وابن بويه يكافىء أمير الركب العراق محمد بن عبد الله العلوى .

#### غرق جماعة من حجاج الموصل .

محمد بن عبد الله العلوى يحج بالناس من بغداد ، وعبد السميع بن عمر ابن الحسن يحج بالناس من مصر .

موت أبى عمرو محمد بن إبراهيم بن يوسف بن محمد النيسابورى الزجاجي الصوفي .

٤٠١ سنة تسع وأربعين وثلاثمائة .

الليك العلوى الحسنى يحج بالناس من العراق .. وتولى الصلاة عبد العزيز .. ابن عمر بن الحسن . السيل يأخذ حجاج مصر وأثقالهم ويلقى بهم فى البحر بعد انصرافهم من الحج .

موت أبى الحسن محمد بن الحسن بن عبد الله بن أبى الشوارب قاضى الحرمين .

٤٠٢ سنة خمسين وثلاثمائة .

محمد بن عبد الله العلوى يحج بالناس ، وتولى الصلاة عبد السميع بن عمر ابن الحسن .

موت المقرىء أبى بكر محمد بن أحمد بن محمد بن يقطين الأسدى .

٤٠٢ سنة إحدى وخمسين وثلاثمائة .

محمد بن عبد الله العلوى يحج بالناس ، وتولى الصلاة عبد العزيز بن عمر ابن الحسن .

موت قاضى الحرمين أبى الحسن أحمد بن عبد الله النيسابورى الثقفى .

٤٠٣ سنة اثنتين وخمسين وثلاثمائة

محمد بن عبد الله العلوى يحج بالناس ، ويتولى الصلاة عبد العزيز بن عمر ابن الحسن .

موت أبي العباس أحمد بن عبد الله بن أحمد بن سالم البغدادي .

٤٠٣ سنة ثلاث وخمسين وثلاثمائة .

محمد بن عبد الله العلوى يحج بالناس ، ويتولى الصلاة عبد العزيز بن عمر ابن الحسن .

٤٠٣ سنة أربع وخمسين وثلاثمائة

أبو أحمد الحسين بن موسى بن إبراهيم بن موسى يحج بالناس من بغداد ، ويتولى الصلاة عبد السميع بن عمر بن الحسن الهاشمي .

٤٠٤ سنة خمس وخمسين وثلاثمائة

أبو أحمد الموسوى نقيب الأشراف يحج بركب العراق . ويتولى الصلاة عبد النسميع بن عمر بن الحسن . بنو سليم ينهبون حاج مصر والشام . صورة ذلك .

#### ٤٠٤ سنة ست وخمسين وثلاثمائة

أبو أحمد الموسوى يحج بالناس ، الخطبة لبختيار بمكة بعد موت أبيه معز الدولة .

ويتولى الصلاة عبد السميع بن عمر بن الحسن .

## 6.3 سنة سبع وخمسين وثلاثمائة

لم يحج أحد من مصر والشام . وقيل حج من مصر الإمام ونفر يسير ، وحج من اليمن نفر يسير .

أبو أحمد الموسوى يحج بالناس من بغداد . ويتولى الصلاة عبد السميع بن عمر . هلاك أكثر الحاج الخراساني ومن سلم لم يلحق الحج .

### ٤٦ سنة ثمان وخمسين وثلاثمائة

الخطبة بالحرمين واليمن للمعز أبى تميم معد صاحب مصر ، وإبطال الخطبة لبنى العباس .

قائد حج مصر ينفق أموالا عظيمة في الحرمين.

أبو أحمد الحسين بن موسى نقيب الطالبيين يحج بالناس من بغداد ، وتولى الصلاة عبد السميع بن عمر .

قتل سابور بن أبى طاهر القرمطى . اشتغال القرامطة بالرياسة ، المطيع يصلح بين القرامطة .

الخطبة في الموسم للمطيع وللحسين القرمطي بالإمارة .

# :٤ سنة تسع وخمسين وثلاثمائة

إبطال الحج من العراق والمشرق وسبب ذلك . الخطبة بمكة للمطيع وللقرامطة . قطع خطبة المعز لدين الله بمكة ، والخطبة له بالمدينة . تعليق قناديل خارج البيت بعث بها المطيع ، صفة هذه القناديل .

نصب الأعلام الجدد وعليها اسم الخليفة . أبو على الحسين بن أحمد القرمطي يحج ولم يتعرض للحاج ولا للخطبة للمطيع .

أبو أحمد الحسين الموسوى يحج بالناس . موت أبى حامد أحمد بن يوسف بن عبد الرحمن المعروف بالأشتر .

# ٤٠٨ سنة ستين وثلاثمائة

إبطال الحج من العراق والشرق بسبب القرامطة .

أبو أحمد الموسوى يحج بالناس .

موت أبي بكر محمد بن الحسين الآجري .

### ٤٠٨ سنة إحدى وسنين وثلاثمائة

الحرب بين بنى الحسن أهل مكة وبين بنى الحسين أهل المدينة . انتصار أهل مكة لمناصرة القرامطة لهم .

بنو هلال يعترضون ركب العراق ويقتلون حلقا كثيرا ، وبطل الحج إلا لطائفة يسيرة مضت مع أمير الركب أبى أحمد الموسوى على طريق المدينة وتم حجهم

أبو عبد الله أحمد بن محمد بن عبد الله العلوى يحج بالناس .

موت أبي العباس محمد بن الحسن بن سعيد بن الخشاب المخزومي الصوفي .

### سنة اثنتين وستين وثلاثمائة

ابن المقرى العثماني صاحب القرامطة يحج بالناس.

### ٤١٠ سنة ثلاث وستين وثلاثمائة

٤٠٩

٤١١

المعز صاحب مصر والمغرب يحرض بنى هلال وغيرهم من العرب على ركب العراق فقتلوا منهم جماعة وبطل الحج ، ومضى جماعة مع أبى أحمد الموسوى على طريق المدينة .

أهل المدينة يدخلون مكة وينفرون بني الحسن عنها .

إقامة الخطبة والدعاء للمعز العبيدى بالحرمين وقطع خطبة بنى العباس . رجل رومى يحاول تحطيم الحجر الأسود . رجل من سكاسك اليمن يقتله ، ثم يحرق خارج المسجد .

لم يحج أحد من العراق .

أحمد بن محمد بن عبد الله العلوى يحج بالناس ، وقيل أبو أحمد الموسوى .

# سنة أربع وستين وثلاثمائة .

إبطال حج العراق وحراسان والكوفة والبصرة . سبب ذلك . ولكنهم وصلوا المدينة وصلوا العيد بها . وعادوا بعد جهد وحفارة إلى بلادهم .

أبو منصور محمد بن عمر بن يحيى كان أمير حاج العراق .

ابن القمر صاحب القرامطة يحج بالناس ، وقيل أبو أحمد الموسوى . عسكر عضد الدولة يطردون أصحاب المعز عن مكة . ويخطبون للمطيع .

وقيل إِنْ أصحابُ المعز الفاطمي أقاموا الحج وخطبوا له بالحرمين .

موت أبى القاسم عبد السلام بن محمد بن موسى المخزومي .

# ٤١٣ سنة خمس وستين وثلاثمائة .

المعز العبيدى يعين أميرا علويا على مكة . وبعث معه جماعة ضيقوا على

أهل مكة بالحصار ومنعوهم الميرة فغلت الأسعار . الدعاء بالحرمين للمعز .

الأمير العلوى للمعز يحج بالناس . إبطال الحج من العراق والمشرق .

#### ٤١٣ سنة ست وستين وثلاثمائة

جيوش العزيز صاحب مصر تضيق على أهل مكة والمدينة بسبب الخطبة للعزيز ، وكان عيسى بن جعفر بن محمد بن الحسن بن محمد بن الحسن بن محمد بن موسى الحسنى أمير مكة . وقيل أمير من قبل الطائع يقيم الخطبة له ممكة .

ابن القمر صاحب القرامطة يحج بالناس ، وقيل أبو عبد الله أحمد بن أبى الحسين محمد العلوى حج بالناس من العراق .

جميلة بنت الملك ناصر الدولة الحسن بن عبد الله بن حمدان صاحب الموصل تحج . وكانت حجتها يضرب بها المثل . صورة حجها ومافعلته .

## ٤١٥ سنة سبع وستين وثلاثمائة

باديس بن زيرى الصنهاجي أمير الركب المصرى يستولى على الحرمين . إقامة الخطبة للعزيز . احتيال باديس على اللصوص وقطع أيديهم جميعا .

إبطال ركب العراق .

أبو القتح محمد بن عمر بن يحيى العلوى يحج بالناس .

### ٤١٦ سنة ثمان وستين وثلاثمائة

حج ركب العراق والخطبة لعضد الدولة . ولم تقم بعدها خطبة للعباسيين . أبو أحمد الموسوى يحج مع ركب العراق .

أبو الفتح محمد بن عمر بن يحيى العلوى بحج بالناس .

#### ٤١٧ سنة تسع وستين وثلاثمائة

أبو الفتح محمد بن عمر بن يحيى العلوى يحج بالناس. الخطبة في الحرمين لصاحب مصم.

موت أبي القاسم إبراهيم بن محمد بن أحمد النصراباذي النيسابوري .

## ٤١٧ سنة سبعين وثلاثمائة

أبو الفتيح العلوى يحج بالناس ، الخطبة في الحرمين للعزيز بالله صاحب مصر .

# ٤١٧ سنة إحدى وسبعين وثلاثمائة أبو الفتح العلوى يحج بالناس.

| سنة اثنتين وسبعين وثلاثمائة                                         | ٤١٨   |
|---------------------------------------------------------------------|-------|
| أبو عبد الله أحمد بن محمد بن يحيى العلوى يحج بالناس .               |       |
| سنة ثلاث وسبعين وثلاثمائة                                           | ٤١٨   |
| أبو عبد الله أحمد بن محمد العلوى يجبع بالناس .                      |       |
| سنة أربع وسبعين وثلاثمائة                                           | ٤١٨   |
| محمد بن النعمان بن منصور بن أحمد بن عبد الله بن أبي حنيفة يتولى     |       |
| قضاء الحرمين للعزيز الفاطمي .                                       |       |
| أبو عبد الله أحمد بن محمد العلوى يحج بالناس .                       |       |
| سنة خمس وسبعين وثلاثمائة .                                          | 119   |
| أبو عبد الله أحمد بن محمد العلوى يحج بالناس .                       |       |
| موت أبي على الحسن بن على بن داود بن سليمان بن خلف المصرى            |       |
| الأصبعي المطرز ، والحافظ أبي مسلم عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن |       |
| مهران بن مسلم البغدادي .                                            |       |
| سنة ست وسبعين وثلاثمائة                                             | . £19 |
| أبو عبد الله أحمد بن محمد العلوى يحج بالناس .                       |       |
| سنة سبع وسبعين وثلاثمائة                                            | 219   |
| أبو عبد الله أحمد بن محمد العلوى يحج بالناس .                       |       |
| سنة ثمان وسبعين وثلاثمائة                                           | ٤٣٠   |
| حج الركب العراق . اعتراض الحاج عند عودهم في واقصة ومصالحتهم على     |       |
| مال دفعوه .                                                         |       |
| أبو عبد الله أحمد بن محمد العلوى يحبج بالناس .                      |       |
| سنة تسع وسبعين وثلاثمائة                                            | ٤٢٠   |
| أبو عبد الله أحمد بن محمد العلوى يحج بالناس .                       |       |
| اعتراض الحاج في عودهم بين سميراء وفيد ومصالحتهم على مال وثياب .     |       |
| سنة تمانين وثلاثمائة                                                | ٤٢.   |
| حج الركب العراقي .                                                  |       |
| أبو عبد الله أحمد بن محمد العلوى يحج بالناس نيابة عن أبي أحمد       |       |
| الموسوى .                                                           |       |
| الأصيفر بن حنين يجلى القرمطي عن طريق مكة ، ويأخذ من الحاج ماكانوا   |       |

يعطونه للقرامطة .

### ٤٢١ سنة إحدى وڠانين وثلاڠائة

الخليفة القادر بن إسحاق بن المقتدر العباسي يستميل أبا الفتوح الحسن ابن جعفر بن محمد بن الحسن بن موسى الحسني ويرغبه في الطاعة . فيبلغ ذلك للعزيز الفاطمي فيكافئه بالمال والخلع . كسوة الكعبة بكساء أبيض - توالى حج مصر وانقطاع حج العراق .

أحمد بن محمد العلوى يحج بالناس . وقبل أبو الحسن محمد بن الحسن بن يحيى العلوى .

# ٤٢٢ سنة اثنتين وثمانين وثلاثمائة

أحمد بن محمد العلوى يحج بالناس .

### ٤٢٢ سنة ثلاث وثمانين وثلاثمائة

محمد بن الحسن بن يحيى العلوى يحج بالناس . ويترك الجادة خوفا من اعتراض الأصيفر .

# ٤٢٣ سنة أربع وثمانين وثلاثمائة

أبو الفتوح الحسن بن جعفر بن محمد الحسنى يتولى أمره مكة بعد موت أخيه عيسي .

الأصيفر يعترض حاج العراق عند الهبير وبحاربهم ، وطالبهم برسم سنتين لأن الدراهم التى دفعت له قبل كانت مطلية فضاق الوقت وعادوا . ولم يحج أهل الشام واليمن ، وحج أهل مصر والمغرب .

# ٢٣٤ سنة خمس وثمانين وثلاثمائة

أحمد بن محمد العلوى يحج بالناس.

أبو النجم بدر بن حسنويه يقرر رسما للأصيفر سنويا عوضا عما كان يأخذه من الحاج ، واستقام الطريق .

# ٢٤ سنة ست وثمانين وثلاثمائية

القادر بالله يرغب أمير مكة فى الطاعة والخطبة ، فيصر على أن الخطبة للحاكم الفاطمى . الحاكم يحرص ابن الجراح الطائى على ركب العراق فيعترضه ثم يخلى سبيله من أجل الرضى والمرتضى . الخطبة بالحرمين للحاكم . أحمد بن محمد العلوى يحج بالناس .

بدر بن خسنويه يواصل دفع الرسم إلى الأصيفر عوضا عما كان يأخذه من الحاج . موت أبى بشر محمد بن أحمد الحلاوى ، وأبى طالب محمد بن على بن عطية الحارثي المكى .

٤٢٥ سنة سبع وثمانين وثلاثمائة

أحمد بن محمد العلوى يحج بالناس.

٢٥٥ سنة ثمان وثمانين وثلاثمائة

أحمد بن محمد العلوى يحج بالناس .

موت أبي يعقوب يوسف بن أحمد بن يوسف بن الرحيل الصيدلاني .

٤٢٦ سنة تسع وثمانين وثلاثمائة

أبو الحارث محمد بن محمد بن عمر بن يحيى العلوى يحج بالناس . ابن الجراج الطائى يعتقل الشريفين الرضى والمرتضى ثم يطلقهما على مال أخذه .

٤٢٦ سنة تسعين وثلاثمائة

محاولة الحاكم نقل الرسول عَلِيْكُم وصاحبيه إلى مصر . صورة ماجرى من جرمه وخيبته .

٤٢٨ سنة إحدى وتسعين وثلاثمائة

أبو الحارث محمد بن محمد بن عمر بن يحيى العلوى يحج بالناس . موت أبي على الحسن بن على الصقلي الدمشقى .

٤٢٨ سنة اثنتين وتسعين وثلاثمائة

إبطال حج العراق والمشرق وسببه .

٤٢٨ سنة ثلاث وتسعين وثلاثمائة

رجوع ركب العراق خوفا من ابن الجراح الطائى . ركب البصرة يحج فى جوار بنى زغب الهلاليين .

محمد بن محمد بن عمر العلوى يحج بالناس.

٤٢٩ سنة أربع وتسعين وثلاثمائة

الأصيفر المنتفقى يعترض ركب العراق عند البطانية ثم يطلقهم عند سماع القراءة من أبى الحسن الرفاء وأبى عبد الله بن الدجاجى . خبر قراءاتهما بعرفات وقراءتهما بطريق المدينة .

مجمد بن محمد بن عمر العلوى يحج بالناس .

٤٣١ سنة خمس وتسعين وثلاثمائة

الحاكم الفاطمي يرسل سجلا لأمير مكة فيه انتقاص بعض الصحابة وتجريح

544

بعض أمهات المؤمنين لقراءته على منبر مكة .

ثورة الناس والحيلولة دون ذلك وتكسير المنبر .

حاج العراق يلقى أهوالا فى الطريق ، عرب خفاجة تطرح الحنظل فى المياه وتنهب الركب .

جعفر بن شعيب بن السلار يحج بالناس.

### سنة ست وتسعين وثلاثمائة

أمر الناس في الحرمين بالوقوف عند ذكر الحاكم .

محمد بن محمد بن عمر العلوى يحج بالناس.

# ٤٣٢ سنة سبع وتسعين وثلاثمائة

رجوع الركب العراق من الطريق بسبب تعرض ابن الجراح الطائى له . حج الناس من مصر . الحاكم الفاطمي يرسل كسوة للكعبة ومالا لأهل الحرمين .

# ٤٣٣ سنة ثمان وتسعين وثلاثمائة

لم يحج من العراق أحد .

محمد بن محمد من عمر العلوى يحج بالناس.

# ٤٣٣ سنة تسع وتسعين وثلاثمائة

رجوع ركب العراق من الطريق حوفا من ابن الجراح الطائى . ركب البصرة يحج فى جوار بنى زغب الهلاليين

محمد بن محمد بن عمر العلوى يحج بالناس.

# ٤٣٤ سنة أربعمائة من الهجرة

محمد بن محمد بن عمر العلوى يحج بالناس.

### ٢٣٥ سنة إحدى وأربعمائة

أبو الفتوح الحسن بن جعفر الحسني يخلع طاعة الحاكم الفاطمي ويدعو لنفسه ويتلقب بالراشد بالله ، عدوله عن ذلك بعد أحداث طويلة واعتداره للحاكم وتوليته إمرة مكة . قصة ذلك مفصلة .

غدم حج الركب العراق .

### ٤٤١ سنة اثنتين وأربعمائة

قتل أحمد بن أبي العلاء مولى أبي الفتوح أمير مكة وسببه .

محمد بن محمد بن عمر العلوى يحج بالناس. هلاك خلق كثير من حاج العراق بسبب الرياح وفقدان الماء.

حماد بن عدى الخفاجى يعترضهم فى عودهم وينهبهم . عودة محمد بن محمد أمير الركب ووجوه الخراسانيين سالمين فى خفارة بنى خفاجة . جيش وزير بغداد يطلب العصاة ويظفربهم فيقتل ويأسر ويسترد ماوجده من أموال الحجاج .

٤٤٢ سنة ثلاث وأربعمائة

إبطال الحج من خراسان والعراق وسيبه .

موت أبى الحسن أحمد بن إبراهيم بن أحمد بن فراس العبقسى العطار المكى .

٤٤٣ سنة أربع وأربعمائة

أبو الحسن محمد بن الحسن الأقساسي يحج بالناس .

٤٤٣ سنة خمس وأربعمائة

أبو الحسن الأقساسي يحج بالناس ، هلاك خلق كثير من الحاج .

٤٤٣ سنة ست وأربعمائة

إبطال الحج من العراق بسبب خراب الطريق .

أبو الحسن محمد الأقساسي يحج بالناس .

٤٤٤ سنة سبع وأربعمائة

تشعث الركن اليماني

عدم حج ركب العراق وسببه .

٤٤٤ سنة ثمان وأربعمائة

ً لم يخج من العراق أحد .

عمر بن مسلم بن محمد العلوى يحج بالناس .

٤٤٤ سنة تسع وأربعمائة

رجوع ركب العراق بسبب اعتراض العرب لهم . وكان أميره عمر بن

مسلم .

٤٤٥ سنة عشر وأربعمائة

قتل هادى المستجيبين الذى كان يدعو لعبادة الحاكم العبيدى . خبر قتله بمكة .

إبطال الحج من العراق وسببه .

٤٤٦ سنة إحدى عشرة وأربعمائة

إبطال الحج من العراق وسببه .

# ٤٤٦ سنة اثنتي عشرة وأربعمائة

أبو الفتوح أمير مكة يحارب رجلا من بنى حرام خلع طاعة صاحب اليمن ودعا إلى نفسه ، فيهزمه ويسترد منه مدينة حلى .

حج ركب العراق ، قصة حجه وهزيمة العرب الذين اعترضوه .

عمر بن مسلم بن محمد العلوى يحج بالناس ، وقيل أبو الحسن الأقساسي .

### ٤٤٨ سنة ثلاث عشرة وأربعمائة

رجل ممن استغواهم الحاكم العبيدى يعتدى على الحجر الأسود . ماأصيب به الحجر . قتل المعتدى وإحراقه وقتل جماعة من أعوانه . المغاربة والمصريون يتعرضون للنهب والسلب . علاج الحجر الأسود .

إبطال الحج من العراق وسببه .

# ٤٥١ سنة أربع عشرة وأربعمائة

أبو الحسن محمد الأقساسي يحج بالناس .

موت أبى الحسن على بن عبد آلله بن الحسن بن جهضم الهمذاني ً.

#### ٤٥١ سنة خمس عشرة وأربعمائة

حج الركب الخراساني بإمارة أبي على الحسن بن محمد المعروف خسنك ، وكان معه مايدفعه للعرب ولكنه استمهلهم لعوده . اجتماعه في المدينة بأبي الحسن الأقساسي أمير البغداديين وعودهم عن طريق الرملة بطريق الشام خوفا من العرب . الظاهر العبيدي يأمر بتلقيهم وإكرامهم وإكرام مقدمهم وعمارة البلاد بالطعام والعلف ، وإطلاق الصلات للفقهاء والقراء ، وحفظهم حتى يصلوا الرحبة ، هداياه للأقساسي ولحسنك . اشتداد مافعله الظاهر على الخليفة ، أمره بحرق الهدايا ببغداد . وسبك الذهب وتفريقه على الفقراء .

أبو الحسن محمد الأقساسي يحج بالناس .

الحفر بين الحجر والمقام وانتثار جماجم وعظام كثيرة ، إعادتها وردمها بالتراب .

# ٤٥٤ سنة ست عشرة وأربعمائة

تأخر حاج العراق وسببه . .

٤٥٤ سنة سبع عشرة وأربعمائة

عدم حج ركب العراق وسببه.

محمد بن المظفر بن بكران الحموى يحج فى هذا العام . تشعث البيت الحرام .

موت المقرى أبي شامة محمد بن القاسم الهروى .

٥٥٤ سنة ثمانى عشرة وأربعمائة

إبطال الحج من العراق وسببه.

٤٥٥ سنة تسع عشرة وأربعمائة

عدم حج ركب العراق . وتأخر أهل مصر . حج قوم من حراسان في البحر .

٤٥٥ . سنة عشرين وأربعمائة

إبطال الحج من العراق وسببه.

نسنة إحدى وعشرين وأربعمائة

حج جماعة من الكوفة بالخفارة . وبطل الحج من العراق .

٤٥٦ سنة اثنتين وعشرين وأربعمائة

حج قوم من الكوفة رجالة . موت خلق منهم فى الطريق . وبطل الحج من العراق .

موت أبى محمد الحسين بن أحمد بن إبراهيم بن أحمد بن فراس المكى .

سنة ثلاث وعشرين وأربعمائة

نهب حجاج البصرة . حج الناس من سائر البلاد إلا العراق .

مصر ترسل كسوة الكعبة وأموال الصدقة وصلات لأمير مكة .

٤٥٧ سنة أربع وعشرين وأربعمائة

٤٥٦

إبطال الحج من العراق . ماعدى نفر يسير من الرجالة . عمارة الطريق . تأخر المصريين ، أهل البصرة يحجون بخفارة فيغدر بهم العرب .

٤٥٧ سنة خمس وعشرين وأربعمائة

لم يحج العراقيون . ولا المصريون ، حج أهل البصرة بخفارة فغدر العرب بهم .

٤٥٨ سنة ست وعشرين وأربعمائة

لم يحج أحد من العراق وخراسان .

٤٥٨ سنة سبع وعشرين وأربعمائة

إبطال الحج من العراق .

| سنة ثمان وعشرين وأربعمائة                                        | ٤٥٨ |
|------------------------------------------------------------------|-----|
| لم يحج أحد من العراق . على الصليحي يحج في ستين رجلا يتحالفون على |     |
| الموت والدعوة للعبيديين .                                        |     |
| سنة تسع وعشرين وأربعمائة                                         | १०१ |
| لم يحج أَحد من العراق .                                          |     |
| سنة تُلاثين وأربعمائة                                            | 209 |
| لم يحج أحد من العراق وخراسان .                                   |     |
| مُوت أمير مكة أبي الفتوح الحسن بن جعفر بن محمد الحسنى المكى ،    |     |
| وولاية ابنه شكر .                                                |     |
| سنة إحدى وثلاثين وأربعمائة                                       | १०९ |
| لم يحج أحد من العراق .                                           |     |
| سنة اثنتين وثلاثين وأربعمائة                                     | १०९ |
| لم يحج أحد من العراق .                                           |     |
| سنة ثلاث وثلاثين وأربعمائة                                       | ٤٦٠ |
| خبر الفلقة التي انكسرت من الركن اليماني ، وما أصاب الناس بمكة .  |     |
| لم يحج أحد إلا متخفرا بالعرب .                                   |     |
| موت أبي ذر عبد بن أحمد بن محمد الأنصارى الهروى .                 |     |
| سنة أربع وثلاثين وأربعمائة                                       | ٤٦٠ |
| لم يحج أحد إلا متخفرا .                                          |     |
| سنة خمس وثلاثين وأربعمائة                                        | 173 |
| لم يحج أحد إلا متخفرا .                                          |     |
| موت أبي سعيد الحسين بن عثمان بن سهل بن أحمد بن عبد العزيز بن أبي |     |
| دلف العجلي                                                       |     |
| سنة ست وثلاثين وأربعمائة                                         | 173 |
| لم يحج أحد إلا متخفرا .                                          |     |
| سنة سبع وثلاثين وأربعمائة                                        | ٤٦١ |
| لم يُعج أُحد من العزاق .                                         |     |
| سنة ثمان وثلاثين وأربعمائة                                       | 477 |
| لم يُعج أحد إلا متخفرا .                                         |     |
| مُوتَ أَبِي الحِسنِ أَحَمَدُ بن محمدُ السبطرني .                 | 7   |

| سنه تسع وتلاتين وأربعمانه                                         | 277         |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|
| لم يحج ركب العراق .                                               |             |
| سنة أربعين وأربعمائة                                              | 277         |
| غلاء وبلاء بمكة .                                                 |             |
| لم يحج أحد من العراق .                                            |             |
| موت مقرىء مكَّة أبي عبد الله محمد بن حسن بن محمد بن بهرام الفارسي |             |
| الكارزيني .                                                       |             |
| سنة إحدى وأربعين وأربعمائة                                        | ٤٦٣         |
| لم يحج أحد من العراق .                                            |             |
| سنة اثنتين وأربعين وأربعمائة                                      | <b>ደ</b> ግ۳ |
| لم يحج أحد إلا متخفرا بالعرب .                                    |             |
| سنة ثلاث وأربعين وأربعمائة                                        | <b>ደ</b> ግሞ |
| لم يُحج أحد من العراق.                                            |             |
| موت محمد بن عقبة بن إدريس بن قتادة بن إدريس بن مطاعن الحسني .     |             |
| سنة أربع وأربعين وأربعمائة                                        | <b>٤</b> ٦٣ |
| لم يحج أُحد إلا متخفراً .                                         |             |
| موت الحافظ أبى نصر عبيد الله بن سعيد بن أحمد الوائلي البكري       |             |
| السجزى .                                                          |             |
| سنة خمس وأربعين وأربعمائة                                         | 272         |
| لم يحج أحد إلا متخفرا .                                           |             |
| سنة ست وأربعين وأربعمائة                                          | <b>£</b> ٦٤ |
| لم يحج أحد من العراق .                                            |             |
| سنة سبع وأربعين وأربعمائة                                         | <b>£</b> ٦£ |
| غلاء شديد بمكة . انعدام الخبز . إشراف الناس والحجاج على الهلاك .  |             |
| تعوضهم بالجراد الذي ملأ الأرض . سبب هذا عدم زيادة النيل بمصر فلم  |             |
| يحمل منها الطعام .                                                |             |
| موت أبى الحسن رافع بن نصر البغدادي الحمال .                       |             |
| سنة ثمان وأربعين وأربعمائة                                        | 270         |
| غلاء بمكة .                                                       |             |
| لم يحج أحد من العراق .                                            |             |
|                                                                   |             |

| سنة تسع وأربعين وأربعمائة                                              | 270         |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|
| لم يحج أحد إلا متخفرا .                                                |             |
| سنة خمسين وأربعمائة                                                    | 570         |
| لم يحج أحد من العراق .                                                 |             |
| سنة إحدى وخمسين وأربعمائة                                              | 277         |
| رخص بمكة لم يشاهد مثله .                                               |             |
| لم يحج أحد من العراق .                                                 |             |
| موت عبد العزيز بن بندار الشيرازي .                                     |             |
| سنة اثنتين وخمسين وأربعمائة                                            | 277         |
| لم يحج أحد من العراق غير جماعة صاحبوا طائفة من الحضر من الكوفة .       |             |
| سنة ثلاث وخسمين وأربعمائة                                              | 277         |
| لم يحج أحد إلا متخفرا .                                                |             |
| موت أمير مكة شكر بن أبى الفتوح الحسنى . عبد له يتولى إمرة مكة ،        |             |
| ويقال أحد بني أبي الطيب الحسنيين .                                     |             |
| سنة أربع وخمسين وأربعمائة                                              | <b>£7</b> V |
| لم يحج أحد إلا متخفرا .                                                |             |
| موت نقيب العباسيين بمكة أبى العباس أحمد بن محمد بن عبد العزيز          |             |
| الهاشمي .                                                              |             |
| سنة خمس وخمسين وأربعمائة                                               | Łገ.አ        |
| على بن محمد بن على الصليحي صاحب اليمن يستولي مكة ويفعل فيها أفعالا     |             |
| حسنة . أمن الحاج أمنا لم يعهد مثله . جلبه الأكوات ٍ ورخص الأسعار .     |             |
| كسوته الكعبة حريرا أبيض صيفا . رده بنى شيبة عن الأفعال القبيحة . رده   |             |
| حلى الكعبة . دخوله البيت مع زوجته الحرة . الخطبة له ولها على المنابر . |             |
| سنة ست وخمسين وأربعمائة                                                | १८५         |
| حبر حروج الصليحي من مكة وتوليته أبا هاشم محمد بن جعفر بن محمد          |             |
| الحسنى . الحسنيون بنو سليمان يخرجونه من مكة . أبو هاشم يمضى إلى        |             |
| الينبع ويقطع الطريق عن مكة . بنو سليمان ينهبون مكة . منع الصليحي       |             |
| الحج من اليمن .                                                        |             |
| غلاء الأسعار بمكة .                                                    |             |

أبو الغنائم المعمر بن محمد بن عبيد الله نقيب الطالبيين يحج الناس .

### سنة سبع وخمسين وأربعمائة ٤٧٠ مجاورة أبي الغنائم النقيب ، استمالته الأمير محمد بن أبي هاشم بقطع خطبة صاحب مصر والخطبة للقائم العباسي . أبو الغنائم المعمر بن محمد يحج بالناس. سنة ثمان وخمسين وأربعمائة ٤٧٠ قطع المستنصر الميرة عن مكة . محمد بن أبي هاشم أمير مكة يقطع خطبة القائم العباسي . نور الهدى أبو طالب الحسين بن نظام الحضرتين أبي الحسن محمد بن الزبير يحج بالناس ويجاور بمكة . على بن محمد بن على الصليحي يحج ويبايع همدان على النصر ويتحصن في مشار جبل حراز . سنة تسع وخمسين وأربعمائة ٤٧١ أمير مكة يخطب للقائم العباسي . ثم يقطع خطبته ثم يعود لخطبته في الموسم من سنة اثنتين وستين . أبو الغنائم العلوى يحج بالناس . سنة ستين وأربعمائة EVY أبو الغنائم العلوى يحج بالناس. سنة إحدى وستين وأربعمائة £VY أبو الغنائم العلوىٰ يحج بالناس . موت أحمد بن أسد بن أحمد بن باذل الكوجي شيخ الحرم الصوفي . سنة اثنتين وستين وأربعمائة £YY قطع أمير مكة خطبة المستنصر العبيدى ، واستيلاؤه على قناديل الكعبة وستورها وصفائح الباب لما لم يصله شيء من العبيدي . صورة القحط المفرط والوباء الذي لم يحدث مثله بمصر . أبو الغنائم العلوي يحج بالناس . سنة ثلاث وستين وأربعمائة EVY نور الهدى أبو طالب الزينبي يحج بالناس ، الخطبة للقائم العباسي . موت الحسن بن عبد الله بن أحمد بن إبراهيم التيمي المطاميري . وشيخ

الحجاز أبي الحسن على بن يوسف بن عبد الله الجويني . وكريمة بنت أحمد

بن محمد المروزية .

٥٧٤

٤٧٧

249

# ٤٧٤ سنة أربع وستين وأربعمائة

أبو الغنائم العلوى يحج بالناس .

موت أبي عبد الله محمد بن الحسن الفهرى الشاعر المنجم .

# ٤٧٤ سنة خمس وستين وأربعمائة

أبو الغنائم العلوى يحج بالناس .

#### سنة ست وستين وأربعمائة

أمير مكة محمد بن أبى هاشم لايستجيب لطلب المستنصر العبيدى قطع الخطبة للخليفة العباسي والسلطان ألب أرسلان .

المآثر التي صنعها مغيث الحرم إبراهيم بن على الإستراباذي بمكة حين قدمها . كسوته البيت ثيابا بيضا . صدقته في أهل الحرمين .

كسو، للكعبة من الديباج الأصفر عملها صاحب الهند السلطان محمود ابن سبكتكين وجعلت فوق الكسوة البيضاء .

أبو الغنائم العلوى يحج بالناس .

#### سنة سبع وستين وأربعمائة

أمير مكة يقطع الخطبة للمقتدى العباسى ويخطب للمستنصر صاحب مصر . سبب ذلك . رد الأسماء المصرية التى خلعت من قبة المقام . أبو طالب الحسن بن محمد الزينبي يحج بالناس ، ويأخذ البيعة للمقتدى بأمر الله العباسي .

#### ٤٧٨ سنة ثمان وستين وأربعمائة

أمير مكة محمد بن أبى هاشم يقطع خطبة المستنصر العبيدى ويخطب للمقتدى بأمر الله العباسي ، سبب ذلك .

فتنة بين أمير الحاج العراقى خطلغ بن كنتكين وعبيد مكة وكان الظفر له .

# سنة تسع وستين وأربعمائة

أبو طالب الزينبي يخرج إلى مكة لمبايعة أميرها للمقتدى بأمر الله العباسي .

أبو منصور خطلغ يتولى إمارة الحاج .

موت أبي عبد الله محمد بن أحمد بن أسعد بن الفراء الجياني .

# ٤٧٩ سنة سبعين وأربعمائة

منبر كبير منقوش عليه بالذهب من بغداد لمكة . إعادة الخطبة للمصريين . تكسير هذا المنبر وإحراقه .

أبو منصور خطلغ يحج بالناس . موت يحيى بن عبد الرحمن بن بركات الشيبي . والحافظ أبي القاسم سعد ابن على بن محمد الزنجاني . سنة إحدى وسبعين وأربعمائة ٤٨٠ أبو منصور خطلغ يتولى إمارة الحاج . سنة اثنتين وسبعين وأربعمائة ٤٨. منازعة بين أهل السنة والرافضة بمكة . أمير مكة يضرب جماعة من فقهاء أهل السنة وموت اثنين منهما وموت ثالث بعد مدة . قطع خطبة المصريين وإعادة خطبة المقتدى بأمر الله العباسي . أبو منصور خطلع يتولى إمارة الحاج . موت المقرىء أبي محمد الحسن بن على بن قرادية الأنماطي المصرى . سنة ثلاث وسبعين وأربعمائة ٤٨١ أبو منصور خطلع يتولى إمارة الحاج . سنة أربع وسبعين وأربعمائة ٤٨١ أبو منصور خطلغ يتولى إمارة الحاج . سنة خمس وسبعين وأربعمائة ٤٨١ أبو منصور خطلغ يتولى إمارة الحاج . سنة ست وسبعين وأربعمائة ٤٨٢ أبو منصور خطلع يتولى إمارة الحاج . سنة سبع وسبعين وأربعمائة **٤** ۸۲ أبو منصور خطلغ يتولى إمارة الحاج، وفيل الأمير خمارتكين الحسناني التركى ، لأن الحاج شكا من سرعة سير خطلغ فعزل وولى خمارتكين . سنة ثمان وسبعين وأربعمائة £AY الطاعون يعم جميع البلاد والحجاز . العرب يعترضون حاج مصر ويقتلون خلقا كثيرا وينهبون أموالهم ومن سلم عاد ولم يحج . قطع خطبة المستنصر العبيدى بمكة والخطبة للمقتدى العباسي . أبو منصور خطلغ يتولى إمارة الحاج وزار فى إصعاده وانحداره المدينة . سنة تسع وسبعين وأربعمائة ٤٨٢

حرب بين العرب والحاج ، وفرار العرب فى آخر الأمر .

٤٨٤

خمارتكين الحسناني يحج يالناس .

قطع خطبة المصريين من مكة والمدينة ، والخطبة للمقتدى العباسي .

### سنة ثمانين وأربعمائة

خمارتكين الحسناني يتولى إمارة الحاج .

# ٤٨٤ سنة إحدى وثمانين وأربعمائة

الوزير أبو شجاع يحج ، إسقاط ماكان يؤخذ من الحاج للخفارة . خمارتكين الحسناني يتولى إمارة الحاج .

# ٤٨٤ سنة اثنتين وثمانين وأربعمائة

خمارتكين الحسناني يتولى إمارة الحاج .

# ه ٨٥ منة ثلاث وثمانين وأربعمائة

خمارتكين الحسنانى يتولى إمارة الحاج .

# ٨٥٤ سنة أربع وثمانين وأربعمائة

خمارتكين يتولى إمارة الحاج .

هرب أمير مكة محمد بن أبي هاشم إلى بغداد ، استيلاء التركمان جند ملك شاه بن ألب أرسلان على مكة والحجاز واليمن .

### ٥٨٥ سنة خمس وغانين وأربعمائة

خمارتكين الحسناني يتولى إمارة الحاج ، عرب خفاجة ينهبون الحاج ويقتلون خلقا ، عودة الحاج إلى الكوفة ونهبوا ثم ينهزمون إمام عسكر بغداد .

الخطبة بمكة للسلطان ملك شاه السلجوق.

موت محدث مكة أبي الفضل جعفر بن يحيى الحكاك .

### ٤٨٦ سنة ست وثمانين وأربعمائة

انقطاع الحاج من العراق . حج الناس من دمشق . أمير مكة يحرض عليهم من ينهبهم بعد مغادرة مكة ثم يعيد لهم بعض ماأخذ منهم . العرب يتعرضون لهم فى عودهم فيقتلون جماعة ثم يتركونهم على مال .

#### ٤٨٧ سنة سبع وثمانين وأربعمائة

موت أمير مكة محمد بن أبي هاشم جعفر بن محمد بن عبد الله الحسني . وتولية ابنه قاسم بعده ، أصبهبذ بن سرتكين يستولى على مكة فيهرب عنها الأمير قاسم . القتال بين أمير مكة وأصبهبذ وانهزام الأخير ومضبه إلى الشام ثم إلى بغداد – القاسم بن أبي هاشم يدخل مكة . لم يحج أحد من الناس .

سنة ثمان وثمانين وأربعمائة ٤٨٧

أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن فتوح بن محمد المكناسي المالكي يتولى إمامة مقام المالكية بالمسجد الحرام ويوقف بعض الكتب.

لم يحج العراقيون .

سنة تسع وثمانين وأربعمائة ٤٨٨

سيل عظيم يصيب الحاج بوادي المياقت فيغرقهم .

خمارتكين الحسناني يتولى إمارة الحاج .

أبو بكر محمد بن عبد الله العربي يجج هذا العام .

سنة تسعين وأربعمائة ٤٨٩

114

أبو حامد الغزالي يحج من الشام . ثم يعود إلى بغداد بعد زيارة خراسان . خمارتكين الحسناني يتولى إمارة الحاج .

سنة إحدى وتسعين وأربعمائة

خمارتكين الحسناني يتولى إمارة الحاج .

موت الحافظ أبي سعد محمد بن الحسين بن محمد الحرمي ـ

سنة اثنتين وتسعين وأربعمائة ٤٨٩

قهرمانة المقتدى العباسي توقف رباط الفقاعية .

موت أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن فتوح المكناسي إمام المالكية .

سنة ثلاث وتسعين وأربعمائة ٤٩.

الأمير بوساس التركى يحج بالناس .

سنة أربع وتسعين وأربعمائة ٤٩.

سنة خمس وتسعين وأربعمائة ٤٩.

حمید العمری یحج بالناس .

موت فقيه الحرم أبي نصر محمد بن هبة الله البندنيجي .

سنة ست وتسعين وأربعمائة ٤٩١

الأمير خمارتكين يحج بالناس .

سنة سبع وتسعين وأربعمائة 193 الأمير خمارتكين يحج بالناس .

| سنة ثمان وتسعين وأربعمائة                                                                                | 193          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| سنة تسع وتسعين وأربعمائة                                                                                 | 193          |
| رجل من أقارب سيف الدولة يحج بالناس من العراق .                                                           |              |
| سنة خسمائة من الهجرة                                                                                     | 197          |
| أمير تركمانى من قبل السلطان محمد بن ملك شاه يحج بالناس .                                                 |              |
| موت محمد بن إبراهيم بن عبد الله الأسدى الحجازي .                                                         |              |
| سنة إحدى وخمسمائة                                                                                        | 193          |
| سنة اثنتين وخمسمائة                                                                                      | . 197        |
| الأمير قيمار يحج بالناس .                                                                                | <b>\</b> *   |
| سنة ثلاث وخمسمائة                                                                                        | 297          |
| الأمير قيماز يحج بالناس .                                                                                |              |
| سنة أربع وخمسمائة                                                                                        | 597          |
| الأمير قيماز يحج بالناس ، لم يحج الخراسانيون .                                                           |              |
| سنة خس وخسمائة                                                                                           | 298          |
| أمير الجيوش قطز الخادم يحج بالناس .                                                                      |              |
| سنة ست وخمسمائة                                                                                          | 298          |
| قطز الخادم يحج بالناس . أصابة الحاج بعطش شديد .                                                          |              |
| سنة سبع وخمسمائة                                                                                         | 298          |
| ابين شريق أخو الرسقى يحج بالناس .                                                                        |              |
| سنة ثمان وهمسمانه                                                                                        | 191          |
| یمن الحادم یحیج بالناس ، ویشکرون حجه .<br>* کار میراند میراند در این | •            |
| موت أبى بكر بن محمد بن عبد الله بن فتوح المكناسي .<br>                                                   |              |
| سنة تسع وخسمائة                                                                                          | 191          |
| يمن الخادم الحبشي يحج بالناس . دخوله مكة بالأعلام والكوسات والبوقات                                      |              |
| والسيوف لإذلال عبيد مكة .                                                                                |              |
| سنة عشر وخمسمائة                                                                                         | १९०          |
| قطز الخادم يحج بالناس .                                                                                  |              |
| سنة إحدى عشرة وخمسمائة                                                                                   | <b>ደ</b> ዓ ገ |
| موت الشريف النقيب أبى الحسن على بن محمد بن عبد العزيز العباسي .                                          |              |

#### ٤٩٦ سنة اثنتي عشرة وخمسمائة

أمير مكة القاسم بن أبى هاشم يسير مراكب مشحونة بالمقاتلة إلى عيذاب فنهبوا مراكب التجار وقتلوا جماعة ، السالمون من التجار يشكون إلى الأفضل بن أمير الجيوش وزير الديار المصرية فيجهز حراريق لحرب أمير مكة

الأمير قطز الخادم يحج بالناس

٤٩٦ سنة ثلاث عشرة وخمسمائة

الأمير قطز الخادم يحج بالناس .

# ٤٩٧ سنة أربع عشرة وخمسمائة

الأفضل بن أمير الجيوش وزير مصر بمنع الناس من الحج ويقطع المرة عن الحجاز . غلاء الأسعار . الأفضل يلوم أشراف مكة على مافعل أميرهم ويتهدد ويتوعد ، فيلقون اللوم على الأمير ، فيكتب للأفضل معتذرا والتزم بود الأموال إلى أربابها أو إلى ورثتهم . وأعاد الأموال في السنة بعدها .

### ٤٩٧ سنة خمس عشرة وخمسمائة

علوى من فقهاء النظامية ببغداد يأمر بالمعروف فى مكة ، وينازع أمير مكة قاسم بن أبى هاشم ، ويقوى أمره ويعزم على أن يخطب لنفسه . ابن أبى هاشم يظفر به وينفيه عن الحجاز إلى البحرين .

زلزال يهدم بعض الركن اليماني .

قطز الحادم يحج بالناس. وصول الكسوة على يد القاضي أبي الفتح بن البيضاوي .

# ٤٩٨ سنة ست عشرة وخمسمائة

لم يحج الركب العراقي ، وقيل حجوا مع قطز الخادم .

#### ٤٩٨ سنة سبع عشرة وخمسمائة

وفاة أمير مكة قاسم بن أبى هاشم محمد بن جعفر الحسنى ، وولى بعده ابنه فليتة . فأحسن السياسة وأسقط المكوس .

#### ٤٩٩ سنة ثماني عشرة وخسمائة

جمال الدولة إقبال الشرابي يحج بالناس.

# ٤٩٩ سنة تسع عشرة وخمسمائة

قطز الخادم يحج بالناس .

موت إمام مقام إبراهيم عبد الملك بن أبي مسلم النهاوندي .

### ٤٩٩ سنة عشرين وخمسمائة

#### ٥٠٠ سنة إحدى وعشرين وخمسمائة

الإمام يحيى بن أبي الخير العمراني يحج هذا العام .

قطز الخادم يحج بالناس .

موت أبى نصر عبد الجبار بن إبراهيم بن عبد الوهاب بن محمد بن إسحاق ابن مندة . وعلى بن عبد الله بن محبوب الطرابلسي المقرىء .

# ٥٠٠ سنة اثنتين وعشرين وخمسمائة

قطز الخادم يحج بالناس .

#### ٥٠٠ سنة ثلاث وعشرين وخمسمائة

تخبط الناس في الحجيج بسبب فتنة دبيس.

بغاجق أحد مماليك برتقش الزكوى يحج بالناس.

موت قاضى مكة أبى إسحاق إبراهيم بن على بن الحسين الشيباني الطبرى . وأبى بكر عبد الله بن طلحة الأندلسي .

# ٥٠١ سنة أربع وعشرين وخمسمائة

بغاجق يحج بالناس وتوفى في عودة إلى المدينة . برتقش يلقى الحجاج من زبالة ويعود بهم .

موت ركن الدين أبى جعفر محمد بن الحسن الناصح الطبرى . وأبى محمد عبد الله بن محمد بن إسماعيل بن صدقة بن الغزال المصرى .

# ٥٠٢ سنة خمس وعشرين وخمسمائة

قطز الخادم يحج بالناس .

موت إمام مقام الحنفية بالمسجد الحرام أبى بكر محمد بن عمر بن عثمان بن عبد العزيز بن طاهر البخارى ، وإمام المالكية بالمسجد الحرام أبى الحسن رزين بن معاوية بن عمار العبدرى الأندلسي .

### ٥٠٢ سنة ست وعشرين وخمسمائة

قطز الخادم يحج بالناس ,

# ٥٠٣ سنة سبع وعشهن وخمسمائة

قطز الخادم يحج بالناس .

وقعة بعسفان .

موت أمير مكة فليتة بن قاسم بن أبى هاشم الحسنى ، وتولى بعده ابنه هاشم .

# سنة ثمان وعشرين وخمسمائة كرمان التركى يحج بالناس . مطر بمكة لسبعة أيام ، سقوط الدور وموت جماعة تحت الردم . موت أبي طاهر يحيى بن محمد بن أحمد المحاملي البغدادي تحت الردم . سنة تسع وعشرين وخمسمائة 0.5 لم يحج أمير وحج ناس قليل على التجريد . أبو القاسم إبراهيم - رامشت - بن الحسين بن شيرويه الفارسي يوقف رباطه بمكة . وقف الرباط المعروف بالدمشقية . رباط السبتية كان موجودا . سنة ثلاثين وخسمائة لم يحج الركب العراق . وقيل حج بإمارة قطز الخادم . موت محمد بن يوسف النهدى . سنة إحدى وثلاثين وخمسمائة قطز الخادم يحج بالناس . أربعة وثلاثون نفرا يموتون بالكعبة . سنة اثنتين وثلاثين وخمسمائة 0.0 أبو القاسم رامشت يكسو الكعبة لمالم تصل كسوة الخليفة . لم يحج العراقيون . وقيل حج بهم قطز الخادم . سنة ثلاث وثلاثين وخمسمائة 0.7 قطز الخادم يحج بالناس . سنة أربع وثلاثين وخمسمائة 0.7 قطز الخادم يحج بالناس . سنة خمس وثلاثين وخمسمائة 55 قطز الخادم يحج بالناس . سنة ست وثلاثين وخمسمائة 0.7 قطز الخادم يحج بالناس ، كال الدين بن حمزة صاحب المخزن يحج ويتزهد ويلبس الصوف. سنة سبع وثلاثين وخمسمائة

قطز الخادم يحج بالناس .

كيفية وصوله .

وصول جثمان أبي القاسم رامشت بن الحسين الفارسي لمكة ودفنه بالمعلاة ،

# ٥٠٨ سنة ثمان وثلاثين وخمسمائة

قطز الخادم يحج بالناس .

# ٥٠٨ سنة تسع وثلاثين وخمسمائة

قطز الخادم يحج بالناس .

وحشة بين أمير مكة هاشم بن فليتة وبين أمير الحاج العراق قطز ، نهب الحاج .

ركيب ميزاب للكعبة عمله أبو القاسم رامشت ووصل بعد موته مع خادمه مثقال .

أبو عبد الله محمد بن على بن محمد بن هذيل البليسي يحج .

موت إسحاق بن إبراهيم بن مكتوم بن أبي الخير بن كليب المخزومي .

# ه سنة أربعين وخمسمائة

قايماز الأرجواني صاحب قطز يحج بالناس ، وقيل قطز الخادم .

موت المقرىء كامل بن أحمد بن محمد بن أحمد بن سلامة الدمشقى .

# ٥٠٩ سنة إحدى وأربعين وخمسمائة

حج الوزير نظام الدين أبى نصر المظفر بن على بن جهير ، وأبى نصر الكرخي . إصابة الناس بانتفاخ . الحلق وموت خلق كثير . غور مياه الآبار والأنهار .

الحافظ أبو الفرج بن الجوزى يحج بزوجته وأطفاله .

قايماز الأرجوانى يحج بالناس ، وقيل قطز الخادم .

قلع الميزاب الذى عمله رامشت وتركيب ميزاب عمله الخليفة المقتفى العباسى .

### ٥١٠ سنة اثنتين وأربعين وخمسمائة

تعمير سقف الكعبة والدرجة التي في باطنها وشيء من الشاذروان .

موت أبى بكرٍ محمد بن أحمد بن أبى بكر الخراسانى النجار .

# ه سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة

فايماز الأرجواني يحج بالناس ، وقيل قطز الخادم .

# ٥١١ سنة أربع وأربعين وخمسمائة

قايماز الأرجواني يحج بالناس حليفة لقطز بسبب مرضه ، وفاة قطز .

العرب تعترض طريق الحاج إلى المدينة وتنهبهم وتستولى على الأموال والأمتعة والجمال . قايماز يأخذ أمانا لنفسه . صورة ماجرى للحجاج .

# ٥١٢ ... سنة خمس وأربعين وخمسمائة

قايماز الأرجواني يحج بالناس .

موت قاضي الحرمين محمد بن على بن الحسين بن على الشيباني الطبري .

# سنة ست وأربعين وخمسمائة

915

قايماز الأرجواني يحج بالناس .

موت الأمير أبي إسحاق إبراهيم بن ولخشي المصري .

# ٥١٣ سنة سبع وأربعين وخمسمائة

قايماز الأرجوانى يحج بالناس .

موت أبي على الحسن بن عبد الله بن محمد بن على بن خلف بن العرجاء القيرواني ، وأبي محمد طارق بن موسى بن يعيش المخزومي البلنسي .

# ١٣٥ سنة ثمان وأربعين وخمسمائة

قايماز الأرجواني يحج بالناس .

موت أبى الفتح عبد الملك بن عبد الله بن أبى سهل الهروى الكروخي .

# سنة تسع وأربعين وخمسمائة

قايماز يحج بالناس من العراق .

مطر على مكة يسيل منه وادى إبراهم .

الوزير الجواد يرسل من يضرب صفائح الذهب والفضة في داخل الكعبة وأركانها .

موت أمير الحرمين هاشم بن فليتة بن قاسم الحسنى ، وتولى بعده ابنه قاسم ، إرساله عماره اليمنى الشاعر إلى الفائز العبيدى وإلى وزيره الصالح طلائع بن رزيك .

# ٥١ مينة خمسين وخمسمائة

قايماز الأرجواني يحج بالناس .

تجديد باب الكعبة وتحليته بالفضة ثم طلاؤه بالذهب . الخليفة يأمر . بحلية الباب القديم لأمير الحرمين ، وخشب الباب يتخذه تابوتا لنفسه ليدفن فيه عند موته . تجديد أبواب الحرم .

914

الفتوى يمنع الصلاة لأئمة متعددة وجماعات مرتبة بحرم الله . وفاة الفقيه عمر بن عبد الله بن سليمان بن السرى اليمنى ، وأبى العباس أحمد بن معد بن عيسى التجيبي الأقليشي .

#### ٥١٧ سنة إحدى وخمسين وخمسمائة

قايماز الأرجوانى يحج بالناس من العراق ، ونجم الدين أيوب يحج بهم من الشام .

عمارة اليمنى الشاعر يحمل رسالة من أمير مكة إلى الصالح طلائع بمصر فيعوّق فى قوصى حتى يردّ أمير الحرمين ماأحذ من مال التجار .

الناصر بن الصالح طلائع والأمير شمس الخلافة يؤديان لأمير الحرمين أموالا بدل ماكان يأخذه الحجاج . عمارة منارة العمرة .

جماعة الشافعية والحنفية والمالكية ينكرون صلاة الأئمة الأربعة في صلاة المغرب في وقت واحد .

الوزير الجواد يجلب الماء إلى عرفات ويفرض قطيعة من المال لسكان الناحية التي يجلب منها .

موت المحدث المتطبب أبى محمد الحسن بن على بن محمد بن صدقة بن ميجال الواسطى .

#### سنة اثنتين وخمسين وخمسمائة

حجاج خراسان يتعرض للقتل والسلب من الإسماعيلية ، صورة ذلك .

#### ٥١٩ سنة ثلاث وخمسين وخمسمائة

أبو الفرج بن الجوزى يحج ويعظ الناس بالحرمين . رأيه فى أحوال ساكنى مكة وبعض فعالهم .

قايماز الأرجواني يحج بالناس . ويعودن من المدينة على طريق خيبر فيلقون مشقة .

موت الزاهد أبى بكر أحمد بن على بن أحمد العلثى ، ومريم بنت فليتة بن قاسم الحسنى .

# ٥٢١ سنة أربع وخمسين وخمسمائة

قايماز الأرجوانى يحج بالناس .

موت قاضي الحرمين أبى القاسم عبد الرجمن بن على بن الحسين بن على الشيباني الطبرى . وأبى يعقوب غلى بن أحمد .

### ٥٢٢ سنة خس وخسين وخسمائة

أسد الدين شيركوه بن شادى يحج ويفعل كل خير بأهل الحرمين . أمره ببناء رباط بالمدينة . توصيته بأن يدفن بالمدينة .

زين الدين على كوجك ناثب صاحب الموصل يحج ولا يفعل خيرا . برغش التركي يحج بالناس . الوقفة كانت يوم الجمعة .

موت عمر بن عبد الله بن سليمان الريمى . والخطيب أبى جعفر أحمد بن محمد بن عبد العريز العباسى . وأبى القاسم على بن عبد الوهاب بن هبة الله البغدادى المعروف بابن الشيبى .

#### ٥٢٣ سنة ست وخسين وخسمائة

أمير مكة قاسم بن هاشم يصادر المجاورين وأعيان أهل مكة ويأخذ أموالهم ويهرب من مكة خوفا من أمير الحاج برغش . أمير الحاج يرتب مكانه عمه عيسى بن فليتة .

السلطان نور الدين محمود بن زنكى الشهيد يحج ومعه صاحب جيش الموصل وطائفة من العسكر .

موت الشيخ عمر اليماوى الخراساني . والشريف أبي الحسن على بن عيسى ابن حمزة بن وهاس الحسني السليماني .

#### ٥٢٤ سنة سبع وخمسين وخمسمائة

قاسم بن هاشم بن فليته يدخل مكة فى جموع من العرب ، فيفارقها عمه عيسى . تغير نيات أصحاب قاسم عليه وسببه ، إخبارهم عمه عيسى وقدومه عليهم . هروب قاسم إلى إلى قبيس . قتل قاسم .

فتنة بين عبيد مكة وحاج العراق . قتل جماعة ونهب حاج العراق . لم يتيسر للحاج غير الوقوف يعرفة وعادوا .

موت قاضى الحرمين عز الدين أحمد بن عبد الرحمن بن على بن الحسين الشيبانى الطبرى .

# ٥٢٦ سنة ثمان وخمسين وخمسمائة

برغشن الكبير المقتفوي يحج بالناس.

موت القائد أبي عمران موسى بن رشيد العيساوي فتى أمير الحرمين .

# ٥٢٦ سنة تسع وخسين وخسمائة

برغش الكبير يحج بالناس . ويلقون شدة فى عودهم ، وهلاك خلق كثير ، ولم يدخلوا المدينة . انتشار الوباء . وهلاك المواشى . وغلاء الأسعار .

وصول تابوت الجواد أبى جعفر محمد بن على الأصبهانى الموصلي إلى عرفة . ثم دفنه بالمدينة .

#### ٥٢٧ سنة ستين وخمسمائة

برغشن الكبير يحج بالناس ، ورجعوا من غير الطريق ولقوا من العرب شدة .

فخر الدين يوسف العراق يلقى قصيدة في مجلس أمير مكة عيسى بن فليتة .

#### ٥٢٨ سنة إحدى وستين وخسمائة

برغشن الكبير يحج بالناس . إطلاق الحاج من المكس إكراما لصاحب عدن الذى وصل تابوته . عودة الحاج العراق على غير الطريق خوفا من العرب ولقوا شدة .

#### ٥٢٩ سنة اثنتين وستين وخمسمائة

كساد التجارة في مكة لانقطاع حاج مصر هذه السنة .

اعتراض عرب خفاجة لحاج العراق في طريق الحلة فأخذوا أموال جماعة وقتلوا جماعة .

## ٥٢٠ سنة ثلاث وستين وخمسمائة

قاضى مكة في هذه السنة أبو المعالى يحيى بن عبد الرحمن بن على الشيباني .

لم يحج المصريون بسبب الوباء والاشتغال بحرب أسد الدين شيركوه . موت إمام المقام أبى بكر بن أبى الحسن الطوسى ، وقريش بن حسن بن على بن ديلم بن محمد القرشي العبدري الشيبي .

# ٥٣١ سنة أربع وستين وخمسمائة

برغشن الكبير يحج بالناس .

موت سليمان بن محمد بن عبد الرحمن بن كرم العطار . وفاتح بيت الله الحرام عبد الرحمن بن ديلم بن محمد القرشي العبدري الشيبي .

# ٥٣١ سنة خمس وستين وخمسمائة

برغشن الكبير يحج بالناس .

خلاف بين عيسى بن فليتة وأخيه مالك بن فليتة فى أمر مكة . مالك يحج ويقف بعرفة ، وأمير مكة عيسى لا يحج .

#### سنة ست وستين وخمسمائة

الأمير مالك بن فليتة الحسنى يستولى على مكة . ثم يخرج منها . التصالح بينه وبين أخيه عيسى . ثم خروجه إلى الشام . مالك يعود بعسكر ويهاجم مكة فيقتل من عسكره جماعة ويعود إلى خيف بنى شديد ثم نخلة ثم الطائف ثم يذهب إلى الشام .

عسكر مالك والأشراف بنو داود يملكون جدة ، ويأخذون الصدقة الواصلة من شمس الدولة وأموال التجار .

طاشتکین المستنجدی یحج بالناس . حج أبی بکر العبسی الوعلی ، والشیخ محمد بن عثمان ، وحسان بن محمد بن موسی .

#### سنة سبع وستين وخمسمائة

٥٣٣

276

غلاء بمكة ينفرج بجلبتين بهما صدقة صلاح الدين الأيوبي . انتزاع ماكان لمالك بن فليتة من الإقطاع بالعراق . وموته بتيماء من بلاد

انتزاع ماكان لمالك بن فليتة من الإقطاع بالعراق . وموته بتيماء من بلاد الشام .

موت الفقيه أبى هاشم محمد بن أبى محمد بن ظفر المكي .

# سنة ثمان وستين وخمسمائة

الخطبة للسلطان محمود من زنكى بمكة بعد استيلاء توران شاه على اليمن . حج أبى بكر بن محمد بن ذاكر بن عمر الأصبهانى الحرقى .

موت المقرىء أبى الحسن على بن عبد الله بن عيسار السوسى .

#### ٥٣٤ سنة تسع وستين وخمسمائة

غلاء كثير بمكة ينفرج بصدقات المستضىء بالله العباسي .

سيل عظيم بمكة يدخل الحرم ودار الإمارة من باب بنى شيبة .

موت فاتح البيت الحرام إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن عبد الرحمن الشبيم .

#### ٥٣٥ سنة سبعين وخسمائة

أبو على ناصر بن عبد الله المصرى العطار يصل مكة ويقيم بها إلى أن

أمطار كثيرة بمكة ، مسيل وادى إبراهيم خمس مرات .

طاشتكين المستنجدي يحج بالناس. قتال بين الحاج العراق وأهل مكة بعد الحج بالزاهر.

موتُّ أمير مكة عيسى بن فليتة بن هاشم الحسنى ، وتولى بعده ابنه داود .

#### ٥٣٦ سنة إحدى وسبعين وخمسمائة

مكثر بن عيسى يتولى مكة بعد خروج أخيه داود إلى وادى نخلة . شمس الدولة نوران شاه بصلح بين الأخوين .

طاشتكين أمير الحاج يقدم مكة بعسكر ونفاطين ومنجنيقات . الأمير مكثر يجمع العرب والشرفاء ، ولم يحج من مكة إلا القليل ولم يوف أكثرهم المناسك . الحرب بين الحاج وبين أهل مكة وقتل جماعة من الفريقين . هرب أمير مكة إلى الحصن بجبل أبى قبيس . ثم مسيره عن الحصن . هدم الحصن ونهب دور مكة من ناحية المعلاة وأخذ مال التجار .

تسليم مكة للأمير قاسم أمير المدينة . عجزه عن الإقامة بها ، تسليمها للأمير داود بن عيسي ، إسقاط جميع المكوس بمكة .

موت الشيخ عمر بن الحسين النسوى ، وأبى الحسن على بن عبد الله بن حمود الفاسي المكناسي .

### ٥٣٨ سنة اثنتين وسبعين وخمسمائة

صلاح الدين الأيوبى يبطل المكس المأخوذ من الحاج فى البحر على طريق عيذاب . صورة ماكان يؤخذ وكيفية إبطاله وماعوض أمير مكة عنه . إمارة مكة لمكثر بن عيسى .

طاشتكين يتولى إمارة الحاج العراقي .

موت عِمارة بن جياش بن أبي تامر القاسمي .

#### ٥٤١ سنة ثلاث وسبعين وخمسمائة

حج موفق الدين عبد الله بن محمد بن أحمد بن قدامة . والقاضى الفاضل عبد الرحم البيساني .

عمارة الأميال الخضر بالمسعى .

طاشتكين المستنجدي يتولى إمارة الحاج .

موت الشريف أبى عبد الله محمد بن حمزة العباسي .

# ٥٤١ سنة أربع وسبعين وخمسمائة

طاشتكين يتولى إمارة الحاج العراق . وكان الحاج على خطر ، وعاد منهم جماعة تعرض لهم العرب وأخذوا أموالهم .

ولادة الحسن بن محمد بن محمد بن عمروك البكرى .

موت عبد الرحيم بن أحمد بن عبد الخالق اليوسفي .

#### ٥٤٢ سنة خمس وسبعين وخمسمائة

أبو المعالى يحيى بن عبد الرحمن الشيباني كان قاضيا لمكة .

أبو بكر محمد بن عبد الله المراغى يوقف الرباط الذى على باب الجنائز المعروف ببيت الكيلاني .

طاشتكين يتولى إمارة الحاج العراقي .

القاضى الفاضل يحج من الشام ويعود إلى مصر فقاسى فى الطريق أهوالا . موت القائد أبى حسن تامر بن جياش بن أبى تامر المبارك القاسمى . وإمام الحنابلة بالمسجد الحرام أبى محمد المبارك بن على بن الحسين الطباخ البغدادى ، وعبد الله بن عثمان بن حسين العسقلانى ، وعلى بن يحيى بن عبد العلم الجندى .

#### سنة ست وسبعين وخمسمائة

فرش الحجر بالرحام بأمر الخليفة الناصر لدين الله العباسي .

طاشتكين يتولى إمارة الحاج العراقي .

موت أبى الحسن على بن حميد بن عمار الطرابلسي .

#### ٥٤٤ سنة سبع وسبعين وخمسمائة

022

الشريفة فاطمة بنت الأمير محمد بن أنوشروان توقف الرباط الذي على باب السلام ، المعروف ببيت محمود .

طاشتكين يتولى إمارة الحاج .

موت همام الدين ثامر صاحب قلعة تكريت .

#### سنة ڠان وسبعين وخمسمائة

الأمير قايماز بن عبد الله يوقف رباطا قرب المجزرة يعرف برباط أبى سماحة . طاشتكين يتولى إمارة الحاج .

نحر رجلين من الفرنج بمني . وكانا من الفرنج الذين توجهوا إلى المدينة المنورة .

# اسنة تسع وسبعين وخمسمائة

خبر قدوم الأمير سيف الإسلام طغتكين بن أيوب إلى مكة وسببه وما عمله مدة إقامته ثم خروجه إلى اليمن .

قحط شديد يضر بأهل مكة . دعوة الناس لصيام ثلاثة أيام . الاستسقاء بالمسجد الحرام وكيفيته . السرو اليمنيون يجلبون الميرة إلى مكة على عادتهم . أمير مكة يقبض على زعيم الشيبيين إسماعيل بن عبد الرحمن . ثم يطلقه على مال .

خبر فرار صاحب عدن عثمان بن على الزنجيلي من سيف الإسلام طغتكين وقدومه إلى مكة وما كان يحمله ويصحبه ، وكيفية ثرائه ، وما أوقفه من الأبنية بمكة .

الأمير عثمان الزنجيلي يحفظ الحجاج في صعودهم إلى عرفات ، كيفية ذلك . طاشتكين يحج بالناس وصعد عرفات في جمع لم يصل قط مثله ، فيه خواتينَ وسادات من الأمراء والأعاجم .

صورة الأحتفال يتشييع الكسوة الشريفة .

فتنة بين الأتراك العراقيين وسودان أهل مكة ، ونهب بعض أمتعة العراقيين والتجار .

الخطبة فى مكة للخليفة العباسى ثم لأمير مكة ثم لصلاح الدين الأيونى . زمرد خاتون أم الخليفة الناصر لدين الله العباسى توقف رباط العطيفية على الصوفية .

موت على بن يحيى بن محمد بن بحيى بن حمزة الشيبي. .

# ٥٥٢ سنة ثمانين وخمسمائة

حج أبى بكر بن الشيخ يحيى الغيانى ، وكيفية طوافه ، والرؤيا التى رآها . طاشتكين يحج بالناس من العراق ، حج أبى العباسى أحمد بن محمد بن عبد الله بن سلمة البرهى السلسكى .

طاب الزمان الحبشية عتيقة المستضىء العباسي توقف مدرسة تعرف بدار زبيدة .

#### ٥٥٣ سنة إحدى وغانين وخمسمائة

سيف الإسلام طغتكين يستولى على مكة ويخطب لأخيه صلاح الدين ويضرب الدراهم والدنانير باسم أخيه . قتله جماعة من عبيد مكة . منعه الأذان بحى على خير العمل . أخذه مفتاح الكعبة من أمير مكة بالتهديد . طاشتكين يحج بالناس من العراق .

موت جماعة في الكعبة من الزحام .

موت على بن محمد بن إبراهيم بن قلاوة الجعدى ، وجعفر بن عيسى بن فليتة الحسني .

# ٥٥٤ سنة اثنتين وثمانين وخمسمائة

طاشتكين يحج بالناس .

موت الفقيه عبد الله بن مقبل العجيني ، والحسن بن سيف بن الحسن الشهراباي .

# ههه سنة ثلاث وثمانين وخمسمائة

فتنة بين العراقيين والشاميين بعرفة .

شمس الدين محمد بن عبد الملك بن محمد المعروف بابن المقدم أحد الأمراء الصلاحية يحج بالناس ، ويأمر بضرب الكوسات ورفع الأعلام عند المسير من عرفة . أمير الحاج العراق طاشتكين يهى عن ضرب الكوسات ورفع الأعلام ماعدا علم الخليفة . التقاتل بين أصحاب ابن المقدم وأصحاب طاشتكين . قتل جماعة وجرح ابن المقدم ثم وفاته . طاشتكين يأخذ شهادة الأعيان بأن المقدم .

القاضي بهاء الدين بن شداد يحج .

موت أبى حفص عمر بن عبد المجيد الميانشي ، وشيخ الفتيان ببغداد عبد الجبار بن صالح .

# سنة أربع وثمانين وخمسمائة

طاشتكين يحج بالناس .

#### ٥٥٧ سنة خمس وغمانين وخمسمائة

001

زمرد خاتون والدة الناصر لدين الله العباسي تحج في تجمل هائل، وأسدت للناس معروفا ، وكان في خدمتها طاشتكين ، وطغريل صاحب البصرة ، وصندل الخادم

موت أبى العباس أحمد بن عبد الرحمن بن وهبان المعروف بابن أفضل الزمان أبى العباس ، وسليمان بن محمد بن يحيى بن حمزة الشيبي ، ومريم بنت القائد على بن سعد الدين القاسمي .

# سنة ست وثمانين وخمسمائة

طاشتكين يحج بالناس .

داود بن عيسى أمير مكة يأخذ مافى الكعبة من أموال وطوقا يمسك الحجر الأسود .

أمير الحاج يعزل داود ويولى أخاه مكثرا . ذهاب داود إلى نخلة وبقاؤه بها حتى مات .

# ٥٩٩ سنة سبع وثمانين وخمسمائة

طاشتكين يحج بالناس من العراق .

# ٥٥٩ سنة ثمان وثمانين وخمسمائة

فلك الدين إيليا يُحج بالناس من العراق ، ودرباس الكردي يُحج بالناس من الشام

صلاح الدين الأيوبي يجهز السبل للحاج على العادة .

تعمير مسجد بقرب المجزرة من أعلاها .

موت القائد معمر بن جياش بن أبى ثامر المبارك القاسمى ، وأخيه يحيى بن جياش ، ونجم الدين أبى عبد الله محمد بن الرضى محمد بن عثان العسقلاني المكي .

# ٥٦٠ سنة تسع وثمانين وخمسمائة

سنجر مملوك الخليفة يحج بالناس .

موت داود بن عيسى بن فليتة أمير مكة ، وانفراد أخيه مكثر بإمارة مكة . موت صبيح مولى السلطان أبي السداد يحيى بن أبي السداد الموفق الثغرى .

#### سنة تسعين وخمسمائة

أمطار كثيرة وسيول بمكة ، مسيل وادى إبراهيم خمس مرات .

الأختان أم عيسى مريم ، وأم خليل خديجة بنتاً أبى ثامر مبارك القاسمي توقفان الرباط المعروف برباط ابن السوداء .

مُوت إمام الحنابلة بالمسجد الحرام أبى عبد الله محمد بن عبد الله بن الحسين بن على بن طلحة البرمكي المكي الهروي .

# ٥٦١ سنة إحدى وتسعين وخمسمائة

العفيف عبد الله بن محمد الأرسوفي يوقف الرباط المعروف برباط أبي رقيبة عنه وعن شريكه القاضي الفاضل عبد الرحيم البيساني .

سنجر الناصري يحج بالناس.

موت الشهاب أبي الحسن على بن عبد الله بن عثمان العسقلاني .

#### ٥٦٢ سنة اثنتين وتسعين وخمسمائة

هبوب ریح سوداء عمت الدنیا . رمل أحمر یقع علی الناس . قطعة تسقط من الرکن الیمانی .

تجرد الكعبة مرارا .

ألب قرا مملوك طاشتكين يحج بالناس من العراق . والشريف إسماعيل بن تغلب يحج بالناس من مصر .

أبو المعالى الشيباني كان قاضيا على مكة .

موت أحمد بن عشائر بن اللبان البغدادي .

#### ٥٦٣ سنة ثلاث وتسعين وخمسمائة

سيل بمكة يدخل الكعبة ، وأخذه فرضتي باب إبراهيم ، وحمل المنبر ودرج

الكعبة . الناس يطوفون سباحة .

شمس الدين أمية يحج بالناس .

موت حسين بن عمر بن حسين العسقلاني المكيي .

# سنة أربع وتسعين وخمسمائة

أبو المعالى الشيبانى كان قاضيا على مكة .

ربيع بن عبد الله بن محمود المارواني يوقف الرباط الذي بأجياد عن الملك الأفضل على بن السلطان صلاح الدين الأيوبي . وقف بعض الكتب بالرباط المذكور .

المظفر صاحب إربل يعمر عين عرفة والبركة التي بها .

إيليا يحج بالناس .

موت أبي بكر بن عشائر بن اللبان .

#### سنة خمس وتسعين وخمسمائة

مظفر الدين وجه السبع يحج بالناس .

أبوَ المعالى الشيبانى كان قاضيا على مكة .

أبو على منصور بن حمزة المكناسي كان إمام المالكية بالمسجد الحرام . موت قاضي مكة وتحطيبها أبى جعفر مجمد بن أحمد بن محمد بن عبد العزيز العباسي ، وعلى بن يحيى بن عبد العليم الجندى اليمني .

# سنة ست وتسعين وخمسمائة

077

٦٦٥

٥٦٩

سنقر الناصري وجه السبع يحج بالناس من العراق . وقيل قطب الدين . سنجر الناصري .

الناصر لدين الله العباسي يعمر مولد النبي عليه .

### سنة سبع وتسعين وخمسمائة

انقراض دولة الهواشم بنى فليتة ، تولية أبى عزيز قتادة بن إدريس إمرة مكة . صورة ماكان عليه أمراء الهواشم مما كان سببا فى زوال دولتهم . نص كتاب صلاح الدين الأيوبى إلى الأمير مكثر .

أبو محمد عبد الله بن أبى المعالى الشيبانى الطبرى كان قاضيا على مكبة . مجير الدين طاشتكين المستنجدى يحج بالناس .

موت أبى جعفر عمر بن محمد المعيدى ، وأبى الخير إقبال بن عبد الله . سنة ثمان وتسعين وخمسمائة

عبد الله بن يحيى الشيباني كان قاضيا على مكة .

079

طاشتكين يحج بالناس ، وقيل وجه السبع .

موت القاضى مجد الدين عبد الرحيم بن محسن بن محمد بن على بن الحسين الشيباني الطبرى ، وإمام المقام محمد بن أبي بكر الطوسي .

### سنة تسع وتسعين وخمسمائة

وباء الطاعون بالطائف . صورة مافعله بالناس .

طاشتكين المستنجدي يحج بالناس.

موت محمد بن صالح بن أبى حرمى فتوح بن بنين المكى العطار - محرما شهيدا .

# ٥٧٠ سنة ستائة من الهجرة .

الملك العادل بهاء الدين محمد بن أبى على ملك الجبال والغور والهند يوقف الرباط المعروف بابن غنايم .

طاعون بالطائف يشبه طاعون مصر .

مجير الدين طاشتكين المستنجدي يحج بالناس.

مطسابع جسّامع المم القري